

تَالَيْفِ الْإِمَامِ الْحَافِظِ نُورِ الدِّين أَبِي الْحَسَنَ عَلَي بِن أَبِي بَكْرٍ الْهَيْتُ ثَمِيَّ السَّتَّافِعِيِّ الْمَوَىِّ سِنة ٨٠٨ هِ

> تحقیق خلاف محمود عبدالسیسیسع

لجفزه المن الث يعتوي على الكتب النالية: السيرة قال أهل البغي مالبر والصلة مالأدم التعبر لقدر مالتفسيرة علامات النبرة - ذكر لأنبياء ما المناقب



#### جميع الحقوق محفوظة

Copyright © All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لحار الكفر العلمية بيروت لبسنان ويحظر طبيع أو تصوير أو ترجمة أو إعسادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزاً أو تسجيله على أسرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

#### **Exclusive Rights by**

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### Droits Exclusifs à

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D, ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

> الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ ٢٠٠١ م

## دارالكئب العلميخ

بيروت ـ لبنان

رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت هاتف وفاكس: ٣٦٢٣٩ - ٣٦٦١٣٠ ـ ٣٧٨٥٤٢ (١٩٦١) صندوق بريد: ٩٤١٤ - ١١ بيروت ـ لبنان

## Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

Ramel Al-Zarif, Bohtory St., Melkart Bldg., 1st Floor Tel. & Fax: 00 (961 1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 P.O.Box: 11 - 9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Ramel Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1ére Étage Tel. & Fax : 00 (961 I) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 B.P.: 11 - 9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-ilmiyah.com/

e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

# بشِيْلِنَكَالِجَ لَلْجَيْرَا

# ۲۶ - کتاب السیر

## ۱ – باب فیما أوزی به سیدنا محمد ﷺ(۱)

عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عُرُوةَ، حَدَّنَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّنِنِي يَحْيَى بْنُ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عُرُوةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا أَكْثَرَ مَا رَأَيْتَ قُرَيْشًا أَصَابَتْ مِنْ رَسُولِ اللّهِ فِيمَا كَانَتْ تَظْهِرُ مِنْ عَدَاوَتِهِ قَالَ: حَضَرْتُهُمْ وَقَدِ اجْتَمَعَ أَشْرَافُهُمْ يَوْمًا فِي الْحِجْرِ [٢٠٨/ب] فَلَكَرُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا صَبَرْنَا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ قَطَّ، سَفَّة أَجْلاَمَنَا، وَشَتَمَ آبَاءَنَا، وَقَالُوا، قَالَ: فَبَيْنَا، وَفَرَّقَ جَمَاعَتَنَا، وَسَبَّ آلِهَتَنَا، لَقَدْ صَبَرْنَا مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ، أَوْ كَمَا قَالُوا، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَاقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى اسْتَلَمَ اللّهِ عَلَيْهُمْ مَرَّ بِهِمْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا أَنْ مَرَّ بِهِمْ عَمَرُوهُ بِعِنْهِمْ مَرُولُ بَعِنْهِمْ مَرَّ بِهِمْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا أَنْ مَرَّ بِهِمْ عَمَرُوهُ بِعِنْهِمْ عَمَرُوهُ بِعِنْهِمْ مَا يَقُولُ، قَالَ: فَعَرَفْتُ مَلَى وَحْهِهِ، ثُمَّ مَرَّ بِهِمْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا أَنْ مَرَّ بِهِمْ الثَائِيَةَ غَمَرُوهُ بِعِنْهِمْ مَرَّ بَعْمُ وَلَهُ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَرُوهُ بِعِنْهِمْ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَالَهُ مَا وَلَا لِي مَعْمَرُوهُ بِعِنْمُ وَيَهُ وَصَادً قَبْلُ ذَلِكَ لَيَرْفَوُهُ بَأَحْسَنِ مَا يَحْدُ مِنَ الْقَوْلُ مَنْ الْقَولُ وَاللّهِ مَا كُنْتَ مَتَى عَلَى اللّهُ وَاللّهِ مَا كُنْتَ مَتْ مَنْهُمْ رَحُلٌ إِلّا كَأَنْمَا عَلَى وَعَى إِنَّهُ لِلْكَ لِيَوْفُلُ وَاللّهِ مَا كُنْتَ حَمَّى إِنَّهُ وَلَا الْقَاسِمِ انْصَرِفْ رَاشِيدًا فَوَاللّهِ مَا كُنْتَ مَعُولًا، قَالَ الْقَاسِمِ انْصَرَفْ رَاشِيدًا فَواللّهِ مَا كُنْتَ مَا حَمُولًا مَلَ مُنْهُمْ وَلَا الْقَاسِمِ انْصَرَفْ وَاللّهِ مَا كُنْتَ مَا عَلَى اللّهُ وَاللّهِ مَا كُنْتَ مَا مَنْهُمْ وَلَا لَهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ الْمَا مَا لَا الْقَالِهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَا كُنْتَ مَا عَلَى اللّهُ الْقَالِمِ الْمَالِمُ اللّهِ الْمَالِعُ الْمَال

<sup>(</sup>١) حاء في هامش المخطوط عبارة لم يظهر منها غير حزء ويبدو أنها تــدل على نهايــة الجـزء الأول بخط المؤلف وهي: «سد الجزء الأول.....المؤلف».

فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ، وَأَنَا مَعَهُمْ فَقَالَ: بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ذَكَوْتُمْ مَا بَلَغَ مِنْكُمْ، وَمَا بَلَغَكُمْ عَنْهُ حَتَّى إِذَا بَادَأَكُمْ بِمَا تَكْرَهُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ذَكَوْتُمْ فَى ذَلِكَ إِذْ طَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَوَثَبُوا إِلَيْهِ وَثَبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَأَحَاطُوا بِهِ يَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ كَذَا وَكَذَا لِمَا كَانَ يَبْلُعُهُمْ عَنْهُ مِنْ عَيْبِ آلِهَتِهِمْ وَدِينِهِمْ عَنْهُ مِنْ عَيْبِ آلِهَتِهِمْ وَدِينِهِمْ عَنْهُ مِنْ عَيْبِ آلِهَتِهِمْ وَدِينِهِمْ عَنْهُ مَانَ اللّهِ عَلَيْ ( اللّهِ عَلَيْ : ( نَعَمْ أَنَا الّذِي أَقُولُ ذَلِكَ اللّهُ عَنْهُ مَوْلُ وَهُو وَهُو مَوْلُونَ لَهُ: فَلَقُونُ رَجُلاً أَنْ يَقُولُ رَبُّى اللّهُ ﴿ إلصّلَيْقُ، رَضِي اللّه عَنْه، دُونَهُ يَقُولُ وَهُو مَنْهُمْ أَخَذَ بِمَحْمَعِ رِدَائِهِ، قَالَ: وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ الصّدِّيقُ، رَضِي اللّه عَنْه، دُونَهُ يَقُولُ وَهُو يَشُولُ اللّهِ عَنْه، دُونَهُ يَقُولُ وَهُو يَشَعْهُمْ أَخَذَ بِمَحْمَعِ رِدَائِهِ، قَالَ: وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ الصّدِّيقُ، رَضِي اللّه عَنْه، دُونَهُ يَقُولُ وَهُو يَشُهُمْ أَخَذَ بِمَحْمَعِ رِدَائِهِ، قَالَ: فَلَقُولُ رَبُي اللّهُ ﴿ إلْعَلَيْ إِللّهُ اللّهُ عَنْه، دُونَهُ يَقُولُ وَهُو يَشُولُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولُ رَبِي اللّهُ ﴿ [غافر: ٢٨]، ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لأَشَدُ مَا رَأَيْتُ قُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْه مَا رَأَيْتُ وَيُشَا بَلَغَتْ مِنْهُ قَطُلُا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْه مَنْهُ الْهَالِي اللّهُ عَنْهُ فَالَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الْعَلَى الْمَلْمَالُولُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ عَلْمَا اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قلت: في الصحيح طرف منه.

٢٦٤٧ - حَلَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ مُعَيْطٍ، حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ غُلاَمًا يَافِعًا أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَمَدْ فَرَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالاً: يَا غُلاَمُ هَلْ فَحَاءَ النَّبِيُ عَلِيْ وَأَبُو بَكُر، رَضِى اللَّه عَنْه، وَقَدْ فَرَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالاً: يَا غُلاَمُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ لَبَنٍ تَسْقِينَا؟ قُلْتُ إِنِّى مُؤْتَمَنٌ ولَسْتُ سَاقِيَكُمَا(١).

قلت: هو في الصحيح خلا قوله: وَقَدْ فَرَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وقوله: وَلَسْتُ سَاقِيَكُمَا.

٢٦٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَتُ، قَالَ: حَدَّثَنِى شَيْخٌ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بِسُوق ذِى الْمَجَازِ يَتَخَلَّلُهَا يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُوا، قَالَ: وَأَبُو جَهْلٍ يَحْثِى عَلَيْهِ السَّرَاب، وَيَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ [9، ٢/أ] لاَ يَغُرَّنْكُمْ هَذَا عَنْ دِينِكُمْ، فَإِنَّمَا يُرِيدُ لِتَتْرُكُوا آلِهَتَكُمْ وَتَتْرُكُوا اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۱۸/۲)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/۰۱، ۱٦)، وقال: رواه أحمد وقد صرح ابن إسحاق بالسماع وبقية رحاله رحال الصحيح، ذكره الشيخ شاكر برقم (۷۰۳۱)، وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/١١)، ذكره الهيئمي في بحمع الزوائد (١٧/٦)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

شَدِيدُ الْبَيَاضِ، سَابِغُ الشَّعْرِ<sup>(١)</sup>.

٣٦٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَ مِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً فِي سُوق عُكَاظٍ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا سَمِعْتُ رَجُلاً فِي سُوق عُكَاظٍ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تَفْلِحُوا ، وَرَجُلُ يَتْبَعُهُ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ اللَّهُ تَفْلِحُوا ، وَرَجُلُ يَتْبَعُهُ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ تَفْلِحُوا ، وَرَجُلُ يَتْبَعُهُ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَبُو جَهْلٍ (٢).

• ٢٦٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَّ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبَّادٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ وَكَانَ جَاهِلِيًّا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ قَالَ: النَّاسُ قُولُـوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَجَازِ وَهُوَ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُـوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَجَازِ وَهُوَ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُـوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَرَاءَهُ رَجُلُ وَضِيءُ الْوَجْهِ أَحْوَلُ ذُو غَدِيرَتَيْنِ يَقُولُ: إِنَّهُ صَابِئَ كَاذِبٌ يَتْبَعُهُ حَيْثُ ذَهَبَ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكَرُوا لِي نَسَبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَقَالُوا لِي : هَذَا عَمَّهُ أَبُو لَهِبٍ (اللَّهِ عَلَيْ وَقَالُوا لَى : هَذَا عَمَّهُ أَبُو لَهَبٍ (اللَّهِ عَلَيْ وَقَالُوا لِي : هَذَا عَمَّهُ أَبُو لَهَبٍ (اللَّهِ عَلَيْ وَقَالُوا لَى : هَذَا عَمَّهُ أَبُو لَهَبٍ (اللَّهِ عَلَيْ وَقَالُوا لِي : هَذَا عَمَّهُ أَبُو لَهَبٍ (اللَّهِ عَلَيْ وَقَالُوا اللَّهِ عَلَيْ إِي الْعَالِي اللَّهُ عَلَيْ وَقَالُوا اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْ وَقَالُوا اللّهِ عَلَيْ وَقَالُوا اللّهِ عَلَيْهُ وَيَعَلَى الْعَبْرِالَ اللّهِ عَلَيْ إِلَا اللّهِ عَلَيْ إِلَا قَالُوا اللّهِ عَلَيْ وَقَالُوا اللّهِ عَلَيْ وَقَالُوا اللّهِ عَلَيْهُ وَقَالُوا اللّهِ عَلَيْهُ وَقَالُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْوَا لَهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْوَا الْعَالُولُوا الْهُ الْعَالِمُ الْعَالَةُ الْعَمْ الْعَلَا عَمَّهُ أَلُولُوا الْعَلَالُوا الْعَلَاقُوا الْعَلْمُ الْعَلَوْلُهُ الْعُولُ الْعَلَيْمُ الْعُنْ الْعَلَاقُوا الْعَلَاقُوا الْعَلَيْمُ الْعُنْ عَلَيْهُ الْعَلَالُوا الْعَلْمُ الْعَلَالَ عَلَيْهُ الْعُولِ اللّهِ الْعَلَالَةُ الْعَلَاقُوا الْعَمْ الْعَلَاقُوا الْعَلَاقُوا الْعَلَاقُوا الْعَلَاقُوا الْعَلَاقُوا الْعَلَاقُوا الْعَلَالَةُ الْعُلَاقُوا الْعَلَاقُوا الْعَلَاقُوا الْعَلَاقُوا الْعَلْعُلَا عَلَا الْعَلَاقُوا الْعَلَاقُوا الْعَلَاقُوا الْعَلَاقُوا الْعَلَاقُوا الْعَلَمُ الْعَلَاقُوا الْعَلَاقُوا الْعَلْمُ الْعُلِهُ الْعَلَاقُوا الْعَلَاقُوا الْعَلَاقُوا الْعَلَاقُوا الْعَلَ

٢٦٥١ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ: فَذَكَر نحوه إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي يَوْمَئِذٍ لأَعْقِلُ أَنِّي لأَرْفِرُ الْقِرْبَةَ، يَعْنِي أَحْمِلُهَا (٤).

\* \* \*

## ۲ – باب

٢٦٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَرِظِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ عَبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَرِظِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ عَبَّادٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا لَهَبٍ بِعُكَاظٍ وَهُوَ يَتْبَعُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا قَدْ خَوَى فَلاَ يُغْوِيَنَّكُمْ عَنْ آلِهَةِ آبَائِكُمْ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَفِرُ مِنْهُ وَهُو آلِهُ وَاللَّهِ عَلَيْ يَفِرُ مِنْهُ وَهُو يَتُهِا النَّاسُ إِنَّ هَذَا قَدْ خَوَى فَلاَ يُغُوِيَنَّكُمْ عَنْ آلِهَةِ آبَائِكُمْ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَفِرُ مِنْهُ وَهُو

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٦/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١/٦، ٢٢)، وقال: رواه أحمد، ورحاله رحال الصحيح. وساق روايات له أخرى، وقال: رواه أحمد وابنه والطبراني بنحوه في الأوسط باختصار بأسانيد وأحد أسانيد عبد الله بن أحمد ثقات الرحال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأمام أحمد في المسند (٣٧١/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤١/٤)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

عَلَى أَثَرُو، وَنَحْنُ نَتْبَعُهُ وَنَحْنُ غِلْمَانُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(١).

٣٦٥٣ - قال عَبْد اللَّهِ، حَدَّنَا مُحَمَّدِ بْنِ بشار، حَدَّنَا (٢) مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرُ (٣)، مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرُ (٣)، مُحَمَّدِ بْنِ المنكدر، عن ربيعة، فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٤).

٢٦٥٤ - حَدَّثَنَا شُرَيْحِ بْن يُونُسُ، حَدَّثَنَا عُبَادَ بْن عُبَادَ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عُمَـرُو، عَنْ رَبِيعَةُ بْنُ عَبَّادٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قال عبَّاد: أظن بين محمد بن عمرو، وبين ربيعة محمد بن المنكدر(٥).

الْمُسَيِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ الدِّيلِيّ، الْمُسَيِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ الدِّيلِيّ، وَكَانَ جَاهِلِيًّا أَسْلَمَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَصَرَ عَيْنِي بِسُوقِ ذِي الْمَحَازِ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُوا، ويَدْخُلُ [فِي] (١) فِحَاجِهَا والنَّاسُ مُتَقَصِّفُونَ عَلَيْهِ [٩٠ ٢/ب]، قال: فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَقُولُ شَيْئًا وَهُو لاَ يَسْكُتُ، يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُوا، إلاَّ أَنَّ وَرَاءَهُ رَجُلاً أَحْولَ وَضِيءَ الْوَجْهِ، ذَا غَدِيرَتَيْنِ، قُولُ: إِنَّهُ صَابِئٌ كَاذِبٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُو يَذْكُو النَّبُوّةَ، وَلُوا: يَعْمُ أَبُو لَهَبٍ، قُلْتُ: إِنَّكَ كُنْتَ يَوْمَئِذٍ صَغِيرًا، قَالُ: لاَ وَاللَّهِ إِنَّى يَوْمَئِذٍ لاَ وَالِيه وَهُو يَذْكُو النَّبُونَ عَمْهُ أَبُو لَهَبٍ، قُلْتُ: إِنَّكَ كُنْتَ يَوْمَئِذٍ صَغِيرًا، قَالَ: لاَ وَاللَّهِ إِنِّى يَوْمَئِذٍ لاَ عَلَيْهُ أَلُوا: عَمَّهُ أَبُو لَهَبٍ، قُلْتُ: إِنَّكَ كُنْتَ يَوْمَئِذٍ طَعْقِلُ (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٩٢/٣)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢٢/٦)، وقال: رواه أحمد وابنه والطبراني في الكبير بنحوه والأوسط باختصار بأسانيد وأحد أسانيد عبد الله بن أحمد ثقات الرحال.

<sup>(</sup>٢) بالمسند: محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمرو.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالهامش للمخطوط عبارة « صوابه محمد بن عمرو هـو ابـن علقمـة». وبالمسند محمد بن عمرو.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>۷) انظر المصادر السابق في أحاديث الباب، رواه الطبراني في الكبير (٥٦/٥، ٣٧٦/٨). أطراف الحديث عند: الدارقطني في السنن (٤٥/٣)، المتقى الهندي في كنز العمال (٣٥٥٣٨)، (٣٥٥٤١)، ابن كثير في البدايه والنهاية (١١١).

ابن أبى الحسام، حدثنا محمد بن المنكدر، أنه سمع ربيعة: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ(١).

قلت: وله طريق تأتي في عرضه نفسه على القبائل.

\* \* \*

## ۳ – باب

٣٦٥٧ - حَدَّقَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّنَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَكِيمِ الْمَدَائِنِيُّ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِي اللَّه عَنْه، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ عَلَيْ حَتَّى أَتَيْنَا الْكَعْبَة، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «اجْلِسْ» وَصَعِدَ عَلَى مَنْكِبَيَّ فَذَهَبْتُ لأَنْهَضَ بِهِ فَرَأَى مِنِي ضَعْفًا فَنزَلَ وَجَلَسَ اللَّهِ عَلَيْ: «اجْلِسْ» وَصَعِدَ عَلَى مَنْكِبَيَّ قَالَ: فَصَعِدْتُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، قَالَ: فَنَهضَ بِي، قَالَ: فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، قَالَ: فَصَعِدْتُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، قَالَ: فَنَهضَ بِي، قَالَ: فَاللَّهُ يَعْلَيْ وَعَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَى مَنْكِبَيْهِ، قَالَ: فَاللَّهُ عَلَى الْبَيْتِ وَعَلَيْهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ حَتَّى صَعِدْتُ عَلَى الْبَيْتِ وَعَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَى الْبَيْتِ وَعَلَيْهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ حَتَّى إِذَا وَمُنْ شِمَالِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ حَتَّى إِذَا وَمُعُولُ اللَّهِ عَلَيْ نَسْتَبِقُ حَتَّى تَوَارَيْنَا بِالْبُيُوتِ خَشْيَةً أَنْ اللَّهِ عَلَيْ نَسْتَبِقُ حَتَّى تَوَارَيْنَا بِالْبُيُوتِ خَشْيَةً أَنْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى نَسْتَبِقُ حَتَّى تَوَارَيْنَا بِالْبُيُوتِ خَشْيَةً أَنْ اللَّهُ عَلَيْ نَسْتَبِقُ حَتَى تَوَارَيْنَا بِالْبُيُوتِ خَشْيَةً أَنْ اللَّهُ عَلَيْ نَسْتَبِقُ حَتَّى تَوَارَيْنَا بِالْبُوتِ خَشْيَةً أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الل

٢٦٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ نُعَيْمِ ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِي اللَّه عَنْه، قَالَ: كَانَ عَلَى الْكَعْبَةِ أَصْنَامٌ فَذَهَبْتُ لأَحْمِلَ النَّبِيَّ عَلِيٍّ إِلَيْهَا فَلَمْ أَسْتَطِعْ فَحَمَلَنِي فَجَعَلْتُ أَقْطَعُهَا وَلَوْ شِعْتُ لَيَلْتُ السَّمَاءُ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند في الموضع السابق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۸٤/۱)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٦٤٤): وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣/٦)، وقال: روه أحمد وابنه وأبو يعلى والبزار، ورحال أحمد والجميع ثقات، رواه البزار في كشف الأستار (٢٤٠١)، وقال: لا نعلمه يروى عن على إلا بهذا الاسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/١٥١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (١٣٠١)، وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

# ٤ - باب الهجرة إلى الحبشة

٢٦٥٩ – حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ حُدَيْجًا أَخَا زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَـةَ، عَـنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً، عَنِ ابْسِ مَسْعُودٍ، قَـالَ: بَعَثَنَـا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى النَّجَاشِيِّ وَنَحْنُ نَحْوٌ مِنْ ثَمَانِينَ رَجُلاً فِيهِمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَجَعْفَرٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بُـنُ عُرْفُطَةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُون، وَأَبُو مُوسَى، فَأَتَوُا النَّجَاشِيَّ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ عَمْرَو بْسَ الْعَاص، وَعُمَارَةَ بْنَ الْوَلِيدِ، بَهَدِيَّةٍ فَلَمَّا دَخَلاَ عَلَى النَّجَاشِيِّ سَجَدَا لَـهُ، ثُـمَّ ابْتَدَرَاهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالاَ لَهُ: إِنَّ [٢١٠] نَفَرًا مِنْ بَنِي عَمِّنَا نَزَلُوا أَرْضَكَ وَرَغِبُوا عَنَّىا وَعَنْ مِلَّتِنَا، قَالَ: فَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ(١) فِي أَرْضِكَ فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: أَنَا خَطِيبُكُمُ الْيَوْمَ فَاتَّبِعُوهُ، فَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْجُدْ، فَقَالُوا لَهُ: مَا لَكَ لا تَسْجُدُ لِلْمَلِكِ؟ قَالَ: إِنَّا لاَ نَسْجُدُ إِلاَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولَهُ ﷺ وَأَمَرَنَا أَنْ لاَ نَسْجُدَ لأَحَدٍ إلاَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَرَنَا بالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: فَإِنَّهُمْ يُخَالِفُونَكَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأُمِّهِ؟ قَالُوا: نَقُولُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هُوَ كَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحُهُ أَلْقَاهَا إِلَى الْعَذْرَاء الْبَتُولِ الَّتِي لَمْ يَمَسَّهَا بَشَرٌ وَلَمْ يَفْرِضْهَا (٢)وَلَدٌ، قَالَ: فَرَفَعَ عُودًا مِنَ الأَرْض ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْحَبَشَةِ وَالْقِسِيسِينَ وَالرُّهْبَان، وَاللَّهِ مَا يَزِيدُونَ عَلَى الَّـذِي نَقُولُ فِيهِ مَا يَسْوَى هَذَا، مَرْحَبًا بِكُمْ وَبِمَنْ جَئْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ، أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ [فَإِنَّـهُ](٣) الَّـذِي نَجـدُ فِي الإِنْجِيلِ، وَإِنَّهُ الرَّسُولُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، انْزَلُوا حَيْثُ شِئْتُمْ وَاللَّهِ لَوْلاَ مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ لِأَتَيْتُهُ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَحْمِلُ نَعْلَيْهِ وَأُوضَتُّهُ، وَأَمَرَ بِهَدِيَّةِ الآخرينَ فَرُدَّتْ إِلَيْهُمَا ثُمَّ تَعَجَّلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَدْرَكَ بَدْرًا وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَغْفَرَ لَهُ حِينَ بَلَغَهُ مَوْتُهُ(٤).

<sup>(</sup>١) في المخطوط كلمة «كذا» فوق حرف الجر «في».

<sup>(</sup>٢) يفرضها في المجمع يفرضها: أي يؤثر فيها ولم يجزها يعني قبل المسيح.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٦١/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤/٦) وقال: رواه الطبراني وفيه خديج بن معاوية وثقه أبو حاتم، وقال: في بعض حديثه ضعف، وضعفه ابن معين وغيره وبقية رحاله ثقات. .

• ٢٦٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَحْزُومِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلْنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ جَاوَرْنَا بِهَا خَيْرَ جَارِ النَّجَاشِيُّ، أُمِنَّا عَلَى دِينِنَا، وَعَبَدْنَا اللَّهَ لاَ نُـؤْذَى وَلاَ نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرَهُهُ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا ائْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى النَّحَاشِيِّ فِينَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ، وَأَنْ يُهْدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا يُسْتَطْرَفُ مِنْ مَتَاعِ مَكَّةً، وَكَانَ مِنْ أَعْجَبِ مَا يَأْتِيهِ مِنْهَا بَعَثُوا له(١) بِذَلِكَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَحْزُومِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَاثِل السَّهْمِيِّ وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْ وَقَالُوا لَهُمَا: ادْفَعُوا<sup>(٢)</sup> إِلَىي كُلِّ بطْريـق هَدِيَّتَـهُ قَبْـلَ أَنْ تُكَلِّمُوا النَّجَاشِيَّ فِيهِمْ، ثُمَّ قَدِّمُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَاهُ، ثُمَّ سَلُوهُ أَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ، قَالَتْ: فَخَرَجَا فَقَدِمَا عَلَى النَّجَاشِيِّ وَنَحْنُ عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارِ، وَعِنْــدَ حَيْرِ جَــارِ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَطَارِقَتِهِ بطْرِيقٌ إِلاَّ دَفَعَا إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَا النَّجَاشِيَّ، ثُمَّ قَالاً لِكُلِّ بِطْرِيقِ مِنْهُمْ: إِنَّهُ قَدْ صَبَا إِلَى بَلَدِ الْمَلِكِ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهمْ وَلَمْ يَدْحُلُوا فِي دِينِكُمْ، وَجَاْءُوا بِدِينِ مُبْتَدَعِ لاَ نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلاَ أَنْتُمْ، وَقَـدْ [٢١٠/ب] بَعَثَنَـا إِلَى الْمَلِكِ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ لِيَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا كَلَّمْنَا الْمَلِكَ فِيهِمْ فَتُشِيرُوا عَلَيْهِ بـأَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْنَا وَلاَ يُكَلِّمَهُمْ، فَإِنَّ قَوْمَهُمْ أَعَلَى بهمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بمَا عَابُوا عَلَيْهم، فَقَالُوا لَهُمَا: نَعَمْ، ثُمَّ إِنَّهُمَا قَرَّبَا هَدَايَاهُمْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فَقَبلَهَا مَنْهُمَا، ثُمَّ كَلَّمَاهُ فَقَالاً لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّهُ (٣) قَدْ صَبَا إِلَى بَلَدِكَ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهم وَلَم يَدْخُلُوا فِي دِينِكَ، وَجَاءُوا بِدِينِ مُبْتَدَعٍ لاَ نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلاَ أَنْتَ، وَقَدْ بَعَنَنَا إِلَيْكَ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ، وَأَعْمَامِهِمْ، وَعَشَائِرِهِمْ، لِتَرُدُّهُمْ إِلَيْهِمْ فَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فِيهِ، قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ شَيَءٌ(٤) أَبْغَضَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي رَبِيعَةَ، وَعَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ النَّجَاشِيُّ كَلاَمَهُمْ، فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ: صَدَقُ وا أَيُّهَا

<sup>(</sup>١) غير موجود في المجمع.

 <sup>(</sup>٢) بالمخطوط فوقها كلمة «كذا».

<sup>(</sup>٣) غير موجود في مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) غير موجود في مجمع الزوائد.

الْمَلِكُ قَوْمُهُمْ أَعَلَى بهمْ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ، فَأَسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا فَلْيَرُدَّاهُمْ إِلَى بِلاَدِهِمْ وَقَوْمِهِمْ، قَالَ: فَغَضِبَ النَّحَاشِيُّ ثُمَّ قَالَ: لاَ هَا اللَّهِ أَيْمُ اللَّهِ إذَنْ لاَ أُسْلِمُهُمْ إِلَيْهِمَا، وَلاَ أَكَادُ قَوْمًا جَاوَرُونِي وَنَزَلُوا بِلاَدِي وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ سِوَاي، حَتَّى أَدْعُوهُمْ فَأَسْأَلَهُمْ مَاذَا يَقُولُ هَذَان فِي أَمْرِهِمْ، فَإِنْ كَانُوا كَمَا يَقُولان أَسْلَمْتُهُمْ إلَيْهمَا وَرَدَدْتُهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا حَاوَرُونِي، قَالَتْ: ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَعَـاهُمْ فَلَمَّـا حَـاءَهُمْ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا حِئْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَقُولُ: وَاللَّهِ مَا عَلَّمَنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا ﷺ كَائِنٌ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ، فَلَمَّا جَاءُوهُ وَقَدْ دَعَـا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتُهُ فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ سَأَلَهُمْ، فَقَالَ: مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فَـارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ وَلَمْ تَدْخُلُوا فِي دِينِي وَلاَ فِي دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمِّم؟ قَالَتْ: فَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الأصْنَامَ، وَنَـ أَكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجوَارَ، يَأْكُلُ الْقَوَىُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولاً مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتُهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوَحِّدَهُ، وَنَعْبُدَهُ، وَنَحْلُعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالأَوْنَان، وَأَمَرَنَا بِصِدْق الْحَدِيثِ، وَأَدَاء الأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِم، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِم [٢١١/أ] وَالدِّمَاء، وَنَهَانَا عَن الْفَوَاحِش، وَقَوْل الزُّور، وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَ آةِ، وَالصِّيَامِ، قَالَتْ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الإسْلاَمِ، فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا بِـهِ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِـهِ فَعَبَدْنَا اللَّهَ وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا، فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَعَذَّبُونَا وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الأَوْثَان مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَـلَّ، وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الْخَبَائِثِ، فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا، وَشَقُّوا عَلَيْنَا، وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا، خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ وَاحْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ وَرَغِبْنَا، فِي جِوَارِكَ، وَرَجَوْنَا أَنْ لاَ نُظْلَمَ عِنْدَكَ آيُّهَا الْمَلِكُ، قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بهِ عَن اللَّهِ مِنْ شَيْء؟ قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: فَاقْرَأُهُ عَلَيَّ فَقَرَأُ عَلَيْهِ صَـدْرًا مِنْ ﴿كَهَيْعُص﴾ [مريم: ١]، قَالَتْ: فَبَكَى وَاللَّهِ النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَتَهُ، وَبَكَتْ

أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَحْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلاَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَـالَ النَّجَاشِيُّ: إنَّ هَــٰذَا وَاللَّهِ وَالَّذِى جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ، انْطَلِقَا فَوَاللَّهِ لاَ أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ أَبِدًا وَلاَ أَكَادُ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاص: وَاللَّهِ لْأُنبِّنَّهُمْ غَدًا عَيْبَهُمْ عِنْدَهُمْ ثُمَّ أَسْتَأْصِلُ بِهِ خَضْرَاءَهُمْ، قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةً وَكَانَ أَتْقَى الرَّجُلَيْنِ فِينَا: لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَامًا وَإِنْ كَـانُوا قَـدْ خَالَفُونَـا، قَـالَ: وَاللَّهِ لَأُحْبِرَنَّهُ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدٌ، قَالَتْ: ثُمَّ غَدَا عَلَيْهِ الْغَدَ فَقَـالَ لَـهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَوْلاً عَظِيمًا، فَأَرْسِلْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلْهُمْ عَمَّا يَقُولُونَ فِيهِ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ، قَالَتْ: وَلَمْ يَنْزِلْ بِنَا مِثْلُهُ، فَاحْتَمَعَ الْقَـوْمُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: مَاذَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَقُولُ وَاللَّهِ فِيهِ مَا قَالَ اللَّهُ، وَمَا حَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا كَائِنًا فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، قَـالَ لَهُـمْ: مَـا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؟ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا: «هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ [٢١١/ب] أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَهَ الْعَذْرَاء الْبَتُول قَالَتْ: فَضَرَبَ النَّجَاشِيُّ يَدَهُ إِلَى الأَرْضِ فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا، ثُمَّ قَالَ: مَا عَدَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، مَا قُلْتَ هَذَا الْعُودَ، فَتَنَاخَرَتْ (١) بَطَارِقُتُهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ مَا قَالَ فَقَالَ: وَإِنْ نَخَرْتُمُ وَاللَّهِ، اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ سُيُومٌ بِأَرْضِي، وَالسُّيُومُ: الآمِنُونَ، مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ، ثُمَّ مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي دَبْرًا ذَهَبًا وَأَنِّي آذَيْتُ رَجُلاً مِنْكُمْ، وَالدَّبْرُ بلِسَان الْحَبَشَةِ: الْجَبَلُ، رُدُّوا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهُمَا فَلاَ حَاجَةَ لَنَا بِهَا، فَوَاللَّهِ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنِّي الرِّشْوَةَ حِينَ رَدَّ عَلَىَّ مُلْكِي فَآخُذَ الرِّسْوَةَ فِيهِ، وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فِيَّ فَأُطِيعَهُمْ فِيهِ، قَالَتْ: فَحَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحَيْنِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا مَا جَاءَا بهِ، وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارِ مَعَ خَيْرِ جَارٍ، قَـالَتْ: فَوَاللَّهِ إِنَّا عَلَى ذَلِكَ إِذْ نَزَلَ بِهِ، يَعْنِي مَنْ يُنَازِعُهُ فِي مُلْكِهِ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا حُزْنًا قَطَّ كَانَ أَشَدَّ مِنْ حُزْنَ حَزِنَّاهُ عَنْدَ ذَلِكَ، تَحَوُّفًا أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ عَلَى النَّحَاشِيِّ فَيَـأْتِيَ رَجُلٌ لاَ يَعْرِفُ مِنْ حَقَّنَا مَا كَانَ النَّجَاشِيُّ يَعْرِفُ مِنْـهُ، قَـالَتْ: وَسَارَ النَّجَاشِيُّ وَبَيْنَهُمَا عُرْضُ النِّيلِ، قَالَتْ: فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: مَنْ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَتَّى يَحْضُرَ وَقْعَةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَأْتِيَنَا بِالْحَبَرِ، قَالَتْ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ: أَنَا، قَـالَتْ: وَكَـانَ مِـنْ أَحْـدَثِ الْقَـوْمِ سِنًّا،

<sup>(</sup>١) أي تكلمت وكأنه كلام مع غضب ونفور. هامش مجمع الزوائد.

قَالَتْ: فَنَفَخُوا لَهُ قِرْبَةً فَحَعَلَهَا فِي صَدْرِهِ ثُمَّ سَبَحَ عَلَيْهَا حَتَّى خَرَجَ إِلَى نَاحِيَةِ النَّيلِ الَّتِي بِهَا مُلْتَقَى الْقَوْمِ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى حَضَرَهُمْ، قَالَتْ: وَدَعَوْنَا اللَّهَ لِلنَّجَاشِيِّ بِالظَّهُورِ عَلَى عَدُوِّهِ وَالتَّمْكِينِ لَهُ فِي بِلاَدِهِ، وَاسْتَوْسَقَ عَلَيْهِ أَمْرُاء<sup>(۱)</sup> الْحَبَشَةِ فَكُنَّا عِنْدَهُ فِي خَـيْرِ مَـنْزِلٍ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمَكَّةً (۲).

٢٦٦١ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَرْضًا ذَاتَ نَخْلٍ فَاخْرُجُوا، فَخَرَجَ حَاطِبٌ وَجَعْفَرٌ فِي الْبَحْرِ قِبَلَ النَّجَاشِيِّ، قَالَ: فَوُلِدْتُ أَنْ فِي تِلْكَ السَّفِينَةِ (٣).

قلت: وتأتى أحاديث الهجرة إلى المدينة بعد أبواب.

#### \* \* \*

# ه – باب عرض نفسه ﷺ على القبائل

٢٦٦٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّنَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الْحُصَيْسُنُ ابْنُ عَبْدِ الرَّشْهَلِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ابْنُ عَبْدِ الرَّشْهَلِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو الْحليسِ (٤) أَنسُ بْنُ رَافِعِ مَكَّةَ وَمَعَهُ فِتْيَةٌ مِنْ أَخِي بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ فِيهِمْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ يَلْتَمِسُونَ الْحِلْفَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى قَوْمِهِمْ مِنَ الْحَرْرَجِ سَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِي إِلَي الْعِبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا حِثْتُمْ لَهُ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْنِي إِلَى الْعِبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ رَسُولُ اللَّهِ بَعَنْنِي إِلَى الْعِبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ لَا يُعْبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ اللَّهِ اللَّهِ بَعَنْنِي إِلَى الْعِبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ عُلَالًا وَاللَّهِ بَعْنَنِي إِلَى الْعِبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ مُعَادِ اللَّهُ مَا حَلَيْنِي إِلَى الْعِبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ عَلَى الْعَبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ عَلَى الْعَبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى الْعَبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى الْعِبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى الْعَبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى الْعَبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى الْعَبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى الْعِبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى الْعَبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى الْعَبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى الْعَبَادِ إِلَّهُ مَوْمَ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا جَنْتُمْ لَكُونَ عُلَامًا حَلَقًا: أَى قَوْمٍ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا جَنْتُمْ لَكُو أَوْمُ الْمَالَ فَالَا اللَّهُ عَيْرٌ مِمَّا جَنْتُ مُ لَكُولَ عَلَى الْعَبَادِ أَنْ عُلَامًا حَلَقًا: أَنْ عَلَى الْعَبَادِ اللَّهُ عَلَى الْعَبَادِ أَنْ عُلَامًا حَلَقًا: أَنْ عُومُ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا جَنْتُمْ لَكُولَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَبَادِ أَنْ عُلَالًى الْعَبَادِ أَلَاهُ عَلَى الْعَبَادِ أَلَاهُ اللَّهِ عَلَى الْعَبَادِ اللَّهِ عَلَى الْعَبَاعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَ

<sup>(</sup>١) أمر الحبشة في المجمع، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠١/١، ٢٩٠/٥ – ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤/٦ - ٢٧)، وقال: رواه أحمد، ورحاله رحال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع.

<sup>(</sup>٣) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٤/٩٥٤)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٢٧/٦)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورحاله رحال الصحيح، رواه الطبراني في الكبير (١/١٩).

<sup>(</sup>٤) كذا بالمسند وبالمخطوط وبالمجمع «أبو العيسر».

آبُو جُلَيْسٍ أَنَسُ بْنُ رَافِعِ حَفْنَةً مِنَ الْبَطْحَاءِ فَضَرَبَ بِهَا فِي وَجْهِ إِيَاسِ بْنِ مُعَاذٍ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُمْ وَانْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَكَانَتْ وَقْعَةُ بُعَاثٍ بَيْنَ الأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْهُمْ وَانْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَكَانَتْ وَقْعَةُ بُعَاثٍ بَيْنَ الأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، قَالَ: ثُمَّ لَمْ يَلْبُثْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ أَنْ هَلَكَ، قَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ: فَأَحْبَرَنِي مَنْ حَضَرَهُ مِنْ قَالَ: ثُمَّ لَمْ يَلْبُثْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ أَنْ هَلَكَ، قَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ: فَأَحْبَرَنِي مَنْ حَضَرَهُ مِنْ قَوْمِي عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا يَسْمَعُونَهُ يُهَلِّلُ اللَّهَ وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيُسَبِّحُهُ حَتَّى مَاتَ عُسْلِمًا لَقَدْ كَانَ اسْتَشْعَرَ الإسْلاَمَ فِي ذَلِكَ الْمَحْلِسِ حِينَ فَمَا كَانُوا يَشْكُونَ أَنْ قَدْ مَاتَ مُسْلِمًا لَقَدْ كَانَ اسْتَشْعَرَ الإسْلاَمَ فِي ذَلِكَ الْمَحْلِسِ حِينَ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَا سَمِعَ (١).

٣٦٦٣ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شريك، عَنْ عُثْمَانَ، يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَالْمَوْقِفِ، فَيَقُولُ: «هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِي إِلَىٰ قَوْمِهِ، فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِغَ كَلاَمَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مِنْ هَمْدَانَ فَقَالَ: «مِمَّنْ أَنْت؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: مِنْ هَمْدَانَ فَقَالَ: «مِمَّنْ أَنْت؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: مِنْ هَمْدَانَ، قَالَ: «فَهَلْ عِنْدَ قَوْمِكَ مِنْ مَنعَةٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَشِي أَنْ يَحْقِرَهُ هَمْ أَنِي رَسُولَ اللَّهِ عَنِّى فَقَالَ: (نَعِمْ فَأَخْبِرُهُمْ ثُمَّ آتِيكَ مِنْ عَامٍ (٢) قَابِلٍ، قَالَ: «نَعَمْ» فَأَخْبِرُهُمْ ثُمَّ آتِيكَ مِنْ عَامٍ (٢) قَابِلٍ، قَالَ: «نَعَمْ» فَأَخْبِرُهُمْ ثُمَّ آتِيكَ مِنْ عَامٍ (٢) قَابِلٍ، قَالَ: «نَعَمْ» فَأَخْبِرُهُمْ ثُمَّ آتِيكَ مِنْ عَامٍ (٢) قَابِلٍ، قَالَ: «نَعَمْ» فَأَخْبِرُهُمْ ثُمَّ آتِيكَ مِنْ عَامٍ (٢) قَابِلٍ، قَالَ: «نَعَمْ»

تَالَ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثِنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: يَنْ لَمَعَ أَبِي رَجُلٌ شَابٌ، أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَتْبَعُ الْقَبَائِلَ وَوَرَاءَهُ رَجُلُ الدِّيلِيَّ، قَالَ: إِنِّي لَمَعَ أَبِي رَجُلٌ شَابٌ، أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى الْقَبِيلَةِ يَتْبَعُ الْقَبَائِلَ وَوَرَاءَهُ رَجُلُ أَحْولُ وَضِيءٌ ذُو جُمَّةٍ يَقِيفُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى الْقَبِيلَةِ وَيَقُولُ: «يَا يَنِي فُلاَن إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، آمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تُصَدِّقُونِي حَتَّى أُنْفِذَ عَنِ اللَّهِ مَا بَعَثَنِي بِهِ \* فَإِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ مَقَالَتِهِ قَالَ وَالْعَرْبُ إِنَّ هَذَا لَيْرِيدُ مِنْكُمْ أَنْ تَسْلُخُوا اللَّاتَ وَالْعُزَى، وَالْعُونَ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ مِنْكُمْ أَنْ تَسْلُخُوا اللَّاتَ وَالْعُزَى، وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمَلِي إِلَى هَذَا لُولِي مُنْكُمْ أَنْ تَسْلُخُوا اللَّاتَ وَالْعُزَى، وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَعُلُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَ إِلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَالْعُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَهُ وَالَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَ

<sup>(</sup>۱) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٤٢٧/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٦/٦)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورحاله ثقات، ذكره الطبراني في الكبير (٢٥١/١).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين من المسند، ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۳۰/٦)، وقال: رواه أحمــد ورحاله ثقات، أطراف الحديث عند: الحاكم في المستدرك (٦١٣/٢)، البخــاري في الفتــح (٢٧٠/٧)، ابن كثير في البداية والنهاية (٣٠/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٠/٣).

وَحُلَفَاءَكُمْ مِنَ الْحَىِّ بَنِي مَالِكِ بْنِ أُقَيْشٍ إِلَى مَا حَاءَ بِهِ مِنَ الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ فَلاَ تَسْمَعُوا لَهُ وَلاَ تَتَّبُعُوهُ فَقُلْتُ لأَبِي: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: عَمَّهُ أَبُو لَهَبٍ (١).

#### \* \* \*

# T - 4باب ابتداء أمر الأنصار والبيعة على الحرب

٢٦٦٥ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي كَعْبِ بْنِ الْقَيْنِ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ، أَنَّ أَخَاهُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، وَكَانَ مِنْ أَعْلَم الأَنْصَارِ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، وَكَانَ كَعْبٌ مِمَّنْ شَــهدَ الْعَقَبَـةَ وَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِهَا، قَالَ: ُخَرَجْنَا فِي حُجَّاجٍ قَوْمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَقَـدْ صَلَّيْنَا وَفَقِهْنَا وَمَعَنَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُور كَبِيرُنَا وَسَيِّدُنَا، فَلَمَّا تَوَجَّهْنَا لِسَفَرنَا وَخَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ الْبَرَاءُ لَنَا: يَا هَؤُلاَء إنِّى قَدْ رَأَيْتُ وَاللَّهِ رَأْيًا، وَإنِّى وَاللَّهِ مَا أَدْرى تُوافِقُونِـى عَلَيْـهِ أَمْ لاً؟ قَالَ: قُلْنَا لَهُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ مِنِّى بظَهْرِ، يَعْنِي الْكَعْبَةَ، وَأَنْ أُصَلِّيَ إِلَيْهَا، قَالَ: فَقُلْنَا: وَاللَّهِ مَا بَلَغَنَا أَنَّ نَبَيَّنَا ﷺ يُصَلِّي إِلاَّ إِلَى الشَّامُ وَمَا نُريــدُ أَنْ نُخَالِفَهُ (٣)، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي إِلَيْهَا، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: لَكِنَّا لاَ نَفْعَلُ، قَالَ: فَكُنَّا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ صَلَّيْنَا إِلَى الشَّام وَصَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، قَـالَ أَحِي: وَقَـدْ كُنَّا عِبْنَـا عَلَيْهِ مَا صَنَعَ وَأَبَى إِلاَّ الإِقَامَةَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي انْطَلِقْ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَاسْأَلْهُ عَمَّا صَنَعْتُ فِي سَفَرى هَذَا، فَإِنَّهُ وَاللَّهِ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْـهُ شَيْءٌ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ خِلاَفِكُمْ إِيَّاىَ فِيهِ، قَالَ: فَخَرَجْنَا نَسْأَلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [وَكُنَّا لاَ نَعْرَفُهُ لَـمْ نَرَهُ قَبْلَ، ذَلِكَ فَلَقِيَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّـةَ فَسَـأَلْنَاهُ عَـنْ رَسُولِ اللَّـهِ ﷺ (٤) فَقَـالَ: هَـلْ تَعْرِفَانِهِ؟ قَالَ: قُلْنَا: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفَان الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّهُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۹۲/۳)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۰/۳، ۳۳)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد والطبراني وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهـو ضعيف ووثقه ابن معين في رواية، رواه الطبراني في الكبير (٥٨/٥)، أطراف الحديث عند: ابـن كثير في البداية والنهاية (۱۳۸/۳)، الطبري في تاريخه (۳٤٨/۲).

<sup>(</sup>٢) هذا الباب غير ظاهر بالمخطُّوط ونقلته من مجمع الزوائد للمصنف (٦/٦).

<sup>(</sup>٣) جاء بهامش المخطوط عبارة: «في نسخة المصنف بياض بين نخالفه وبين قال» والله أعلم.

<sup>َ (</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط وأثبته من المسند.

وقد كُنَّا نَعْرِفُ الْعَبَّاسِ(١) [كَانَ لاَ يَزَالُ يَقْدَمُ عَلَيْنَا تَاجِرًا، قَالَ: فَإِذَا دَخَلْتُمَا الْمَسْجِدَ فَهُوَ الرَّجُلُ الْجَالِسُ مَعَ الْعَبَّاسِ]<sup>(٢)</sup>، قَالَ: فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَإِذَا الْعَبَّـاسُ جَـالِسٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَعَهُ جَالِسٌ، فَسَلَّمْنَا، ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ: «هَلْ تَعْرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا أَبَا الْفَصْل؟، قَالَ: نَعَمْ، هَذَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ سَيِّدُ قَوْمِـهِ، وَهَـذَا كَعْبُ ابْنُ مَالِكِ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا أَنْسَى قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الشَّاعِرُ. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ الْبَرَاءُ ابْنُ مَعْرُورٍ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ فِي سَفَرى هَذَا وَهَدَانِي اللَّهُ لِلإسْـلاَم فَرَأَيْتُ أَنْ لاَ أَجْعَلَ هَذِهِ الْبَنِيَّةَ مِنِّى بِظَهْرِ فَصَلَّيْتُ إِلَيْهَا، وَقَدْ خَالَفَنِي أَصْحَابِي فِي ذَلِكَ حَتَّى وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَمَاذَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿لَقَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا، قَالَ: [٢١٣/أ] فَرَجَعَ الْبَرَاءُ إِلَى قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى مَعَنَا إِلَى الشَّامِ، قَالَ: وَأَهْلُهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ حَتَّى مَاتَ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَا قَالُوا، نَحْنُ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ، قَالَ: وَخَرَجْنَا إِلَى الْحَجِّ فَوَاعَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْعَقَبَةَ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّام التّشريق فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْحَجِّ، وَكَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وَعَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْ رِو ابْنِ حَرَامِ أَبُو حَابِرِ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا وَشَرِيفٌ مِنْ أَشْرَافِنَا، وَكُنَّا نَكْتُمُ مَنْ مَعَنَا مِنْ قَوْمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمْرَنَا فَكَلَّمْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا جَـابر إِنَّـكَ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا وَشَريفٌ مِنْ أَشْرَافِنَا، وَإِنَّا نَرْغَبُ بِكَ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ أَنْ تَكُونَ حَطَّبًا لِلنَّارِ غَدًا، ثُمَّ دَعَوْتُهُ إِلَى الإسلام، وَأَخْبَرْتُهُ بِمِيعَادِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَ وَشَهِدَ مَعَنَا الْعَقَبَةَ وَكَانَ نَقِيبًا، قَالَ: فَنِمْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَعَ قَوْمِنَا فِي رِحَالِنَا حَتَّى إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْل خَرَجْنَا مِنْ رِحَالِنَا لِمِيعَادِ رَسُول اللَّهِ عَلَيْ نَتَسَلَّلُ مُسْتَحْفِينَ تَسَلَّلَ الْقَطَا، حَتَّى اجْتَمَعْنَا فِي الشِّعْبِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ وَنَحْنُ سَبْعُونَ رَجُلاً، وَمَعَنَا امْرَأَتَانِ مِنْ نِسَائِهِمْ نَسِيبَةُ بنْتُ كَعْبٍ أُمٌّ عُمَارَةً، إِحْدَى نِسَاء بَنِي مَازِن بْـن النُّحَّارِ، وَأَسْمَاءُ بنْتُ عَمْرُو بْن عَدِيِّ بْن ثَابِتٍ، إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي سَلِمَةً، وَهِم أُمُّ مَنِيعٍ، قَالَ: فَاجْتَمَعْنَا بِالشِّعْبِ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَاءَنَا وَمَعَهُ يَوْمَثِـذٍ عَمُّهُ الْعَبَّـاسُ بْـنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ ابْنِ أَخِيـهِ وَيَتَوَثَّـقُ لَهُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا كَانَ الْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوَّلَ مُتَكَلِّمٍ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) أداة التحقيق غير موجود في المسند بل موجود «وكنا» وهي بالمحطوط.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٣) حاء بهامش المخطوط عبارة: «في نسخة المؤلف أيضًا بياض بين وسلمو فقال»، والله أعلم.

وَكَانَتِ الْعَرَبُ مِمَّا يُسَمُّونَ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ الْخَزْرَجَ أَوْسَهَا وَخَزْرَجَهَا إِنَّ مُحَمَّدًا مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ، وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِنَا مِمَّنْ هُوَ عَلَى مِثْل رَأْينَا فِيهِ، وَهُوَ فِي عِــزٌ مِـنْ قَوْمِهِ وَمَنَعَةٍ فِي بَلَدِهِ، قَالَ: فَقُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَ، فَتَكَلَّمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَحُـذْ لِنَفْسِكَ وَلِرَبِّكَ مَا أَحْبَبْتَ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَلاَ وَدَعَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَـلَّ وَرَغَّبَ فِي الإسْلاَم، قَالَ: ﴿أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، قَالَ: فَأَخَذَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُور بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ، وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ لَنَمْنَعَنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْـهُ أُزْرَنَـا فَبَايعْنَا(١) يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَنَحْنُ أَهْلُ الْحُرُوبِ وَأَهْلُ الْحَلْقَةِ وَرثْنَاهَا كَابرًا عَنْ كَابرِ، قَالَ: فَاعْتَرَضَ الْقَوْلَ وَالْبَرَاءُ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبُو الْهَيْثَم بْنُ التِّيَّهَان حَلِيـفُ بَنِـى عَبْـدِ الأَشْهَل فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الرِّجَال حِبَالاً وَإِنَّا قَاطِعُوهَا، يَعْنِي الْعُهُـودَ، فَهَلْ عَسَيْتَ [٢١٣/ب] إِنْ [نَحْنُ](٢) فَعَلْنَا ذَلِكَ ثُمَّ أَظْهَرَكَ اللَّهُ أَنْ تَرْجعَ [إلَى قَوْمِكَ] (٣) وَتَدَعَنَا؟ قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «بَلِ الدَّمَ اللَّهَ، وَالْهَدْمَ الْهَدْمَ، أَنَا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنِّي أُحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ وَأُسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ، وَقَدْ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَحْرِجُوا إِلَىَّ مِنْكُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا يَكُونُونَ عَلَى قَوْمِهمْ» فَأَحْرَجُوا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا مِنْهُمْ تِسْعَةٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَتَلاَئَةٌ مِنَ الأَوْس، وَأَمَّا مَعْبَدُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنِي فِي حَدِيثِهِ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْن مَالِكِ، قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ ضَرَبَ عَلَى يَدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْـ بَرَاءُ ابْنُ مَعْرُورِ ثُمَّ تَتَابَعَ الْقَوْمُ، فَلَمَّا بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَرَخَ الشَّيْطَانُ مِنْ [رألس الْعَقَبَةِ](٢) بِأَبْعَدِ صَوْتٍ سَمِعْتُهُ[ قَطَّ] يَا أَهْلَ الْجُبَاجِبِ، وَالْجُبَاجِبُ الْمَنَـازِلُ، هَـلْ لَكُـمْ فِي مُذَمَّم وَالصُّبَاةُ مَعَهُ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِكُمْ قَالَ عَلِيٌّ، يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، مَا يَقُولُهُ [عَدُوُّ اللَّهِ](٥) مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «هَذَا أَزَبُّ الْعَقَبَةِ هَذَا ابْنُ أَزْيَبَ اسْمَعْ أَىْ عَدُوَّ اللَّهِ أَمَا وَاللَّهِ لأَفْرُغَنَّ لَكَ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ارْفَعُوا إِلَىَّ رِحَالِكُمْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةً بْن نَصْلَةً: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَتِنْ شِئْتَ لَنمِيلَنَّ عَلَى أَهْلِ مِنِّى غَدًا

<sup>(</sup>١) أداة النداء هذه غير موحودة بالمسند، وهي بالمخطوط.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في المسند.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٥) ساقط من المخطوط وأثبته من المسند.

بأسيّافِنا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿ لَمْ أُومَوْ بِذَلِكَ ﴾ قَالَ فَرَجَعْنَا فَنِمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَدَتْ عَلَيْنَا حُلَّةُ قُرَيْسُ حَتَّى جَاعُونَا [فِى مَنَازِلِنا] (() فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ الْخَوْرَجِ إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنْكُمْ قَدْ جَنْتُمْ إِلَى صَاحِبَنَا هَذَا تَسْتَخْرِجُونَهُ مِنْ بَيْنِ أَظُهُرِنَا الْخَوْرَجِ إِنَّهُ قَدْ عَلَى حَرْبُنَا، وَاللَّهِ إِنَّهُ مَا مِنَ الْعَرْبُ أَحَدٌ أَبْعَضَ إِلَيْنَا أَنْ تَنْشَبَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَا وَاللَّهِ إِنَّهُ مَا مِنَ الْعَرْبِ أَحَدٌ أَبْعَضَ إِلَيْنَا أَنْ تَنْشَبَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَا وَاللَّهِ إِنَّهُ مَا مِنَ الْعَرْبُ أَمْشُوكِى قَوْمِنَا يَخْلُونَ لَهُمْ بِاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ وَبَيْنَا، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ الْمُغِيرَةِ الْمَخْرُومِيُّ وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ مَنْ أَلْ وَلَا يَعْفُونَ لَهُمْ بِاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ الْمُغِيرَةِ الْمَخْرُومِيُّ وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ بَعْضٍ ، قَالَ: وَقَامَ الْقَوْمُ وَفِيهِمُ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْرُومِيُّ وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ بَعْضَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ مَنْ الْمُغِيرَةِ الْمَخْرُومِيُّ وَعَلَيْهِ مَعْلَانِ وَقَامَ الْقَوْمُ وَفِيهِمُ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْرُومِيُّ وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَقَرَةُ مَلَ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَاللَهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِةِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِة وَلَا الْعُقَرَة عَلَيْهِ وَلَا الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ عَلَى الْعَقَرَامُ اللَّهُ الْعُلَالُ الْمُعْمَلِةِ وَلَا اللَّهُ الْمُعْمَلِقُ مَلَ اللَّهُ الْمُولِلَ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُومِ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِلَ الْمُؤْمِلُ

٣٦٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُتَيْمٍ، عَنْ أَبِي [٢٦٤] الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يَتْبَعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِعُكَاظٍ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يَتْبَعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِعُكَاظٍ وَمَجَنَّةَ وَفِي الْمَوَاسِمِ بِمِنِي يَقُولُ: «مَنْ يُؤوينِي، مَنْ يُنْصُرُنِي حَتَّى أَبِلُغَ رِسَالَة رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ أَوْ مِنْ مُضَرَى (٤) كَذَا قَالَ: فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ الْجَنَّةُ وَلَيْشٍ لاَ يَفْتِنُكَ [وهو] (١) يَمْشِي بَيْنَ رِجَالِهِمْ وَهُمْ يُشِيرُونَ [فَهو] (١) يَمْشِي بَيْنَ رِجَالِهِمْ وَهُمْ يُشِيرُونَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٢) بالمخطوط وصدقوا وما أثبته من المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٦٠/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (واه أحمد والطبراني بنحوه ورحال أحمد رحال الصحيح غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع، رواه الطبراني في الكبير (١٩/٨٨).

<sup>(</sup>٤) بالمخطوط يبايع وكذا بالمسند.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٦) اسم الإشارة «هو» غير موجود بالمسئد.

إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ حَتَّى بَعَثَنَا اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ يَثْرِبَ، فَآوَيْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ، فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا فَيُؤْمِنُ بِهِ وَيُقْرُثُهُ الْقُرْآنَ فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلاَمِهِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الأَنْصَار إِلاَّ وَفِيهَا رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الإِسْلاَمَ، ثُمَّ اثْتَمَرُوا جَمِيعًا فَقُلْنا: حَتَّى مَتَى نَـتْرُكُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُطْرَدُ فِي حَبَالٍ مَكَّةً وَيَخَافُ، فَرَحَلَ إِلَيْهِ مِنَّا سَبْعُونَ رَجُ لا حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِمِ، فَوَاعَدْنَاهُ شِعْبَ الْعَقَبَةِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَيْهِ مِنْ رَجُـلِ وَرَجُلَيْنِ حَتَّى تَوَافَيْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نُبَايِعُكَ؟ (١) قَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعَ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْـي عَـنِ الْمُنْكَـرِ، وَأَنْ تَقُولُوا فِي اللَّهِ لاَ تَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِسمٍ، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَرْوَاحَكُمْ، وَأَبْنَاءَكُمْ، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، قَالَ: فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ وَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَهُوَ مِنْ أَصْغَرِهِمْ، فَقَالَ: رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَثْرِبَ فَإِنَّا لَـمْ نَضْرِبْ أَكْبَادَ الإِبلِ إِلاَّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَــرَبِ كَافَّةً وَقَتْلُ حِيَارِكُمْ وَأَنَّ تَعَضَّكُمُ السُّيُوفُ، فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبُرُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ، وَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ جَبِينَةً (٢) فَبَيِّنُوا ذَلِكَ فَهُوَ عُذْرٌ (٣) لَكُمْ عِنْـ دَ اللَّهِ، قَالُوا: أَمِطْ عَنَّا يَا أَسْعَدُ، فَوَاللَّهِ لاَ نَدَعُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ أَبَدًا، وَلاَ نَسْلُبُهَا أَبَدًا، [قَالَ: فَقُمْنَا إِلَيْهِ]<sup>(٤)</sup> فَبَايَعْنَاهُ، فَأَخَذَ عَلَيْنَا وَشَرَطَ وَيُعْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّةَ<sup>(°)</sup>.

قلت: عند أصحاب السنن طرف منه.

٢٦٦٧ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، يَعْنِي الْعَطَّارَ، عَنِ ابْنِ خُتَيْمٍ، عَنْ أَبِي النُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: «حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْحَلُ ضَاحِيَةً مِنْ مُضَرَ

<sup>(</sup>١) بالمسند «نبايعك» وبالمخطوط «على ما نبايعك».

<sup>(</sup>٢) كذا بالمسند وبالمخطوط والمجمع «خبيئة».

<sup>(</sup>٣) في المسند « عذر كم».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ليس بالمخطوط وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٢٢/٣، ٣٢٣)، ذكره الهيثمى فى بحمع الزوائد (٢/٦٤)، وقال: رواه أحمد والبزار وقال فى حديثه «فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقليها» ورحال أحمد رحال الصحيح.

وَمِنَ الْيَمَنِ»، وَقَالَ: تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خِيفَةً، وَقَالَ: الْبَيْعَةِ لاَ نَسْتَقِيلُهَا<sup>(١)</sup>.

٢٦٦٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ خَثَيْمٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَوْحَلُ مِنْ مُضَرَ وَمِنَ الْيَمَنِ» (٢).

٢٦٦٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَمَعَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ إِلَى [٢١٤/ب] السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ تَحْتَ الشَّحَرَةِ، فَقَالَ: لِيَتَكَلَّمْ مُتَكَلِّمُكُمْ وَلاَ يُطِيلُ الْخُطْبَة، فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَيْنًا، وَإِنْ يَعْلَمُوا بِكُمْ يَفْضَحُوكُمْ، فَقَالَ قَائِلُهُمْ وَهُو آبُو أُمَامَةً: سَلْ يَا مُحَمَّدُ لِرَبِّكَ مَا شِئْتَ، ثُمَّ أَخْبِرْنَا مَا لَنَا مِنَ التُّوَابِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُنَ لِنَعْسِكَ وَلأَصْحَابِكَ مَا شِئْتَ، ثُمَّ أَخْبِرْنَا مَا لَنَا مِنَ التُّوَابِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ وَعَلَيْكُمْ إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ، قَالَ: ﴿أَسْأَلُكُمْ لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْلًى وَأَلُوا: فَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ؟ قَالَ: ﴿أَسْأَلُكُمْ لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَسْأَلُكُمْ لِنَفْسِى وَلأَصْحَابِى أَنْ تُورُونَا وَتَنْصُرُونَا وَتَمْنَعُونَا مِمَّا مَنَعْتُمْ مِنْ فَقَالَ: ﴿ أَسْأَلُكُمْ لِلْعَلَى اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تَعْشَرُونَا مِثَالَا وَتَمْنَعُونَا مِمَّا مَنَعْتُمْ مِنْ فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُعَلّمُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمَالَدُ وَلَى اللّهُ مَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ؟ قَالَ: ﴿ لَكُمُ الْجَنَّةُ وَلَوا: فَلَكَ ذَلِكَ.

٢٦٧٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَـنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَحْوَ هَذَا، قَالَ وَكَانَ أَبُو مَسْعُودٍ أَصْغَرَهُمْ سِنَّا.

٢٦٧١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبيَّ يَقُولُ: مَا سَمِعَ الشِّيبُ وَلاَ الشُّبَانُ خُطْبَةً مِثْلَهَا (٣).

٢٦٧٧ - حَدَّثَنَا حَسَنَّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْعَقَبَةِ فَقَالَ: شَهِدَهَا سَبْعُونَ، فَوَافَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخِذَ بِيَدِهِ

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤٠، ٣٣٩)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١١٩/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٨٤)، وقال: رواه أحمد هكذا مرسلاً ورحاله رحال الصحيح، وقد ذكر الإمام أحمد بعده سندًا إلى الشعبي عن أبي مسعود عقبة بن عامر قال بنحو هذا، قال: وكان ابن مسعود أصغرهم سنًا وفيه مالك وفيه ضعف وحديثه حسن إن شاء الله. وعن الشعبي قال: ما سمع الشيب ولا الشبان عطبة مثلها. رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَخَذْتُ وَأَعْطَيْتُ ۗ(١).

٢٦٧٣ – حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: فذكره (٢).

٢٦٧٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِى الزِّبَيْرِ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٣).

#### \* \* \*

## ٧ - باب قوله: بعثت بين يدى الساعة بالسيف

٧٦٧٥ - حَدَّقَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَسانَ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ ابْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ: «بُعِثْتُ بَيْنَ ابْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ: «بُعِثْتُ بَيْنَ مَنْ عَنِد اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي يَدَى السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذَّلُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي (٤٠).

٢٦٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ ثُوْبَانَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(°).

#### \* \* \*

## ٨ - باب الهجرة إلى المدينة

٢٦٧٧ – حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَـنْ أَبِـى مَـالِكِ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، فَقَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ: «إِنِّـى قَـدْ رَأَيْتُ أَرْضًا ذَاتَ نَخْلِ فَاخْرُجُوا»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرحه الإمام أحمد في المسند (۳٤١/۳، ٣٤٧)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائـد (٤٨/٦)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٦/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٥٠، ٩٢)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٦م ٤٩)، وقـال: رواه أحمد، وفيه عبد الرحمن بن ثابت المديني وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٩٥٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (٢٧/٦)، وقـال:=

٢٦٧٨ – حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هُــوَ الزُّبَـيْرِيُّ، قَــالَ: حَدَّثَنِـى أَبِي، عَنْ فَائِدٍ مَوْلَى عَبَادِلَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، فَأَرْسَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى ابْنِ سَعْدٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ أَتَى ابْنُ سَـعْدٍ وَسَعْدٌ الَّذِي دَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى طَرِيقِ رَكُوبِهِ، فَقَـالَ إِبْرَاهِيــمُ: أَخْـبِرْنِي مَـا حَدَّثَـكَ أَبُوكَ؟ قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُمْ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَتْ لأَبِي بَكْرٍ عِنْدَنَا بِنْتٌ مُسْتَرْضَعَةٌ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ الاخْتِصَارَ فِي الطَّريق إلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: هَذَا الْغَائِرُ مِنْ رَكُوبَةٍ وَبِهِ لِصَّانِ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُمَا: الْمُهَانَان، فَإِنْ شِئْتَ أَخَذُنَّا عَلَيْهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حُـذْ بنَا عَلَيْهِمَا» قَالَ سَعْدٌ: فَحَرَجْنَا حَتَّى إذًا أَشْرَفْنَا إِذَا أَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: هَذَا الْيَمَانِي، فَدَعَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَرَضَ عَلَيْهِمَا الإسْلاَمَ فَأَسْلَمَا، ثُمَّ سَـأَلَهُمَا عَنْ أَسْمَائِهِمَا فَقَالاً: نَحْنُ الْمُهَانَان، فَقَالَ: «بَـلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ وَأَمَرَهُمَا أَنْ يَقْدَمَا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، فَخَرَجْنَا حَتَّى أَتَيْنَا ظَاهِرَ قُبَاءَ، فَتَلَقَّى بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيْنَ أَبُو أُمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةً؟» فَقَالَ سَعْدُ بْنُ خَيْتُمَـةَ: إِنَّهُ أَصَابَ قَبْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُخْبِرُهُ لَكَ؟ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا طَلَـعَ عَلَى النَّخْـلِ فَـإِذَا الشَّرْبُ مَمْلُوءٌ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، رَضِي اللَّه عَنْه، فَقَـالَ: ﴿يَا أَبَا بَكْرٍ هَـذَا الْمَنْزِلُ رَأَيْتُنِي أَنْزِلُ عَلَى حِيَاضِ كَحِيَاضِ بَنِي مُدْلِجٍ» (١).

٣٩٧٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ عَنْ جَدَّتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: لَمَّا خَرَجَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، احْتَمَلَ آبُو بَكْرٍ مَالَهُ كُلَّهُ مَعَهُ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ وَخَرَجَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، احْتَمَلَ آبُو بَكْرٍ مَالَهُ كُلَّهُ مَعَهُ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ سِيَّةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ، قَالَتْ: وَانْطَلَقَ بِهَا مَعَهُ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا جَدِّى أَبُو قُحَافَةَ وَقَدْ فَهِبَ بَصِرُهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعَ نَفْسِهِ، قَالَتْ: قُلْتُ: كَلاَ يَا أَبْتِ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعَ نَفْسِهِ، قَالَتْ: قُلْتُ: كَلاَ يَا أَبْتِ فَيْ الْبَيْتِ وَلَا لَهُ إِنِّي لأَرَاهُ قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعَ نَفْسِهِ، قَالَتْ: قُلْتُ: كَلاَ يَا أَبْتِ فَوَاللَّهُ فِي الْبَيْتِ فَيْ الْبَيْتِ وَلَا لَهُ عَيْرًا كَثِيرًا، قَالَتْ: فَأَخَذْتُ أَخُذْتُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ: يَا أَبْتِ ضَعْ كُوقً مِنَ الْبَيْتِ فَكَالًا أَبِي يَضَعُ فِيهَا مَالَهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ عَلَيْهَا ثُوبًا، ثُمَّ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ: يَا أَبْتِ ضَعْ كُونَ مِنَ الْبَيْتِ ضَعْ فَيهَا مَالُهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ عَلَيْهَا ثُوبًا، ثُمَّ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ: يَا أَبْتِ ضَعْ

<sup>=</sup>رواه أحمد والطبراني ورحاله رحال الصحيح، رواه الطبراني في الكبير (٢٤١/١٩). (١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٤/٤)، ذكره الهيثمي في بحمـع الزوائـد (٥٨/٦، ٥٩)، وقـال: رواه عبد الله بن أحمد وابن أسعد عبد الله ولم أعرفه، وبقية رحاله ثقات.

يَدَكَ عَلَى هَذَا الْمَالِ، قَالَتْ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ إِنْ كَانَ قَـدْ تَـرَكَ لَكُـمْ هَـذَا فَقَدْ أَحْسَنَ وَفِى هَذَا لَكُمْ بَلاَغٌ، قَالَتْ: لاَ وَاللَّهِ مَا تَـرَكَ لَنَـا شَـيْتًا وَلَكِنّـى قَـدْ أَرَدْتُ أَنْ أُسْكِنَ الشَّيْخَ بِذَلِكَ(١).

• ٢٦٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكَبُ وَآبُو بَكْرٍ رَدِيفُهُ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكَبُ وَآبُو بَكْرٍ رَدِيفُهُ [وَكَانَ] (٢) أَبُو بَكْرٍ يُعْرَفُ فِي الطَّرِيقِ لاخْتِلاَفِهِ إِلَى الشَّامِ، وَكَانَ [يَمُرُّ بِالْقَوْمِ فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا بَيْنَ يَدَيْكُ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ فَيَقُولُ: هَادٍ يَهْدِينِي، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ بَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ اللَّهِ مِنَا الْمَدِينَةِ بَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ اللَّهِ مِنَا الْمُدِينَةِ بَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ اللَّهُ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ اللَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي أَمَامَةَ وَأَصْحَابِهِ ] (٣)، فَحَرَجُوا إِلَيْهِمَا فَقَالُوا: ادْخُلاَ أَنْفِينٍ فَدَخَلاً: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٤).

#### \* \* \*

# ۹ - باب الغزو في الشهر الحرام(°)

٢٦٨١ - حَدَّثَنَا حُبِحَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو عُمَرَ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، إِلاَّ أَنْ يُغْزَى أَوْ يُغْزَوْا، فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ (١).

٢٦٨٢ – حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعِيدٍ، عَـنْ أَبِى الزُّبَيْرِ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٧).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/٠٥)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٣٥٠/٦)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورحال أحمد رحال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند لعدم وضوحه بالمخطوط.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند لعدم وضوحه بالمخطوط.

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٦٠٥٥، ٦٠)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورحاله رحال الصحيح.

 <sup>(</sup>٥) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد للمصنف.

<sup>(</sup>٦) ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٦٦/٦)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح، أخرحه الإمام أحمد في المسند (٣٣٤/٣).

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث السابق.

# ١٠ – باب في أول أمير كان في الإسلام(١)

حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) قَالَ عَبْد اللهِ: وَجَدْتُم هَـذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِى يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبِي الْمُحَالِدُ، حَدَّثَنِى يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبِي الْمُحَالِدُ، عَنْ رَيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمَدِينة جَاءَتُهُ جُهَيْنة فَقَالُوا: إِنَّكَ قَدْ نَزَلْتَ بَيْسَنَ أَطْهُرِنَا فَأَوْثُقُ لَنَا حَتِّى نَانْيَكَ وَتُوْمِنَا، فَأَوْثُقَ لَهُمْ مُعَيْنة فَقَالُوا: إِنَّكَ قَدْ نَزَلْتَ بَيْسَنَ أَطْهُرِنَا فَأَوْثُقُ لَنَا حَتَّى نَانْيَكَ وَتُوْمِنَا، فَأَوْثُقَ لَهُمْ فَأَسْلَمُوا، قَالَ: فِيعَنْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي رَجَبٍ وَلاَ نَكُونُ مِائَةً وَأَمَرَنَا أَنْ نُغِيرَ عَلَى حَى مَى فَاللّهُ وَلَا كَنِيرًا، فَلَحَأْنَا إِلَى جُهَيْنَة فَمَنعُونَا مِنَ الْبَلّهِ الْحَرَامِ، فَقَالَ بَعْضَنَا لِبَعْضِ: مَا تَرُونَ؟ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: مَا تَرُونَ؟ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضُ: مَا تَرُونَ؟ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضُ: نَا أَبِي جَهِي اللّهِ عَلَى فَيَالَ الْبَيْ عَلَى اللّهُ فَيْ فَعَلَى الْمُوعِي وَقَالُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُوعِ وَالْعَطَشِ الْمَلَى مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُوعِ وَالْعَطَشِ الْمَعَلَى عَلَى اللّهُ عِنْ حَمْشُ الْأَسَدِى فَكَانَ أَوْلَ أَيْسٍ أَمِّرَ فِي الإسْلامِ (٢).

## \* \* \*

# ۱۱ – باب فی غزوۃ بدر

٢٦٨٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَٰلَةَ، عُنْ زِرِ بْنِ خُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ كُلُّ ثَلاَثَةٍ عَلَى بَعِيرٍ، كَانَ أَبُو لَبَابَةَ، وَعَلِيٌّ بَنُ أَبِي طَالِبٍ زَمِيلَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالاً: وَكَانَتْ عُقْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالاً:

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط، ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٢٦/٦، ٢٧)، وقال: رواه أحمد ورواه ابنه عنه وحادة ووصله عن غير أبيه، ورواه البزار ولفظه عن سعيد قال: أول أمير عقد له في الإسلام عبد الله بن حدش، عقد له رسول الله ﷺ علينا، وفيه المجالد بن سعيد وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه النسائي في رواية، وبقية رحال أحمد رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: ابن أبي شيبة في المصنف (١٤/٤)، البيهقي في دلائل النبوة (٢٨٤٣)، المتقى الهندى في الكنز (٣٨٢٦٧).

نَحْنُ نَمْشِي عَنْكَ، فَقَالَ: «مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّى وَلاَ أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الأَجْرِ مِنْكُمَا»<sup>(١)</sup>.

77٨٥ – حَدَّثَنَا عَبْدَ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ أَيُوبَ الْحَضْرَمِيُّ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، رَضِي اللَّه عَنْهِمَا، غَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لأَصْحَابِهِ: رَضِي اللَّه عَنْهِمَا، فَمَنْ دُونَهُمَا، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ لأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَقَاتِلُوا» (٢) قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلاَ نَقُولُ كَمَا قَالَتَ بُنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام، ﴿ فَاذَهِبِ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤]، ولَكِنِ انْطَلِقْ أَنْتَ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلاً وَإِنَّا مَعَكُمَا نُقَاتِلُ.

إسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِى اللّه عَنْه، قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَصَبْنَا مِنْ ثِمَارِهَا فَاحْتَوَيْنَاهَا الْمَدِينَةَ أَصَبْنَا بِهَا وَعْكَ (٤) وَكَانَ النّبِيُّ عَلِيٍّ يَتَخَبَّرُ عَنْ بَدْر، فَلَمَّا مِنْ ثِمَارِهَا فَاحْتَوَيْنَاهَا (٢)، وَأَصَابَنَا بِهَا وَعْكَ (٤) وَكَانَ النّبِيُّ عَلِيٍّ يَتَخَبَّرُ عَنْ بَدْر، وَبَدْرٌ بِسُورٌ، فَلَمَّا بَلَغَنَا أَنَّ الْمُشْرِكُونَ إِلَيْهَا، فَوَجَدْنَا فِيهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ وَمَوْلًى لِعُقْبَةَ بَنِ أَبِي مُعَيْطٍ، الْمُشْرِكُونَ إِلَيْهَا، فَوَجَدْنَا فِيهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ وَمَوْلًى لِعُقْبَةَ بَنِ أَبِي مُعَيْطٍ، الْمُشْرِكُونَ إِلَيْهَا، فَوَجَدْنَا فِيهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ وَمَوْلًى لِعُقْبَةَ بَنِ أَبِي مُعَيْطٍ، الْمُشْرِكُونَ إِلَيْهَا، فَوَجَدْنَا فِيهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ وَمَوْلًى لِعُقْبَةَ بَنِ أَبِي مُعَيْطٍ، الْمُشْرِكُونَ إِلَيْهَا، فَوَجَدْنَا فِيهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ وَمَوْلًى لِعُقْبَةَ بَنِ أَبِي مُعَيْطٍ، فَالْفُومُ عَلَى النّهِي قَالَ لَلْهُ مَوْلَى عَقْبَةً فَالَتَوْلُ لَهُ مُعَلَى النّبِي عَدَدُهُمْ شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ، فَحَعَلَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ، حَتَى انْتَهَوْا بِهِ إِلَى النّبِي عَلَيْ فَقَالَ لَهُ: ﴿ كَمِ الْقَوْمُ ؟ ﴿ قَالَ: هُمْ وَاللّهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ، فَحَهَدَ إِلَى النّبِي قَالَ فَقُولُ لَكُ مَا لَهُ وَمُ ؟ ﴿ قَالَ : هُمْ وَاللّهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ، فَحَهَدَ إِلَى النّبِي قَالَ قَالَ لَلْهُ وَالَهُ فَالَ اللّهِ عَلَى النّبِي قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ عَدَدُهُمْ شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ، فَحَهَد

<sup>=</sup>الساقطة من كتاب: مجمع الزوائد للمصنف من الجزء السادس من صــــ ٦٨ إلى صـــ ١٧٨ والله المستعان وأكملت أسانيدها من المسند للإمام أحمد.

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٦٨/٦، ٦٩)، وقال: رواه أحمد والبزار وقال: فإذا كانت عقبة رسول الله على قال: اركب حتى نمشى عنك، والباقى بنحوه، وفيه عاصم بن بهدلة وحديثه حسن، وبقية رحال أحمد رحال الصحيح، أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٢٢/١).

<sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٢/٥٧)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات، أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٢٣/١٧)، المنذرى في الكبير (١٢٣/١٧)، المنذرى في الترغيب والترهيب (٢٨١/٢).

<sup>(</sup>٣) أى أصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها، يقال: احتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) الوعك: بسكون العين هو الحمى أو. الألم يجده الإنسان من شدة التعب، هامش حامع المسانيد.

النَّبِيُّ عَلِيٌّ أَنْ يُخْبِرَهُ «كُمْ هُمْ» فَأَبَى، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيُّ عَلِيٌّ سَأَلَهُ: «كُمْ يَنْحَرُونَ مِنَ الْجُزُر؟» فَقَالَ: عَشْرًا كُلَّ يَوْم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْقَوْمُ أَلْفٌ كُلُّ جَزُورٍ لِمِائَةٍ وَتَبِعَهَا» ثُمَّ إِنَّـهُ أَصَابَنَا مِنَ اللَّيْلِ طَشٌّ (١) مِنْ مَطَرِ، فَانْطَلَقْنَا تَحْتَ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ (٢) نَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا مِنَ الْمَطَر، وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَقُـولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْفِئَةَ لاَ تُعْبَدْ، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ طَلَعَ الْفَحْرُ نَادَى: «الصَّلاَةَ عِبَادَ اللَّهِ، فَحَاءَ النَّاسُ مِنْ تَحْتِ الشَّجَر وَالْحَجَفِ، فَصَلَّى بنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَـضَ عَلَى الْقِتَال، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ جَمْعَ قُرَيْشِ تَحْتَ هَذِهِ الضِّلَعِ<sup>(٣)</sup> الْحَمْرَاءِ مِنَ الْجَبَلِ، فَلَمَّا دَنَا الْقَوْمُ مِنَّا وَصَافَفْنَاهُمْ<sup>(٤)</sup> إِذَا رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى جَمَلِ لَهُ أَحْمَرَ يَسِيرُ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَلِيٌّ نَادِ لِي حَمْزَةَ، وَكَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَنْ صَاحِبُ الْحَمَلِ الأَحْمَرِ وَمَاذَا يَقُولُ لَهُمْ؟ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ يَأْمُرُ بِخَيْرِ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْحَمَـلِ الأَحْمَرِ» فَجَاءَ حَمْزَةُ فَقَالَ: هُوَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَهُوَ يَنْهَى عَنِ الْقِتَالِ وَيَقُولُ لَهُمْ: يَــا قَــوْمُ إِنِّي أَرَى قَوْمًا مُسْتَمِيتِينَ لاَ تَصِلُونَ إِلَيْهِمْ وَفِيكُمْ خَيْرٌ، يَا قَوْمُ اعْصِبُوهَا الْيَوْمَ بِرَأْسِي وَقُولُوا: جَبُنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَسْتُ بِأَجْيَنِكُمْ، فَسَمِعَ ذَلِكَ آبُو جَهْلِ فَقَالَ: أَنْتَ تَقُولُ هَذَا؟ وَاللَّهِ لَوْ غَيْرُكَ يَقُولُ هَذَا لأَعْضَضْتُهُ قَدْ مَلاَّتْ رَتُتُكَ جَوْفَكَ رُعْبًا، فَقَالَ عُتْبَةُ: إِيَّاىَ تُعَيِّرُ يَا مُصَفِّرَ اسْتِهِ؟ سَتَعْلَمُ الْيَوْمَ أَيُّنَا الْحَبَانُ، قَالَ: فَبَرَزَ عُتْبَةُ، وَأَخُوهُ شَيْبَةُ، وَابْنُهُ الْوَلِيدُ حَمِيَّةً فَقَالُوا: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَخَرَجَ فِتْيَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ سِــَّةٌ، فَقَـالَ عُتْبَـةُ: لاَ نُريـدُ هَوُلاَءِ وَلَكِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ بَنِي عَمِّنَا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿قُمْ يَـا عَلِيٌّ وَقُمْ يَا حَمْزَةُ وَقُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِسِ» فَقَتَلَ اللَّهُ تَعَالَى عُتْبَةَ، وَشَيْبَةَ ابْنَىْ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ وَجُرِحَ عُبَيْدَةُ فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ، وَأَسَرْنَا سَبْعِينَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَصِيرٌ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَسِيرًا فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا وَاللَّهِ مَا أَسَرَنِي لَقَدْ أَسَرَنِي رَجُلٌ أَجْلَحُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهًا عَلَى فَـرَسِ أَبْلَقَ مَـا

<sup>(</sup>١) طش: هو الضعيف القليل، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) الحجف: الترس، هامش مجمع الزوائد، وهو جمع حجفة.

 <sup>(</sup>٣) الضلع: حبيل منفر وصغير يشبه الضلع، وفي رواية: «إن ضلع قريش عند هذه الضلع الحمراء»
 أى مثلهم.

<sup>(</sup>٤) أي واقفناهم وقمنا حزاهم.

أُرَاهُ فِى الْقَوْمِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَنَا أَسَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «اسْكُتْ فَقَدْ أَيَــدَكَ اللَّـهُ تَعَالَى بِمَلَكٍ كَرِيمٍ (١) فَقَالَ عَلِيٌّ، رَضِى اللَّه عَنْه، فَأَسَرْنَا وَأَسَرْنَا مِنْ بَنِى عَبْــدِ الْمُطَّلِـبِ الْعَبَّاسَ وعَقِيلاً وَنَوْفَلَ بْهَلَ الْحَارِثِ.

قلت:روی أبو داود منه طرفًا.

٢٦٨٧ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَـالَ النَّبِيَّ ﷺ لِى وَلاَّبِي بَكْرٍ يَـوْمَ بَـدْرٍ: «مَعَ أَحَدِكُمَـا حِبْرِيلُ، وَمَعَ الآخِرِ مِيكَائِيلُ، وَإِسْرَافِيلُ مَلَكُ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ، أَوْ يَشْهَدُ الصَّفَّ، (٢).

٧٦٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيَّ ﷺ وَلأَبِي بَكْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ: «مَعَ أَحَدِكُمَا حِبْرِيلُ، وَمَعَ الآخِرِ مِيكَائِيلُ، وَإِسْرَافِيلُ مَلَكُ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ، أَوْ قَالَ: يَشْهَدُ الصَّفَ (٣).

٢٦٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْمَازِنِيُّ: (ح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ: فَحَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ رَجُل مِنْ بَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُل مِنْ بَنِى مَحْمَّدُ: فَحَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ رَجُل مِنْ بَنِى مَازِنٍ، عَنْ أَبِى دَاوُدَ الْمَازِنِيِّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ: إِنِّى لأَنْبَعُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَازِنٍ، عَنْ أَبِى دَاوُدَ الْمَازِنِيِّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ: إِنِّى لأَنْبَعُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد (٧٥/٦)، وقال: رواه أحمد والبزار ورحال أحمد رحال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهمو ثقة، أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١١٧/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٩٤٨)، وقال: إسناده صحيح، رواه البزار فى كشف الأستار برقم (١٧٦١).

<sup>(</sup>۲) ذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد (۸۲/٦)، وقال: رواه أحمد بنحوه والبزار والطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف، قلت: لم أقف على هذا الطريق فى مسند الإمام على، وإن كنت وقفت على سند الذى يليه، أما السند الذى فيه عبد العزيز بن عمران هذا لم أستطع الوقوف عليه فأثبت الحديث بدون السند، لعل الله يوفق أحدًا من الوقوف على سنده فيثبته، والله المستعان.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٨٢/٦)، وقال: رواه أحمد بنحوه والبزار واللفظ لـه ورحالهما رحال الصحيح ورواه أبويعلى، قلت: هذا اللفظ للبزار وأما المسند: «قيل لعلى ولأبسى بكر يـوم بدر: مع أحدكما حبريل، ومع الآحر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال، أو قال: يشهد الصف»، أحرحه الإمام أحمد في المسند (١٤٧/١).

لأَضْرِبَهُ إِذْ وَقَعَ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ سَيْفِي فَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ غَيْرِي(١).

#### \* \* \*

# ١٢ - باب ما جاء في الأسرى

• ٢٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّه عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَـوْمَ بَدْرٍ: «مَنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَأْسِرُوهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُمْ خَرَجُوا كُرْهًا» (٢).

إسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِالْعَبَّاسِ قَدْ أَسَرَهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ قَدْ أَسَرَهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا أَسَرَنِي، أَسَرَنِي رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنْزِعُ مِنْ هَيْتَتِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِلرَّجُلِ: «لَقَدْ آزَرَكَ اللَّهُ بِمَلَكٍ كَرِيمٍ» (٣).

إسْحَاقَ، حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الَّذِى أَسَرَ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ إسْحَاقَ، حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الَّذِى أَسَرَ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَبُو الْيَسَرِ بْنُ عَمْرٍو، وَهُو كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو أَحَدُ بَنِى سَلِمَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ وَلاَ قَبْلُ، هَيْئَتُهُ كَذَا هَيْئَتُهُ كَذَا هَيْئَتُهُ كَذَا قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ وَلاَ قَبْلُ، هَيْئَتُهُ كَذَا هَيْئَتُهُ كَذَا هَيْئَتُهُ كَذَا قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى بَنْ أَبِى طَالِبٍ، وَنَوْفَلَ بْنِ الْحَارِثِ، وَحَلِيفَك اللهُ عَبَّاسُ وَابْنَ أَحِيكَ عَقِيلَ بْنَ أَبِى طَالِبٍ، وَنَوْفَلَ بْنِ الْحَارِثِ، وَحَلِيفَك اللهُ عَبْسُ فَلَا اللهُ يَعْدُ وَلاَ قَبْلَ فَيْلُ فَيْ أَبِى طَالِبٍ، وَنَوْفَلَ بْنِ الْحَارِثِ، وَحَلِيفَك اللهُ عَبْسُ فَيْلُ فَيْ أَبِى طَالِبٍ، وَنَوْفَلَ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكَ كَرِيمٌ وَقَالَ لِلْعَبَّاسِ عَبْسُ فَلْ اللهِ عَلَيْهِ مَلَكَ كَرِيمٌ وَقَالَ لِلْعَبَاسِ عَبْسُ فَيْ فَي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ، قَالَ: فَأَبَى، وَقَالَ: إِنِى كُنْتُ مُسْلِمًا قَبْلَ فَلِكَ عَلَيْهِ مَلَكَ مُولِكَ مَا تَدَّعِى حَقًّا فَاللّهُ يَعْفِي فَالَ اللهِ عَلَيْهِ فَالله يَعْفِي وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَالًا لَهُ عَشْرِيكَ بِذَلِكَ وَالَا لَهُ عَلْمَ أَعْدُ مِنْهُ عَلْمُ فَيْلُ الْفَالِدُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَا قَالُهُ مَا تَدَّعِى حَقًا فَاللّهُ يَعْفُ مِنْهُ عِشْرِينَ وَلَا لَا لَهُ عَلْمُ وَلِي مَا لَا لَهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ مَا تَدَعَى حَقًا فَاللّهُ الْمَالِمُ عَلْمُ عَلْمُ مِنْ مَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الْمَالِمُ وَلِي مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِلَ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٠٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٣/٦)، وقال: رواه أحمد وفيه رحل لم يسم.

<sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٥/٦)، وقال: رواه أحمد والبزار ورحال أحمد ثقـات، أخرجـه الإمام أحمد في المسند (٨٩/١).

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٥/٦)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح، أحرحه الإمام أحمد في المسند (٢٨٣/٤).

أُوقِيَّةَ ذَهَبِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ احْسُبُهَا لِي مِنْ فِدَايَ، قَالَ: ﴿لَا، ذَاكَ شَيْءٌ أَعْطَانَاهُ اللَّهُ مِنْكَ، قَالَ: ﴿لَا مَنَا اللَّهُ عَنْكَ مَالًا عَنْدَ مَنْكَ الْمَالُ الَّذِي وَضَعْتَهُ بِمَكَّةَ حِيْنَ خَرَجْتَ عِنْدَ مَنْكَ، قَالَ: ﴿فَأَيْنَ الْمَالُ الَّذِي وَضَعْتَهُ بِمَكَّةَ حِيْنَ خَرَجْتَ عِنْدَ أُمِّ الْفَضْلِ وَلَيْسَ مَعَكُمَا أَحَدٌ غَيْرَكُمَا ﴿ فَقُلْتَ: إِنْ أُصِبْتُ فِي سَفَرِي هَذَا فَلِلْفَضْلِ كَذَا وَلِقَبْدِ اللَّهِ كَذَا ﴿ قَالَ: فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عَلِمَ بِهَذَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ غَيْرِي وَغَيْرُهَا وَإِنِّي لِأَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ (١).

٣٦٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَـدْرِ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَوُلاَء الأَسْرَى» قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْر: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمُكَ وَأَهْلُكَ اسْتَبْقِهِمْ وَاسْتَأْن بهمْ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْرَجُوكَ وَكَذَّبُوكَ قَرِّبْهُمْ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ انْظُرْ وَادِيًا كَثِيرَ الْحَطَبِ فَأَدْخِلْهُمْ فِيهِ ثُمَّ أَضْرِمْ عَلَيْهِمْ نَارًا، قَالَ: فَقَالَ الْعَبَّاسُ: قَطَعْتَ رَحِمَكَ، قَالَ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَـرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا، قَـالَ: فَقَـالَ نَـاسٌ: يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَقَالَ نَاسٌ: يَأْخُذُ بِقَوْل عُمَرَ، وَقَالَ نَاسٌ: يَأْخُذُ بِقَوْل عَبْدِ اللَّهِ بْـن رَوَاحَةً، قَالَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَيُلِينُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيـهِ حَتَّى تَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اللَّبَنِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيشُدُّ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَإِنَّ مَثْلَكَ يَا أَبًا بَكْرِ كَمَثْلِ إِبْرَاهِيمَ، عَلَيْهِ السَّلاَم، قَالَ: ﴿ مَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، وَمَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرِ كَمَثَلِ عِيسَى قَــالَ: ﴿إِنْ تُعَذَّبْهُـمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمَ ﴾ [المائدة: ١١٨]، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَـا عُمَرُ كَمَثَلِ نُوحٍ قَالَ: ﴿رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرينَ دَيَّارًا﴾ [نــوح: ٢٦]، وَإنَّ مِثْلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ مُوسَى قَالَ: ﴿ اشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِ مَ فَلاَ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٨٨]، أَنْتُمْ عَالَةٌ فَلاَ يَنْفَلِتَنَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ بِفِدَاءِ أَوْ ضَرْبَةِ عُنُق، قَالَ عَبْـدُ اللَّهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ سُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الْإِسْلاَمَ، قَالَ: فَسَكَتَ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُنِي فِي يَوْمِ أُخُوَفَ أَنْ تَقَعَ عَلَيَّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٨٦/٦)، وقال: رواه أحمد وفيه راو لم يسم، وبقية رحاله ثقات، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٥٣/١).

قَالَ: ﴿إِلاَّ سُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ»، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا كَانَ لِنَهِى أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْجِنَ فِى الأَرْضِ تُويدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُويدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيدِرٌ أَسُرَى حَتَّى يُشْجِنَ فِى الأَرْضِ تُويدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُويدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيدِرٌ حَكِيمٌ ﴾ (١) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٧، ٢٨].

قلت: روى الترمذي منه طرفًا.

٢٦٩٤ - حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَاه حُسَيْنٌ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَاه جُرِيرٌ، يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْدَاءُ اللَّهِ كَذَّبُ وكَ وَآذَوْكَ وَأَخْرَجُوكَ وَقَاتَلُوكَ وَأَنْتَ بِوَادٍ كَثِيرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْدَاءُ اللَّهِ كَذَّبُ وكَ وَآذَوْكَ وَأَخْرَجُوكَ وَقَاتَلُوكَ وَأَنْتَ بِوَادٍ كَثِيرِ الْحَطَبِ(٢).

٣٦٩٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، يَعْنِى ابْنَ عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، يَعْنِى ابْنَ عَمْرِو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: إِلاَّ سُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ، وَقَالَ فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِتْرَتُكَ وَأَصْلُكَ وَقَوْمُكَ تَجَاوَزْ عَنْهُمْ يَسْتَنْقِذْهُمُ اللَّهُ بِكَ فَقَالَ النَّارِ (٣).

٢٦٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَذَكَرَ رَجُلاً، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: اسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ فِي الْأَسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمْكَنَكُمْ مِنْهُمْ» قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَدْ أَمْكَنَكُمْ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا هُمْ إِخْوَانُكُمْ بِالأَمْسِ» قَالَ: فَقَامَ فَقُالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمْكَنَكُمْ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا هُمْ إِخْوَانُكُمْ بِالأَمْسِ» قَالَ: فَقَامَ

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (۸٦/٦) (۸۷)، وقال: رواه أحمد، وفى رواية وساق الرواية وساق ألرواية وساق أخرى غيرها، وقال: رواه أبو يعلى بنحوه وراوه الطبراني أيضا وفيه أبو عبيدة، ولم يسمع من أبيه ولكن رحاله ثقات، وفى رواية عند الطبراني: فقال أبو بكر، وساق الرواية، وقال: وهى متصلة، وفيها موسى بن مطير وهو ضعيف، أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٨٣/١).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر مصادر الحديث السابق والذي قبله.

عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ تَرَى أَنْ تَعْفُو عَنْهُمْ وَتَقْبَلَ فَقَالَ لِلنَّاسِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ تَرَى أَنْ تَعْفُو عَنْهُمْ وَتَقْبَلَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ، قَالَ: فَلَا عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْغَمِّ، قَالَ: فَعَفَا عَنْهُمْ وَقَبِلَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ، قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٨](١).

٧٦٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، فَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْمَا لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَ الإسْلاَمُ قَالَ أَبُو رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ النَّعَ عُلامًا لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَ الإسْلاَمُ قَدْ دَخَلَنَا، فَأَسْلَمْتُ وَأَسْلَمَتُ وَأَسْلَمَتُ أَمُّ الْفَضْلِ، وَكَانَ الْعَبَّاسُ قَدْ أَسْلَمَ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَهَابُ قَوْمَهُ وَكَانَ يَكُتُم إِسْلاَمَهُ، وَكَانَ أَبُو لَهِبٍ عَدُو اللَّهِ قَدْ تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرِ وَبَعَثَ مَكَانَهُ الْعَاصَ ابْنَ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَكَانَ أَبُو لَهِبٍ عَدُو اللَّهِ قَدْ تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرِ وَبَعَثَ مَكَانَهُ الْعَاصَ ابْنَ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَكَانَ أَبُو لَهَبٍ عَدُو اللَّهِ قَدْ تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرِ وَبَعَثَ مَكَانَهُ الْعَاصَ ابْنَ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَكَانَ أَبُو لَهَبٍ عَدُو اللَّهِ يَتَخَلَّفَ رَجُلٌ إِلاَّ بَعَثَ مَكَانَهُ رَجُلاً، فَلَمَّ الْعَيْنَ الْعُولَةِ وَوَجَدُنَا أَنْفُسَنَا قُوَّةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ('').

٣٦٩٨ – وَمِنْ هُنَا فِي كِتَابِ يَعْقُوبَ مُرْسَلٌ لَيْسَ فِيهِ إِسْنَادٌ، وَقَالَ: فِيهِ أَخُو بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: وَكَانَ فِي الْأَسَارَى أَبُو وَدَاعَةَ بْنُ صُبَيْرَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: وَكَانَ فِي الْأُسَارَى أَبُو وَدَاعَةَ بْنُ صُبَيْرَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْبُ فِي فِي فِي فِي فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْبُ وَقَيْ فِي فِي فِي فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْبُ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ وَقَالَتُ قُرَيْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ الللللللِهُ الللللللللللِهُ اللللللللللللللللِهُ اللللللِهُ اللللللللللللللللللللللللللِهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٨٧/٦)، وقال: رواه أحمد عن شيخه على بن عاصم بن صهيب وهو كثير الغلط والخطأ لا يرجع إذا قيل له الصواب، وبقية رحال أحمد رحال الصحيح، أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٢٤٣/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث الذي يليه.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٧/٦، ٨٨)، وقال: رواه أحمد هكذا باختصار وبعضـه مرسـل ورحال غير المرسل ثقات، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩/٦).

## ١٣ - باب فيمن قتل من المشركين يوم بدر

٢٦٩٩ - حَدَّلَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّنَنِي أَبِي، حَدَّثَنِا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَوْمَ بَدْرِ بِأُولَئِكَ الرَّهْ طِ فَأَلْقُوا فِي الطَّوى عُثْبَةُ، وَأَبُو جَهْلٍ، وَأَصْحَابُهُ وَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «جَزَاكُمُ اللَّهُ شَرًّا مِنْ قَوْمٍ نَبِيٍّ مَا كَانَ أَسُواً الطَّرْدِ وَأَشَدَّ التَّكْذِيبِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُكَلِّمُ قَوْمًا جَيَّفُوا؟ فَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ بِأَفْهَمَ لِقَوْلِي مِنْهُمْ أَوْ لَهُمْ أَفْهَمُ لِقَوْلِي مِنْكُمْ» (١).

• ٢٧٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْقَتْلَى أَنْ يُطْرَحُوا فِي الْقَلِيبِ بِ<sup>(٢)</sup>، وَقَفَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ هَلْ وَحَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، فَإِنِّى قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَرَبِّى حَقًّا» فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكَلِّمُ قَوْمًا مَوْتَى؟ فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٣).

١٠٧٠ - حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: وَحَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَ بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً [مِنْ مَنَادِيدِ قُرْيْشٍ] فَالْقُوا فِي طُوًى مِنْ أَطُواء بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ التَّالِثُ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّتْ بِرَحْلِهَا، ثُمَّ عَلَى مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ، قَالُوا: فَمَا نَرَاهُ يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِيَقْضِي حَاجَتَهُ، قَالَ: حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الطُّوَى، قَالَ: فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاء آبَائِهِمْ: «يَا فُلاَنُ بْنَ فُلانِ أَبشَرَّكُمْ(\*) الطُّوَى، قَالَ: فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاء آبَائِهِمْ: «يَا فُلاَنُ بْنَ فُلانِ أَبشَرَّكُمْ(\*)

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (٩٠/٦)، وقـال: رواه أحمـد ورحالـه ثقـات إلا أن إبراهيـم لـم يسمع من عائشة ولكنه دخل عليها، أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٠/٦).

<sup>(</sup>٢) اِلقليب: البئر، وكذلك الطوى، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيشمى في مجمع الزوائد (٢/٩٠٩، ٩١)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٦٧١)، أطراف الحديث عند: الطبراني في الكبير (١٩٧/٧)، (١٩٨/١٠)، المتقى الهندى في الكنز (٢٧٤/٣، ٢٩٨٧)، الحاكم في المستدرك (٣/٤/٣)، ابن كثير في البداية والنهاية (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من مسند الإمام أحمد. ﴿

<sup>(</sup>٥) بالمسند «أسركم». \*

أَنكُمْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقَّا؟» قَالَ عُمَرُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تُكُلِّمُ مِنْ أَحْسَادٍ لاَ أَرْوَاحَ فِيهَا، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ تُكُلِّمُ مِنْ أَحْسَادٍ لاَ أَرْوَاحَ فِيهَا، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مَنْهُمْ» (١) قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَتَّى سَمِعُوا قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنَقِيمَةً.

قلت: هو في الصحيح باختصار.

\* \* \*

## ۱٤ – ياپ

٢٧٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ كَانَ يَقُولُ: أَصَبْتُ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ بْنِ عَابِدٍ الْمَرْزُبَانِ، فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَدُدُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ، أَقْبُلْتُ بِهِ سَيْفَ بْنِ عَابِدٍ الْمَرْزُبَانِ، فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَدُدُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ، أَقْبُلْتُ بِهِ حَتَّى أَلْقَيْنَهُ فِي النَّفْلِ (٢)، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، قَالَ: فَعَرَفَهُ الأَرْقَمُ ابْنُ أَبِي الأَرْقَمُ الْمَحْزُومِيُّ فَسَأَلَهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

٣٠٧٠ - قَالَ، أَى الأَمام أَحْمَدَ: قُرِئَ عَلَى يَعْقُوبَ فِى مَغَازِى أَبِيهِ، أَوْ سَمَاعٌ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِى بَعْضُ بَنِى سَاعِدَةَ، عَنْ أَبِى ابْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِى بَعْضُ بَنِى سَاعِدَةَ، عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: أَصَبْتُ سَيْفَ بَنِى عَابِدٍ الْمَحْزُومِيِّينَ الْمَرْزُبَانِ يَوْمَ بَدْرِ (٣).

٢٧٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَـنْ أَبِي سَـلاًمٍ، عَـنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَـنْ أَبِي سَـلاًمٍ، عَـنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/۵۶)، (۱/۹۶)، وفي الموضع الأخير ذكر فيه أسماء القتلى الذين نادى عليهم والذين قال منهم قتادة قوله هذا وهم: أبو جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، ووليد بن عتبة، وليس في الموضع الآخر «أبشركم» كما في المجمع أو «أسركم أنكم أطعتم الله ورسوله» والله أعلم، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/۱۹)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح، أطراف الحديث عند، البحاري (۹۷/۵) وفي الفتح (۱/۷۰) الطبراني (۹/۵)، في الكبير، البغوي في شرح السنة (۳۸٤/۱۳).

<sup>(</sup>۲) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۹۲/۲)، وقال: رواه كله أحمد وفيه راو لم يسم، وبقية رحاله ثقات، أخرجه الإمام أحمد (٤٩٧/٣)، أطراف الحديث عند المتقى الهندي في كنز العمال (١١٤١١)، ابن كثير في التفسير (٤٧/٣)، ابن كثير في التفسير (٤٧/٣)،

<sup>(</sup>٣) انظر الموضع السابق.

أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النّبِيِّ عَلَى فَشَهِدْتُ مَعَهُ بَدْرًا، فَالْتَقَى النَّاسُ فَهْزَمَ اللّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى الْعَدُوَّ، فَانْطَلَقَتْ طَائِفَةٌ فِي آثَارِهِمْ يَهْزِمُونَ وَيَقْتُلُونَ، فَأَكْبَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَسْكَرِ يَحْوُونَهُ وَيَجْمَعُونَهُ، وَأَحْلَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ لاَ يُطيبُ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً، حَتَى إِذَا كَانَ اللّيْلُ وَفَاءَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ اللّذِينَ جَمَعُوا الْغَنَائِمَ: نَحْنُ حَوَيْنَاهَا، وَجَمَعْنَاهَا فَلَيْسَ لأَحَدٍ فِيهَا نَصِيبٌ، وَقَالَ اللّذِينَ خَرَجُوا فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ. لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بِهَا مِنّا، نَحْنُ نَفَيْنَا عَنْهَا الْعَدُوَّ وَهَزَمْنَاهُمْ، وَقَالَ اللّذِينَ عَرَجُوا فَى طَلَبِ الْعَدُوِّ وَهَزَمْنَاهُمْ، وَقَالَ اللّذِينَ عَرَجُوا اللّهِ عَلَيْ وَخِفْنَا أَنْ اللّهِ عَلَيْ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْ وَخِفْنَا أَنْ اللّهِ عَلَيْ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْ وَعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَعَنَى اللّهُ عَلَيْ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْ وَعَلَى اللّهِ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْهَالُ وَيَقُولُ : (إِيرَادُةً قُوى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلْهُ الللهُ عَلْه

قلت: روى الترمذي وغيره، وكان ينفل في البدءه الرابع، وفي القفول الثلث.

#### \* \* \*

# ١٥ - باب في أي شهر كانت وقعة بدر وعدة من شهدها

٢٧٠٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ بَدْرٍ كَانُوا ثَلاَثَ مِائَةٍ وَثَلاَنَةَ عَشَرَ رَجُلاً،
 وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ سِيَّةً وَسَبْعِينَ، وَكَانَ هَزِيمَةُ أَهْلِ بَدْرٍ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَيْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
 فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (٢).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٩٢/٦)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورحال أحمد ثقات، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٤/٥)، أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (٣٢٥،١، ٢٥٥)، الحاكم في المستدرك (٤٩٨/٣).

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٩٣/٦)، وقال: رواه أحمد و البزار إلا أنه قال: ثلثمائة وبضعة عشر، وقال: وكانت الأنصار مائتين وستًا وثلاثين، وكان لواء المهاجرين مع على، رواه الطبرانى كذلك وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس، قلت: لم أقف على هذا الأثر في مسند عبد الله بن عباس في المسند المطبوع والله أعلم، وإنما أثبته هنا بدون سند لتتم الفائدة من معرفة الزوائد في المسند.

# ١٦ - باب غزوة أحد فيما رآه النبي على المنام مما يتعلق بأحد

٣٠٠٦ - حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّنَنِي أَبِي، حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَفَانُ، قَالاً: حَدَّنَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ: خَدَّنَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّنَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دِرْع حَصِينَةِ الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دِرْع حَصِينَةٍ وَرَأَيْتُ بَقَرًا مُنَحَرةً (١)، فَأُولُتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْحَصِينَةَ الْمَدِينَةُ، وَأَنَّ الْبَقَرَ هُو (٢) وَاللَّهِ خَيْرٌ، قَالَ الْمَدِينَةِ فَالْوا: يَا قَالَنَا فِيهَا قَاتَلْنَاهُمْ، فَقَالُوا: يَا وَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَيْفَ يُدْخَلُ عَلَيْنَا فِيها فِي الإسْلامِ، رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَيْفَ يُدْخَلُ عَلَيْنَا فِيها فِي الإسْلامِ، وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيها فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَيْفَ يُدْخَلُ عَلَيْنَا فِيها فِي الإسْلامِ، وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيها فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَيْفَ يُدْخَلُ عَلَيْنَا فِيها فِي الإسْلامِ، وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيها فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَيْفَ يُدْخَلُ عَلَيْنَا فِيها فِي الْالْهِ عَلَيْنَا وَلِيها اللَّهُ عَلَيْنَا فِيها وَيَالَ اللَّهِ عَلَيْنَا وَلِيهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيها وَلَا لَكُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَلَهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَلَهُ اللَّهُ فَالَادِ اللَّهُ الْمُنَالُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ الْهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّةُ الْمُنْفَالُوا عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُؤَلِّةُ الْمُعْمَالُ وَلَا اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّه

٧٠٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٍّ قَالَ: «رَأَيْتُ فِيمَا يَــرَى النَّـائِمُ كَأَنِّى مُـرْدِفْ كَبْشًا، وَكَأَنَّ طُبُةَ سَيْفِى انْكَسَرَتْ، فَأُوَّلْتُ أَنِّى أَقْتُلُ صَاحِبَ الْكَتِيبَةِ وَأَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْــلِ بَيْتِي يُقْتَلُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلْمَا لَهُ اللَّهِ عَلْمَا اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

٨٠٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْـنُ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَوْمَ أُحُدٍ خَلْفَ الْمُسْلِمِينَ يُجْهِزْنَ

<sup>(</sup>١) كذا بالمسند وبالمجمع «تنحر».

<sup>(</sup>٢) كذا بالمسند وبالمجمع «نفر».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند، ذكره الإمام أحمد في المسند (٣/٣٥).

<sup>(</sup>٤) اللَّامة: مهموزة الدرع، وقيل: السلاح، وقد ترك الهمزة تخفيفًا، مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٧/٦)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرَحة الإمام أحمد في المسند (٢٦٧/٣)، قلت: هذا لفظ المسند والذي أشار إليه الهيثمي في المجمع، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٨،١٠٧)، وقال: رواه الطبراني واللفظ له، والبزار، وأحمد ولم يكمله وفيه على بن زيد وهو سيء الحفظ وقد حاء من غير طريقه كما نراه وبقية رحاله رحال الصحيح، رواه الطبراني في الكبير (١٦٣/٣)، رواه البزار في كشف الأستار، (٢١٣١)، وقال: لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد ولا رواه عن على إلا حماد.

عَلَى قَتْلَى(١) الْمُشْرِكِينَ فَلَوْ حَلَفْتُ يَوْمَقِذٍ رَجَوْتُ أَنْ أَبَرَّ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يُريدُ الدُّنْيَا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ: ﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَ ا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، فَلَمَّا خَالَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَي وَعَصَوْا مَا أُمِرُوا بهِ أُفْرِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي تِسْعَةٍ سَبْعَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِـنْ قُرَيْشِ وَهُـوَ عَاشِـرُهُمْ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً رَدَّهُمْ عَنَّا، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَـار فَقَـاتَلَ سَـاعَةُ حَتَّى قُتِلَ فَلَمَّا رَهِقُوهُ أَيْضًا، قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ رَجُلاً رَدَّهُمْ عَنَّا فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَا حَتَّى قُتِـلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ لِصَاحِبَيْهِ: «مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا» فَقَالَ: أَعْلُ هُبَلُ، فَقَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿ وَهُولُوا اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ ۚ فَقَالَ آَبُو سُفْيَانَ: لَنَا عُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ قُولُوا: «اللَّهُ مَوْلاَنَا وَالْكَافِرُونَ لاَ مَوْلَى لَهُمْ» ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَوْمٌ بَيَوْم بَــدْر، يَــوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ عَلَيْنَا، وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُّ، حَنْظَلَةُ بِحَنْظَلَةَ، وَفُلاَنٌ بِفُلاَن، وَفُلاَنٌ بِفُلاَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ سَوَاءً أَمَّا قَتْلاَنَا فَأَحْيَاءٌ يُرْزَقُونَ وَقَتْلاَكُمْ فِي النَّارِ يُعَذَّبُونَ<sub>»</sub>، قَــالَ أَبُــو سُفْيَانَ: قَدْ كَانَتْ فِي الْقَوْم مُثْلَةٌ وَإِنْ كَانَتْ لَعَنْ غَيْر مَلاٍ مِنَّا مَـا أَمَـرْتُ وَلاَ نَهَيْتُ، وَلاَ أَحْبَبْتُ وَلاَ كَرهْتُ، وَلاَ سَاعَنِي وَلاَ سَـرَّنِي، قَـالَ: فَنَظَرُوا، فَـإِذَا حَمْزَةُ قَـدْ بُقِـرَ بَطْنُـهُ وَأَخَذَتْ هِنْدُ كَبِدَهُ فَلاَكَتْهَا فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَأْكُلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿أَكَلَتْ مِنْهُ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لأَ، قَالَ: «مَا كَانَ اللَّهُ لِيُدْخِلَ شَيْئًا مِنْ حَمْزَةَ النَّــارَ»، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَمْزَةً فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَجِيءَ بِرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَوُضِعَ إِلَى جَنْبِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَرُفِعَ الأَنْصَارِيُّ وَتُرِكَ حَمْزَةً، ثُمَّ جِيءَ بآخَرَ فَوَضَعَهُ إِلَى جَنْـبِ حَمْزَةً فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ وَتُركَ حَمْزَةُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ يَوْمَثِذٍ سَبْعِينَ صَلاَةً<sup>(٢)</sup>.

٧٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّنَنِي أَبِي، حَدَّنَنِي شُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا نَصَرَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى فِي مَوْطِنٍ كَمَا نَصَرَ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: فَأَنْكُرْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَيْنِي

<sup>(</sup>١) بالمسند «جرحي».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/۳۱)، ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۲/۹/۱)، وقال: رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط، أطراف الحديث عند: مسلم في الجهاد (۳۷۳ رقم ۲۰۰)، البيهقي في السنن الكبرى (۶/۹)، السيوطي في الدر المنثور (۸٤/۲)، المتقى الهندي في الكنز (۲۰۰۶)، ابن كثير في التفسير (۲/۹۱، ۱۲۰).

وَبَيْنَ مَنْ أَنْكُرَ ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي يَوْمِ أُحُدٍ: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْبِهِ ﴾، يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسِ وَالْحَسُّ الْقَتْلُ: ﴿ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، وَإِنَّمَا عَنَى بِهَذَا الرُّمَاةَ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَهُمْ فِي مَوْضِع ثُمَّ قَالَ: «احْمُوا ظُهُورَنَا فَإِنْ رَأَيْتُمُونَا نُقْتَلُ فَلاَ تَنْصُرُونَا، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا قَدْ غَنِمْنَا فَلاَ تَشْرَكُونَا» فَلَمَّا غَنِـمَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ وَأَبَاحُوا عَسْكُرَ الْمُشْرِكِينَ أَكَبَّ الرُّمَاةُ جَمِيعًا فَدَخَلُوا فِي الْعَسْكَر يَنْهَبُونَ، وَقَدِ الْتَقَتْ صُفُوفُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُمْ كَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ وَالْتَبَسُوا، فَلَمَّا أَحَلَّ الرُّمَاةُ تِلْكَ الْحَلَّةَ الَّتِي كَانُوا فِيهَا دَخَلَتِ الْحَيْلُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِع عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ فَضَرَبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَالْتَبَسُوا وَقُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَاسٌ كَثِيرٌ، وَقَـدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ واحبان (١) أَوَّلُ النَّهَارِ، حَتَّى قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ لِوَاءِ الْمُشْرِكِينَ سَبْعَةٌ أَوْ تِسْعَةٌ وَجَالَ الْمُسْلِمُونَ جَوْلَةً نَحْوَ الْجَبَلِ وَلَمْ يَبْلُغُوا حَيْثُ يَقُولُ النَّاسُ: الْغَارَ إِنَّمَا كَانُوا تَحْتَ الْمِهْرَاس وَصَاحَ الشَّيْطَانُ قُتِلَ مُحَمَّدٌ، فَلَمْ يُشَكَّ فِيهِ أَنَّهُ حَقٌّ، فَمَازِلْنَا كَذَلِكَ مَا نَشُكُ أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ حَتَّى طَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ السَّعْدَيْنِ نَعْرِفُهُ بِتَكَفَّتِهِ (٢) إِذَا مَشَى، قَالَ: فَفَرحْنَا حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يُصِبْنَا مَا أَصَابَنَا، قَالَ: فَرَقِيَ نَحْوَنَا وَهُوَ يَقُولُ: «اشْـتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ رَسُولِهِ، قَالَ: وَيَقُولُ مَرَّةً أُخْرَى: «اللَّهُمَّ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَعْلُونَا، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا فَمَكَثَ سَاعَةً، فَإِذَا أَبُو سُفْيَانَ يَصِيحُ فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ: اعْلُ هُبَـلُ مَرَّتَيْنِ؛ يَعْنِي آلِهَتَهُ، أَيْنَ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ؟ أَيْنَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ أَيْنَ ابْنُ الْحَطَّابِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أُجيبُهُ؟ قَالَ: «بَلَى» فَلَمَّا قَالَ: اعْـلُ هُبَـلُ، قَـالَ عُمَـرُ: اللَّهُ أَعْلَى وَأَحَلُّ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا ابْنَ الْحَطَّابِ إِنَّـهُ قَدْ أَنْعَمَتْ عَيْنُهَا أَوْ فَعَال عَنْهَا (٣) فَقَالَ: أَيْنَ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ؟ أَيْنَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ أَيْنَ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا رَسُولُ

<sup>(</sup>١) كذا بالمجمع وليس بالمسند.

<sup>(</sup>٢) أي تمايله، هامش بحمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) كان الرجل من قريش إذا أراد أمر عمد إلى سهمين فكتب على أحدهما «نعم» وعلى والآخر (V) وكان الرجل من قريش إذا أراد أمر عمد إلى سهامه، فإن خرج «نعم» أقدم وإن خرج سهم (V) امتنع، وكان أبو سفيان لما أراد الخروج إلى أحد استفتى هبل فخرج له سهم الإنعام فذلك قوله لعمر: أنعمت فعال عنها أى تجاف عنها ولا تذكرها بسوء يعنى آلهتهم هامش بجمع الزوائد.

اللَّهِ ﷺ وَهَذَا أَبُو بَكْرٍ، وَهَا أَنَا ذَا عُمَرُ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَهْرٍ، الأَيَّامُ دُولٌ وَإِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لاَ سَوَاءً قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَكُمْ فِي النَّارِ، قَالَ: فِقَالَ عُمَرُ: لاَ سَوَاءً قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَكُمْ فِي النَّارِ، قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَوْعُمُونَ ذَلِكَ لَقَدْ خِبْنَا إِذَنْ وَخَسِرْنَا، ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَمَا إِنَّكُمْ سَوْفَ تَجَدُونَ فِي قَتْلاَكُمْ مُثْلاً وَلَمْ يَكُنْ ذَاكَ عَنْ رَأْي سَرَاتِنَا، قَالَ: ثُمَّ أَدْرَكَتْهُ حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ ذَاكَ وَلَمْ نَكْرَةً (١).

#### \* \* \*

## ٧٧ - باب مقتل حمزة، رضى الله عنه

الرَّحْمَنِ، يَعْنِى ابْنَ أَبِى الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرُومَّ، قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبِى الزَّبَيْرُ، رَضِى اللَّه عَنْه، أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تَسْعَى حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلَى الْقَتْلَى، عَنْه، أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تَسْعَى حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلَى الْقَتْلَى، قَالَ: فَكَرِه النَّبِيُ عَلَى الْقَتْلَى، قَالَ: فَكَرِهُ النَّبِي عَلَى الْقَتْلَى، قَالَ: هَالْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَالْمَ وَقَالَ: فَلَامَتُ أَنْها أُمِّى صَفْيَةُ، قَالَ: فَعَرَجُتُ أَسْعَى إِلَيْهَا فَأَدْرَكُتُهَا قَبْلُ أَنْ تَنْتَهِى إِلَى الْقَتْلَى، قَالَ: فَقُلْتُ وَالْمَنْ وَهُ فِيهِمَا فَقَالَتْ: هَذَانَ ثُوبَانِ جَعْتُ بِهِمَا فَقَالَتْ: هَذَان ثُوبَانِ جَعْتُ بِهِمَا لَكَ عَرَمَ عَلَيْكِ، قَالَ: فَوَقَفَتْ وَأَخْرَجَتْ ثُوبَيْنِ مَعَهَا فَقَالَتْ: هَذَان ثُوبَانِ جَعْتُ بِهِمَا اللَّهِ عَلَى حَمْرَةً فَقَدْ بَلَغَنِى مَقْتَلُهُ فَكَفُنُوهُ فِيهِمَا، قَالَ: فَجَعْنَا بِالتُوبَيْنِ لِنُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْرَةً فِي مُوبَيْنِ وَالأَنْصَارِى لَى الْ بَعْمَانِ الْمَرْقَةُ ثُوبُ وَلِلاَنْصَارِى لَى الْهَالَتُهُ بَعْمَا وَلَائْتُوبَانِ عَمْرَةَ ثُوبُ وَلِلاَنْصَارِى لَى الْعَلَى بَعْمَا وَلَائُوبَ وَلَكُنْ وَلَعْمَا حَمْرَةً وَلَا يُوبُونُ وَلَا الْمَوالِ فَي اللّه عَلْمَا عَلَى الْقَالَةُ عَلَى الْقَوْمَانِ الْمُوبَلِ الْمَعْمَاء وَلَائُومَا اللّهِ عَلْمَا عَلَى اللّهُ وَلَا الْمَارِي لَلْكُوبُ اللّهِ عَلْمَا عَلَى اللّهُ وَالْمَارِي لَا كَانَ أَحْلُومَا أَكُمْ وَالْمَارِي اللّهِ عَلْمَالِكُونَ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَعْمَالُ الْمُعْمَاء وَلَا الْمُعْلَى الْقَوْمُ اللّهُ الْمُلْلُ الْمُومَا الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْمَاء الْمُؤْمَاء الْمُعْمَاء الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِ الْمُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمَلَ الْمُؤْمَانُ الْمُعْمَا أَكُمْ وَالْمُومُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمَالِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُعْمَا الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْصُارِقُ اللّهُ الْمُؤْمُ ا

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢/١١، ١١١)، وقال: رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن أبى الزناد وقد وثق على ضعفه، أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٢٨٨، ٣٨٧/١)، أطراف الحديث عند: الحاكم فى المستدرك (٢٩٦/٢)، الطبرانى فى الكبير (٢١٦٦/١)، السيوطى فى الدر المنثور (١٤/٢)، ابن كثير فى التفسير (١١٤/٢)، ابن عبد البر فى حامع بيان العلم وفضله (٧/٠٥٠)، البيهقى فى دلائل النبوة (١٧٠/٣).

<sup>(</sup>۲) أي ضربت ودفعت، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) غير موحودة بالمسند وهي بالمجمع.

مِنْهُمَا فِي النَّوْبِ الَّذِي صَارَ لَهُ(١).

#### \* \* \*

## ١٨ - باب في دعائه ﷺ بأحد

الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزَّرْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَقَالَ الْفَزَارِيُّ مَبَيْدِ اللَّهِ الزَّرْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَقَالَ الْفَزَارِيُّ مَبَيْدِ اللَّهِ الْوَرْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ الْفَرَارِيِّ، عُبَيْدِ اللَّهِ الْفَرَارِيِّ، عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَوْرَةِ عَنِ الْمِن رِفَاعَةَ الزَّرْقِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبِي، وَقَالَ عَيْرُ الْفَرَارِيِّ، عُبْدِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُووا حَتَّى الزَّرْقِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «اسْتُووا حَتَّى الزَّرْقِيِّ، قَالَ: وَلَا مُشْرِكُونَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «اسْتُووا حَتَّى الزَّرْقِيِّ، فَصَارُوا خَلْفَةُ صُفُوفًا فَقَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَا أَثْنِي عَلَى رَبِّي، فَصَارُوا خَلْفَةُ صُفُوفًا فَقَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَا مُعْطِى لِمَا مَنْعُتَ، وَلاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلاَ مُنْتِعَلَى إِمَا مَنْعُتَ، وَلاَ مُنْ مَلَا عَنْ اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِي اللَّهُمَّ إِنِي اللَّهُمَّ إِنِي اللَّهُمَّ إِنِي اللَّهُمَّ إِنِي اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُمَّ إِنِي اللَّهُمَّ إِنِي اللَّهُمَّ إِنِي اللَّهُمَ وَالْفَسُلُوقَ وَالْعِصِيْلُ وَاجْعَلْنَا مِنَ وَالْمُنْ يَوْمُ اللَّهُمَّ وَالْمُنْ يَوْمُ اللَّهُمَّ وَالْمُولِينَ وَزَيْنُهُ فِي قُلُوبِهَا مُ وَكُولُ وَلَا الْكُفُرُ وَ الْفُسُلُوقَ وَالْعِصِيْلُكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِحْزَلِكَ وَلَا مُقَوِّنِينَ اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ اللَّهِمَ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الْذِينَ أُوبُوا الْكِتَابَ إِلَهُ الْحَقِّيْنَ اللَّهُمَ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ اللَّهُمَ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الْذِينَ أُوبُوا الْكِتَابَ إِلَهُ الْحَقِيْلُ اللَّهُمَ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ اللَّهُمَ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الْذِينَ أُولُولَ الْمُعَلِي عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رَجُولَكُ اللَّهُمَ وَالْمُؤْتُولِ لَا مُعْتَولِي اللَّهُ الْمُعْرَافِ الْمُؤْلِقِيْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُمَ وَالْمُولُ اللَّهُمَ اللَّهُ الْمُ

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱٦٥/۱)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٨/٦)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق، أطراف الحديث عند: البيهقي في السنن الكبرى (١٦٥/٣)، الألباني في إرواء الغليل (١٦٥/٣).

<sup>(</sup>۲) فى المسند «وشر ما منعت» وما أثبتناه من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٤/٤)، ذكره الهيئمسي في مجمع الزوائد (١٢١/٦)، ١٢٢)، وقال: رواه أحمد والبزار، واقتصر على عبد الله بن رفاعة، عن أبيه، وهو الصحيح وقال: «اللهم قاتل الكفرة وأهل الكتاب» ورحال أحمد رجال الصحيح، أطراف الحديث عند: الحاكم في المستدرك (١/١٠، ٥٠، ٣/٣٣)، الطبراني في الكبير (٥/٠٤)، أبو نعيم في حليمة الأولياء (١/٢٧/١)، المتقى الهندي في الكنز (٢٧، ٤٠)، السيوطي في الدر المنثور (١/٩٨)، ابن كثير في التفسير (٣٢٧/٧).

## ١٩ - باب فيمن استشهد يوم أحد

٢٧١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابُ أُحُدٍ: «وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى عَبْدِ اللَّهِ عَلْمَ الْحَبَلِ (١).

#### \* \* \*

## ٢٠ - باب غزوة بئر معونة

إسْحَاقُ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا بَعَثَ حَرَامًا [خَالَهُ] (٢)، أَحَا أُمِّ سُلَيْم، فِي سَبْعِينَ رَجُلاً فَقُتِلُوا يَوْمَ بِعْرِ مَعُونَةَ، وَكَانَ رَئِيسُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ عَامِرُ بْنُ الطَّفَيْلِ، سَبْعِينَ رَجُلاً فَقُتِلُوا يَوْمَ بِعْرِ مَعُونَةَ، وَكَانَ رَئِيسُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ عَامِرُ بْنُ الطَّفَيْلِ، وَيَكُونُ لِي سَبْعِينَ رَجُلاً فَقُتِلُوا يَوْمَ بَعْرِ مَعُونَةَ، وَكَانَ رَئِيسُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ عَامِرُ بْنُ الطَّفَيْلِ، وَيَكُونُ لِي وَكَانَ هُو آتَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ اخْتَرْ مِنِي فَلاَثَ خِصَالَ يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ، وَيَكُونُ لِي أَهْلُ الْوَبَرِ، أَوْ أَكُونُ خَلِيفَةً مِنْ بَعْدِكَ، أَوْ أَعْزُوكَ بِعَطَفَانَ أَلْفِ أَشْقَرَ وَأَلْفِ شَقْرَاءَ، قَالَ: فَلَانَ فَطُعِنَ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي فُلانَ، فَقَالَ: غُدَّةً لَابْعِيرِ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي فُلانَ، فَقَالَ: غُدَّةً لَنَهْمِونِ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي فُلانَ، فَقَالَ: غُدَّةً لَكُونِ فَلَانَ عَمْ رَعُلِي بَعْدِكَ، أَوْ أَكُونُ وَهُو عَلَى ظَهْرِهِ، فَالْطَلَقَ حَرَامٌ، أَخُو أُمِّ سُلَيْمٍ وَرَجُلانَ مَعَهُ رَجُلانٍ مَعَهُ رَجُلانٍ مُعَدَّرَةً مُونَ عَلَى الْمَنَّ وَمُونَ الْمَشْرِقِ فَلَالَةَ مُونَا قَرِيبًا مِنْ فَي أَنْ مَنْ مُ وَرَجُلا أَعْرَجُ فَقَالَ لَهُمْ فَالَذَ اللّهُ أَكْبُونُ وَلَو قَرِيبًا مِنْ مَوْعَلَ يُحَدِّتُهُمْ وَأُونُ الْمَلِي عَلَى لِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُنْ فَوْمَ عَلَى اللّهُ أَكْمَ الْعَمْرِقِ فَلَا لَكُونِ وَلَو اللّهِ عَلَى اللّهُ الْكُونِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْكَفَرَةُ وَلَى اللّهُ الْكُونُ وَلَى اللّهُ الْمَنْ عُولُ اللّهُ الْكُنُونُ الْمُؤْمِ وَلَا اللّهُ الْكُونُ وَلَا اللّهُ الْكُولِي اللّهُ الْكُولِي الْمُعْرَالِ عَلَى اللّهُ الْعَرْمِ كَلَا فَى رَأْسُ جَلَلْ فَى رَأْسُ جَلَلٍ فَلَا الْحَدِيثَ (٣).

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٣/٦)، وقال: رواه أحمد، ورحاله رحال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٥/٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٦/٦)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح، أخرحه الإمام أحمد في المسند (٢١٠/٣).

٤ ٢٧١ - وفي رواية: قال همام: فأراه ذكر مع الأعرج آخر على الجبل(١).

قلت: هو في الصحيح باختصار.

#### \* \* \*

## ٢١ - باب غزوة الخندق وقريطة

مَدْمُون أَبِي عَبْدِ اللّهِ، عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِب، قَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَا بِحَفْرِ الْحَنْدَق، مَدْمُون أَبِي عَبْدِ اللّهِ، عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِب، قَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلا بِحَفْرِ الْحَنْدَق، قَالَ: وَعَرَضَ لَنَا صَحْرَةٌ فِي مَكَانَ مِنَ الخَنْدَق لاَ تَأْخُذُ فِيهَا الْمَعَاوِلُ، قَالَ: فَشَكُوهِمَا إِلَى وَسُولِ اللّهِ عَلَا وَأَحْسِبُهُ، قَالَ: وَضَعَ ثَوْبَهُ ثُمَّ هَبَطَ إِلَى الصَّحْرَةِ فَأَخَذَ الْمِعْولَ، فَقَالَ: وَسُعُ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَى الصَّحْرِة فَاخَذَ الْمِعْولَ، فَقَالَ: واللّه إِنِّي اللّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ السَّامِ وَاللّهِ إِنِّي لأَبْصِرُ قَصُورَهَا الْحُمْرَ مِنْ مَكَانِي هَذَا» ثُمَّ قَالَ: «بِسْمِ اللّه إِنِّي لأَبْصِرُ اللّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ وَاللّهِ إِنِّي لأَبْصِرُ الْمَدَائِنَ وَصَرَبَ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ وَاللّهِ إِنِّي لأَبْصِرُ الْمَدَائِنَ وَاللّهِ إِنِّي لأَبْصِرُ اللّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ وَاللّهِ إِنِّي لأَبْصِرُ الْمَدَائِنَ وَأَبْصِرُ قَصْرَهَ الْأَبْسِ مَاللّهِ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ وَاللّهِ إِنِّي لأَبْصِرُ أَبْوابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي هَذَا اللّهِ أَنِي لأَبْوابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي هَذَا اللّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ وَاللّهِ إِنِّي لأَبْصِرُ أَبْوابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي هَذَا ﴿ اللّهُ إِنِّي لأَبْصِرُ أَبْوابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي هَذَا ﴾ ثُمَّ قَالَ: «بِسْمِ اللّهِ إِنِّي لأَبْصِرُ أَبْوابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي هَذَا ﴾ وَاللّه إِنِّي لأَبْصِرُ أَبْوابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي هَذَا ﴿ اللّهُ أَكْبُولُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ وَاللّهِ إِنِّي لأَبْصِرُ أَبْوابَ مَنْ مَلَاهُ أَكْبَلُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ وَاللّهِ إِنِي لأَبْعِيمُ أَبْولِهُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ وَاللّهِ إِنِّي لأَبْعِلُ أَبْولِكُ الْعَرْمُ الْمَالِقُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَ اللّهُ اللّهِ إِلَيْ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَا اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الْعَلَى الْعَلَالِهُ الْعَلْمُ الْ

٢٧١٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَـوْن، عَـنِ اللهِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا مُعَاذ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَـوْن، عَـنِ الْحَسَينِ (٣)، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة، قَالَتْ: مَا نَسِيتُهُ يَـوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُو يُعَاطِيهِمُّ اللَّبَنَ وَقَدِ اغْبَرُ الآخِرَة، فَاغْفِرُ لِلأَنْصَارِ وَقَدِ اغْبَرُ الآخِرة، فَاغْفِرُ لِلأَنْصَارِ

<sup>(</sup>١) هذا السند لم أقف عليه ولكن أثبت قول الشيخ لزيادة الفائدة والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٠٣٩/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٠/٦، ١٣١)، وقال: رواه أحمد وفيه ميمون أبو عبد الله ووثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رحاله رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: البخاري في فتح الباري (٣٩٧/٧)، البيهقي في دلائل النبوة (٣١٧٩٢)، المتقى الهندي في الكنز العمال (٣٠٠٨، ٣١٧٩٢)، الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١٣١/٣).

<sup>(</sup>٣) كذا بالمسند وقد يكون الحسن البصري عن أمه «خيرة»، والله أعلم، أطرافه عند: البخاري (٣) كذا بالمسند وقد يكون الحسن البصري عن أمه «خيرة»، والله أعلم، ١٣٧/٥، ٩٦/٩)، مسلم (١٤٣٢).

وَالْمُهَاحِرَةً<sub>»</sub>(١).

٧١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلْقَمَة بْنِ وَقَاصٍ، قَالَ: أَخْبَرَنْنِي عَائِشَة ، قَالَتْ: خَرَجْتُ يَوْمَ الْحَنْدُقِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلْقَمَة بْنِ وَقَاصٍ، قَالَ: أَخْبَرَنْنِي عَائِشَة ، قَالَتْ: خَرَجْتُ يَوْمَ الْحَنْدُ وَقَالَتْ: فَسَمِعْتُ وَئِيدَ الأَرْضِ (٢) وَرَائِي، يَعْنِي حِسَّ الأَرْضِ، قَالَتْ: فَالْتَتْ فَإِذَا أَنَا بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ يَحْمِلُ مِجَنَّهُ، قَالَتْ: فَمَلَّ شَعْدُ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا أَطْرَافُهُ، فَأَنَا وَهُوَ يَرْتَحِزُ وَيَقُولُ: وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ، قَالَتْ: فَمَرَّ وَهُو يَرْتَحِزُ وَيَقُولُ:

لَيْتَ قَلِيلاً يُدْرِكُ الْهَيْجَا جَمَلْ مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الأَجَلْ قَالَتْ: فَقُمْتُ فَاقْتَحَمْتُ حَدِيقَةً فَإِذَا فِيهَا نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِذَا فِيهِمْ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ سَبْغَةٌ لَهُ، يَعْنِي مِغْفَرًا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا جَاءَ بِكِ؟ لَعَمْرِى وَاللّهِ الْخَطَّابِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ سَبْغَةٌ لَهُ، يَعْنِي مِغْفَرًا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا جَاءَ بِكِ؟ لَعَمْرِى وَاللّهِ إِنِّكَ لَحَرِيقَةٌ وَمَا يُؤْمِنُكِ أَنْ يَكُونَ بَلاَءٌ أَوْ يَكُونَ يَحَوُّرُ؟ قَالَتْ: فَمَا زَالَ يَلُومُنِي حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنَّ الأَرْضَ انْشَقَتْ لِى سَاعَتَيْدٍ فَلَاحَلْتُ فِيهَا، قَالَتْ: فَرَفَعَ الرَّجُلُ السَّبْغَةَ عَنْ وَجْهِهِ فَإِذَا طَلْحَهُ بِنُ عُبَيْدِ اللّهِ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ وَيْحَكَ إِنَّكَ قَدْ أَكُشَرْتَ مُنْ لُهُ الْيُومَ وَأَيْنَ التَّحَوُّرُ أَو الْفِرَارُ إِلاَّ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَتْ: وَيَرْمِي سَعْدًا رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْقِ وَجَلَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ المَعْمَ لَكَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهُ عَرَّ وَجَلًا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَ اللّهُ عَزَو وَجَلً اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ الللهُ عَرَّ وَجَلَّ الْمُعْرَافِهُ وَلَاتُ عَلَى الْمُعْمَى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُونِينِ الْقِتَالَ ، وَكَانَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَوْمَتَ عَلَى الْمُهُ وَبَعَتَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ قَلْكَ عَرَ مُولَى اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ قَوْمَتَ عَلَى اللّهُ عَرَوْمَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُلْكِينَةِ فَوضَتَ عَالسَلاحَ وَأَمَى اللّهُ عَرَامُ وَمَنْ عَلَى الْمُعْرَافِهُ وَاللّهُ اللّهُ عَرَامُ اللّهُ عَلَى الْمُعْوَلَا الللهُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِينَةَ فَوضَتَ عَلَى الْمُلْولَ اللّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١٥/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٣/٦)، وقال: رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح ورواه أبو يعلى، قلت: أشك في تفرد الإمام أحمد بـه، واللـه أعلم.

<sup>(</sup>٢) الوئيد: صوت شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوى من بعد، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من مجمع الزوائد وأثبته من المسند.

بِقُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَضُرِبَتْ عَلَى سَعْدٍ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَتْ: فَحَاءَهُ حِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَم وَإِنَّ عَلَى ثَنَايَاهُ لَنَقْعُ الْغُبَارِ، فَقَالَ: أَقَـدْ وَضَعْتَ السِّلاَحَ؟ وَاللَّهِ مَا وَضَعَتِ الْمَلاَثِكَةُ بَعْدُ السِّلاَحَ، اخْرُجْ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَاتِلْهُمْ، قَالَتْ: فَلَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَمَتَهُ وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ أَنْ يَخْرُجُوا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَرَّ عَلَى بَنِي غَنْم وَهُمْ حيرَانُ الْمَسْجِدِ [حَوْلَهُ]<sup>(١)</sup> فَقَالَ: «مَنْ مَرَّ بكُمْ» فَقَالُوا: مَرَّ بنَا دِحْيَةُ الْكَلْبيُّ وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبيُّ تُشْبِهُ لِحْيَتُهُ [وَسِنَّهُ](٢)، وَوَجْهُهُ جَبْرِيلَ عَلَيْـهِ السَّلاَم، فَقَـالَتْ: فَأَتَـاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَاصَرَهُمْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا اشْتَدَّ حِصَارُهُمْ (٣) وَاشْتَدَّ الْبَلاَءُ قِيـلَ لَهُمُ: انْزلُوا عَلَى حُكْم رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَشَارُوا أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنَّـهُ الذَّبْحُ، قَالُوا: نَنْزِلُ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، [فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ انْزِلُوا عَلَى حُكْم سَعْدِ بْن مُعَاذٍ ﴿ فَنَزَلُوا ] ﴿ ﴾ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأْتِيَ بِهِ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ قَدْ حُمِلَ عَلَيْهِ وَحَفَّ بِهِ قَوْمُهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَمْرُو حُلَفَاؤُكَ وَمَوَالِيكَ وَأَهْلُ النُّكَايَةِ وَمَنْ قَدْ عَلِمْتَ، [قَالَتْ: وَأَنَّى لاَ] (٥) يُرْجِعُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا وَلاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ دُورِهِمُ الْتَفَتَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: قَدْ آنَ<sup>(١)</sup> لِي أَنْ لاَ يسأخذني<sup>(٧)</sup> فِـي اللَّـهِ لَوْمَـةَ لَائِمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا طَلَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزَلُوهُۥ فَقَالَ عُمَرُ: سَيِّدُنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: ﴿أَنْزِلُوهُۥ فَأَنْزِلُوهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿احْكُمْ فِيهِمْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ وَتُقْسَمَ أَمُوالُهُمْ

<sup>(</sup>٤) أي حصونهم المنيعة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس بالمجمع وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من المجمع وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٦/٥/١)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات، أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٦/٣)، ابن أبى شيبة فى المسند (٣٦/٣)، ابن أبى شيبة فى المسنف (٤٨١/٨)، الالبانى فى السلسلة الصحيحة (٤٤٧)، البخارى فى فتح البارى (٤٤٣/٧).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من المجمع وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ليس بالمجمع وأثبته من المسند، وحاء بالمجمع فلم يرجع إليهم شيًا.

<sup>(</sup>٦) كذا بالمجمع وبالمسند «أنا» ولعل الصواب «آن» بمعنى حان.

<sup>(</sup>٧) كذا بالمجمع وبالمسند «أبالي».

[وقَالَ يَزِيدُ بِبَغْدَادَ وَيُقْسَمُ] (١) فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: ﴿لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَحُكْمٍ رَسُولِهِ عَالَتْ: ثُمَّ دَعَا سَعْدٌ، قَالَ: اللّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ عَلَى نَبِيكَ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى نَبِيكَ عَلَى مَنْ عَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْعًا فَأَبْقِنِي لَهَا وَإِنْ كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْعًا فَأَبْقِنِي لَهَا وَإِنْ كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، قَالَتْ: فَانْفَحَرَ (٢) كَلْمُهُ وكَانَ قَدْ بَرِئَ حَتَى [مَا يُرى مِنْهُ] (١ إِلاَّ مِثْلُ الْخُرْصِ (٤)، وَرَجَعَ إِلَى قُبَيْهِ اللّهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ وَرَجُعَ إِلَى قُبَيْهِ مَنْ بُكَاءَ عُمْرَ مِنْ بُكَاءَ أَبِي وَاللّهِ عَلَىٰ وَمُعْرَبُهُ وَاللّهُ عَلَىٰ وَمَعْرُهُ وَعَمْرُ، قَالَتْ: فَوَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لأَعْرِفُ بُكَاءَ عُمْرَ مِنْ بُكَاءَ أَبِي وَاللّهِ عَلَىٰ وَمُعْرَبُهُ وَاللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ : ﴿وَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ مُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى أَحِدٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجِدَ فَإِنّهَا هُو آخِذٌ بِلِحْيَتِهِ (٥).

\* \* \*

#### ٢٢ - ياب الحديبة وعمرة القضاء

٢٧١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَحْيَى،
 قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِى، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ حَدَّنَهُ: أَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُدْيِيةِ قَالَ: «أَوْقِدُوا وَاصْطَنِعُوا فَإِنَّهُ لاَ يُدْرِكُ قَوْمٌ بلا تُوقِدُوا نَارًا بِلَيْلٍ» قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَاكَ قَالَ: «أَوْقِدُوا وَاصْطَنِعُوا فَإِنَّهُ لاَ يُدْرِكُ قَوْمٌ بَعْدَ كُمْ صَاعَكُمْ وَلا مُدَّكُمْ (1).

٢٧١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من المجمع وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>۲) أي حرحه، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من المجمع وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٤) الخرص، بالضم والكسر، الحلقة الصغيرة من الحلي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٤١/٦، ١٤٢)، ذكره الهيئمي في مجمع الزوائـد (١٣٦/٦، ١٣٧، ١٣٧)، وقال: رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) ذكره الهيثمى في بحمع الزوائد (٢/٥٤١)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات، أحرحه الإمام أحمد في المسند (٣٦/٣)، أطراف الحديث عند: الحاكم في المستدرك:(٣٦/٣)، ابن أبي شيبة في المسنف (٤٤١/٨)، الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٤٠١)، البخاري في فتح الباري (٤٤٣/٧).

حُسيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّنِي ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِالْحُدَيْيَةِ فِي أَصْلِ الشَّحَرَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي الْقُرْآن، وَكَانَ يَقَعُ مِنْ أَعْصَانَ تِلْكَ الشَّحَرَةِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وَعَلِى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَرْضِي اللَّه تَعَلَى عَنْه: «اكْتَبْ بِسِمْ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اكْتَبْ فِي قَضِيّتِنَا الرَّحِيمِ، فَأَخَذَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: مَا نَعْرِفُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اكْتَبْ فِي قَضِيّتِنَا مَا نَعْرِفُ، قَالَ: «اكْتُبْ بِسْمِ اللّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَنْدِ اللّهِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُعَلِّبِ وَعَلَى اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ بَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْ فَلَكُمْ وَقَلَلْ اللّهِ عَلَيْ فَلَكُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ مُ حَمَّدُ بْنُ عَنْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهِ عَلْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ مُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَاكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِينَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ وَهُو اللّهُ عِنْ وَحَلَ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِينَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ فَقَلُوا: لاَ اللّهُ عَلَى مَكَمً مِنْ بَعْدِ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيلُهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعْدِ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعْمَلُونَ بَعْدِ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

\* \* \*

## ۲۲ – باب غزوة خيبر

• ٢٧٢ - دَهْرِ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي مَسِيرِهِ إِلَى خَيْ بَرَ لِعَامِرِ الْبَنِ الأَكُوعِ، وَكَانَ اسْمُ الأَكُوعِ سِنَانًا: «انْزِلْ يَا ابْنِ الأَكُوعِ، وَكَانَ اسْمُ الأَكُوعِ سِنَانًا: «انْزِلْ يَا ابْنَ الأَكُوعَ فَحْدُ لَنَا مِنْ هُنَيَّاتِكَ» قَالَ: فَنَزَلَ يَرْتَحَزُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:

وَاللَّهِ لَـوْلاَ اللَّـهُ مَـا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَاللَّهِ لَـوْلاً مَلَّيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَا قُ أَيْنَا اللَّهُ مَا الْمُعَلِّنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَا قُ أَيْنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۸٦/٤، ۸۷)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (۱/٩٤١)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح،قلت: حاء في المسند في ذيل هذا الحديث فائدة، وهي: قال أبو عبد الرحمن: قال حماد بن سلمة في هذا الحديث: عن ثابت، عن أنس، وقال حسين بن واقد: عن عبد الله بن مغفل، وهذا هو الصواب عندي إن شاء الله.

فَأُنْزِلَ نُ سَكِينَ قَ عَلَيْنَ اللّهِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، فِى تَفْسِيرِ شَيْبَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَالَ: حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، عَنْ أَبِى طَلْحَة، قَالَ: صَبَّحَ نَبِى اللّهِ عَلَيْ خَيْبَرَ وَقَدْ أَحَذُوا قَالَ: حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، عَنْ أَبِى طَلْحَة، قَالَ: صَبَّحَ نَبِى اللّهِ عَلَيْ خَيْبَرَ وَقَدْ أَحَذُوا مَسَاحِيَهُمْ وَغَدَوا إِلَى حُرُوثِهِمْ، فَلَمَّا رَأُواْ نَبِى اللّهِ عَلَيْ مَعَهُ الْجَيْشُ نَكَصُوا مُدْبِرِينَ فَقَالَ نَبِي اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

البن إسحاق، قال البن إسحاق: وَحَدَّنِي أَبِي، قَالَ: قُرِئَ عَلَى يَعْقُوبَ فِي مَغَازِي أَبِيهِ، عَنِ البن إسحاق، قالَ البن إسحاق: وَحَدَّنِي بُرَيْدَةُ بْنُ شُفْيانَ الأسْلَمِيُّ، عَنْ بَعْضِ رِجَالَ بَنِي سَلِمَةَ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: وَاللّهِ إِنّا لَمَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ بِحَيْبَرَ عَشِيّةً إِذْ أَفْبَلَتْ عَنَمٌ لِرَجُلِ مِنْ يَهُودَ تُرِيدُ حِصْنَهُمْ وَنَحْنُ مُحَاصِرُوهُمْ، إِذْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بَعَيْبَرَ عَشِيّةً إِذْ أَفْبَلَتْ عَنَمٌ لِرَجُلِ مِنْ يَهُودَ تُرِيدُ حِصْنَهُمْ وَنَحْنُ مُحَاصِرُوهُمْ، إِذْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بَعْنَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَقَلْ لَكَ أَنْهُ لَلْتُ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْ مُولِكًا الطّلِيمِ، فَلَمّا نَظَرَ إِلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مُولِكًا، قَالَ: وَاللّهُمُّ أَمْتِعْنَا بِهِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَشْتَدُ مِثْلَ الظّلِيمِ، فَلَمّا نَظَرَ إِلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مُولِكًا، قَالَ: وَالْمُعْمَا تَحْتَ يَدَى، ثُمَّ أَقْبُلْتُ بِهِمَا أَشْتَدُ كَأَنَّهُ لَيْسَ مَعِي شَيْءً، حَتّى الْقَيْتُ مُولِكًا فَمَا أَشْتَدُ كَأَنَّهُ لَيْسَ مَعِي شَيْءً، حَتّى أَنْفُولُ اللّهِ عَلَيْ هَا أَمْتِعْنَا بِهِ، قَالَ: فَادَرَكْتُ الْغَنَمَ وَقَدْ دَخَلَتْ أَوْائِلُهَا الْحِصْنَ فَا عَنْصَنَتُهُمَا تَحْتَ يَدَى، ثُمَّ أَقْبُلْتُ بِهِمَا أَشْتَدُ كَأَنَّهُ لَيْسَ مَعِي شَيْءً، حَتّى الْعَدْرَكُ اللّهُ عَلَيْ هَا الْحَدِيثِ بَكَى، ثُمَّ يَقُولُ: أُمْتِعُوا بِي لَعَمْرِي وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ هَاكُولُ إِلَى الْمَالِي قِيْلِ هَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالِقُ اللّهُ الْمُعْولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٧٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ،

<sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمى فى بحمع الزوائد (١٤٨/٦)، وقال: رواه أحمد، والطبرانى، وزاد: فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «رحمك الله»، فقال عمر: وحبت والله يا رسول الله، و أمتعنا به، فقتل يوم خيبر شهيدًا، قلت: لم أقف على دهر الأسلمى فيما بين يدى من مصادر والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام في المسند (۲۸/٤)، ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۲/۱۶۱)، وقال: رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورحاله رحال الصحيح، رواه الطراني في الصغير (۱۹۲/۱)، أطراف الحديث عند: النسائي في الصغرى (۲/۱۶)، ابن كثير في التفسير (۲۱/۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧/٣، ٤٢٨)، ذكره الهيثممي في مجمع الزوائـد (١٤٩/٦)، وقال: رواه أحمد عن بعض رحال بني سلمة عنه وبقية رحاله ثقات.

قَالَ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ أَخُو بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: حَرَجَ مَرْحَبُ الْيَهُودِيُّ مِنْ حِصْنِهِمْ قَدْ جَمَعَ سِلاَحَهُ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ:

قَدْ<sup>(۱)</sup> عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّى مَرْحَبُ شَاكِى السِّلاَحِ بَطَلْ مُحَرَّبُ أَطْعَسنُ أَحْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبُ إِذَا اللَّيُسوثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ أَطْعَسنُ أَحْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبُ إِذَا اللَّيُسوثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ [كَانَ حِمَاىَ لَحِمَّى لاَ يُقْرَبُ]<sup>(۲)</sup>

وَهُو يَقُولُ: مَنْ مُبَارِزٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «مَنْ لِهَذَا؟» فَقَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ مَسْلَمة : أَنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ وَأَنَا وَاللّهِ الْمَوْثُورُ النَّائِرُ قَتَلُوا أَحِى بِالأَمْسِ، قَالَ: «فَقُمْ إِلَيْهِ اللّهُمَّ أَعِنْهُ عَلَيْهِ» فَلَمَّا دَنَا أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ دَخَلَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ عُمْرِيَّةٌ مِنْ شَجَرِ الْعُشَرِ (٢) أَعِنْهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا يَلُوذُ بِهَا مِنْ صَاحِبِهِ، كُلَّمَا لاَذَ بِهَا مِنْهُ اقْتَطَعَ بِسَيْفِهِ مَا دُونَهُ حَتَى بَرَزَ فَحَعَلَ أَحَدُهُمَا يَلُوذُ بِهَا مِنْ صَاحِبِهِ، كُلَّمَا لاَذَ بِهَا مِنْهُ اقْتَطَعَ بِسَيْفِهِ مَا دُونَهُ حَتَى بَرَزَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَلُوذُ بِهَا مِنْ صَاحِبِهِ، كُلَّمَا لاَذَ بِهَا مِنْهُ الْقَائِمِ مَا فِيهَا فَنَنَ (٤) ثُمَّ حَمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، وَصَارَتْ بَيْنَهُمَا كَالرَّحُلِ الْقَائِمِ مَا فِيهَا فَنَنَ (٤) ثُمَّ حَمَلَ مُرَجِهِ مَنْهُمُ فِيهَا، فَعَضَّتْ بِهِ فَأَمْسَكَتُهُ وَصَرَبَهُ مُرَاكِهُ وَطَرَبَهُ مُحَمَّدٍ فَضَرَبَهُ يُقَالُهُ مَنْ فِيهَا، فَعَضَّتْ بِهِ فَأَمْسَكَتُهُ وَضَرَبَهُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً حَتَّى قَتَلَهُ (٥).

٢٧٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَرَوْحُ الْمَعْنَى، قَالَ: رَوْحٌ الْكُرْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَوْحٌ الْكُرْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةً الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: لَمَّا نَزلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِحِصْنِ (٢) أَهْلِ خَيْبَرَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّوَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَنَهَضَ مَعْهُ مَنْ نَهَضَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [أَعُسُلِمِينَ

<sup>(</sup>١) في المجمع «لقد» وهذا ما بالمسند.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس بالمجمع وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٣) هو شجر له صمغ يقال له سكر العشر وقيل له ثمر.

<sup>(</sup>٤) الفنن: الغصن، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(°)</sup> أخرجه الإمام أحمد في مجمع الزوائد (١٤٩/٦)، ١٥٠)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورحال أحمد ثقات، أطراف الحديث عند: البيهقى في السنن الكبرى (١٣١/٩)، وفي دلائل النبوة (٢١٥/٤)، المتقى الهندى في الكنز (٣٠١٢٢).

<sup>(</sup>٦) كذا في المسند وبالمجمع «بحضرة».

فَلَقُوا أَهْلَ حَيْبَرَ]<sup>(۱)</sup> فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَأَعْطِينَ اللَّوَاءَ غَدًا رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُمُ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ دَعَا عَلِيًّا وَهُوَ أَرْمَدُ فَتَفَلَ فِى عَيْنَيْهِ، وَأَعْطَاهُ اللَّوَاءَ وَنَهَضَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَقِى أَهْلَ حَيْبَرَ وَإِذَا مَرْحَبٌ يَرْتَجِزُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَهُوَ يَقُولُ:

لَقَدْ (٢) عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّسَى مَرْحَبُ شَاكِى السِّلاَحِ بَطَلْ مُجَرَّبُ أَلْسَى مَرْحَبُ شَاكِى السِّلاَحِ بَطَلْ مُجَرَّبُ أَطْعَنُ أَحْيَانًا وَحِينَّا أَضْرِبُ إِذَا اللَّيْوِثُ أَقْبَلَتِ وَثُ أَقْبَلَتِ وَثُ أَقْبَلَت تَلَهَّبُ مَنْهَا قَالَ فَاخْتَلَفَ [هُوَ وَعَلِيًّ] (٣) ضَرْبَتَيْنِ فَضَرَبَهُ عَلَى هَامَتِهِ حَتَّى عَضَّ السَّيْفُ مِنْهَا فَالَ فَاخْرَاسِهِ وَسَمِعَ أَهْلُ الْعَسْكُرِ صَوْتَ ضَرْبَتِهِ، قَالَ: وَمَا تَتَامَّ آخِرُ النَّاسِ مَعَ عَلِى حَتَّى فَتَى فَلْ وَلَهُمْ (٤).

وَاقِدٍ، حَدَّتَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةً، حَدَّتَنِى أَبِى، حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّنَنِى الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّتَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةً، حَدَّتَنِى أَبِى بُرَيْدَةً، قَالَ: حَاصَرْنَا خَيْبَرَ فَأَخَذَ اللَّواءَ أَبُو وَاقِدٍ، حَدَّتَنِى عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ وَخَهْدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ بَكْرٍ فَانْصَرَفَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، وَأَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ شِيدَّةٌ وَجَهْدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى مَصَافِّهِمْ، فَلَعَا عَلِيًّا وَهُوَ أَرْمَدُ فَنَفَلَ فِي عَيْنَهِ وَدَفَعَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى عَيْنَهِ وَدَفَعَ عَلَيْلُ وَهُو أَرْمَدُ فَتَفَلَ فِي عَيْنَهِ وَدَفَعَ اللَّهِ اللَّوْاءَ وَالنَّاسُ عَلَى مَصَافِّهِمْ، فَلَعَا عَلِيًّا وَهُوَ أَرْمَدُ فَتَفَلَ فِي عَيْنَهِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ اللَّوَاءَ وَالنَّاسُ عَلَى مَصَافِّهِمْ، فَلَعَا عَلِيًّا وَهُو أَرْمَدُ فَتَفَلَ فِي عَيْنَهِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ اللَّوْاءَ وَفُتِحَ لَهُ، قَالَ لُهُ مُرَيْدَةً وَأَنَا فِيمَنْ تَطَاولَ لَهَالَ لَهَا اللَّهِ عَلَيْدَةً وَقُومَ لَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَاقِلُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَى الْعُولُ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُو

٢٧٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، وَحُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من المجمع وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمسند وبالمجمع «قد».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من المجمع وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٥٨/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٠/٦)، وقال: روه أحمد والبزار وفيه ميمون أبوعبد الله وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٥٣/٥)، ذكره الهيثمني في مجمع الزوائد (١٥١/١)، وقال: رواه أحمد، ورحاله رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: البحاري في فتح الباري (٤٧٧/٧)، ابن كثير في البداية والنهاية (٣٣٨/٧).

الْخُدْرِىَّ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ الرَّايَةَ فَهَزَّهَا ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَأْخُذُهَا بِحَقِّهَا؟» فَجَاءَ فُلاَنٌ فَقَالَ: «أَمِطْ» ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ فَجَاءَ وَجُلُّ آخر (٢) فَقَالَ: «أَمِطْ» ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ فَجَاءَ رَجُلُّ آخر (٢) فَقَالَ: «أَمِطْ» ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ «وَالَّذِى كَرَّمَ وَحْهَ مُحَمَّدٍ لأَعْطِينَهَا رَجُلاً لاَ يَفِرُّ، هَاكَ يَا عَلِيُّ» فَانْطَلَقَ حَتَّى فَتَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَجَاءَ بِعَجْوَتِهِمَا وَقَدِيدِهِمَا (٣) [قَالَ مُصْعَبْ بِعَجْوَتِهَا وَقَدِيدِهِمَا (٣) [قَالَ مُصْعَبْ بِعَجْوَتِهَا وَقَدِيدِهِمَا (٣) .

۲۷۲۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الأَشْقَرُ، حَدَّثَنِي ابْنُ قَابُوسَ الْبُنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِي اللَّه عَنْه، قَالَ: لَمَّا قَتَلْتُ مَرْحَبًا جَنْتُ بِرَأْسِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيُّ (٥).

۲۷۲۸ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِى جِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْهِ أَهْلُهُ فَقَاتَلَهُمْ، فَضَرَبَهُ رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ فَطَرَحَ تُوسَهُ مِنْ يَدِهِ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْحِصْنِ خَرَجَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ فَقَاتَلَهُمْ، فَضَرَبَهُ رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ فَطَرَحَ تُرْسَهُ مِنْ يَدِهِ، فَنَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ ٱلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ حِينَ فَرَغَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِى فِي نَفَرٍ مَعِي سَبْعَةٌ أَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ ٱلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ حِينَ فَرَغَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِى فِي نَفَرٍ مَعِي سَبْعَةٌ أَنَى الْمِنْ يُهُ مِنْ يَدِهِ حِينَ فَرَغَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِى فِي نَفَرٍ مَعِي سَبْعَةٌ أَنَى الْمِنْهُمْ نَحْهَدُ عَلَى أَنْ نَقْلِبَ ذَلِكَ الْبَابَ فَمَا نَقْلِبُهُ (٧).

٢٧٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا يُحَدِّثُ، عَنْ أَنسِ، قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْسَبَرَ قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ

<sup>(</sup>١) كلمة زجر.

<sup>(</sup>٢) غير موجود بالمسند كلمة «آخر» وهي من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦/٣)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (١٥١/٦)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير موحود في بحمع الزوائد وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١١١/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٢/٦)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن قابوس ولم أعرفه وبقية رحاله وثقوا وفيهم ضعف.

<sup>(</sup>٦) في المسند «ترس به نفسه».

<sup>(</sup>۷) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۸/٦)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (۲/٦)، وقـال: رواه أحمد وفيه راو لم يسم.

عِلاَطٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا، وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلًا، وَإِنِّ لِي بِهَا أَهْلًا، وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلًا، وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلًا، وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلًا وَلِيْ أَنْ يَقُولَ مَا شَاءَ فَأَتَى امْرَأَتُهُ حِينَ قَدِمَ فَقَالَ: اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكِ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِمِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ قَدِ اسْتُبِيحُوا وَأُصِيبَتْ أَمُوالُهُمْ، قَالَ: فَفَشَا ذَلِكَ فِي مَكَّةَ وَانْقَمَعَ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ قَدِ اسْتُبِيحُوا وَأُصِيبَتْ أَمُوالُهُمْ، قَالَ: فَفَشَا ذَلِكَ فِي مَكَّةَ وَانْقَمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَأَظْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحًا وَسُرُورًا، قَالَ: وَبَلَغَ الْخَبَرُ الْعَبَّاسَ فَعَقِرَ وَجَعَلَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَحْبَرَنِي عُثْمَانُ الْحَزَرِيُّ عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: فَأَحَذَ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ قُتَمُ فَاسْتَلْقَى فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرَهِ وَهُو يَقُولُ:

حَبِيٌّ قُتُمْ شَبِيمَ ذِي الأَنْفِ الأَشْمِ لَا أَنْفِ النَّعَمْ يَرْغَمْ مَنْ رَغَمْ

قَالَ ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ: ثُمَّ أَرْسَلَ غُلاَمًا إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ عِلاَطٍ، فقال: وَيْلَكَ مَا حِثْتَ بِهِ وَمَاذَا تَقُولُ، فَمَا وَعَدَ اللَّهُ حَيْرٌ مِمَّا جَئْتَ بِهِ، قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلاَطٍ لِغُلاَمِهِ: افْرَأْ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ السَّلاَمَ وَقُلْ لَهُ: فَلْيَخْلُ لِي فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ لآتِيَهُ فَإِنَّ الْخَبَرَ عَلَى مَا يَسُرُّهُ، فَجَاءَ غُلاَّمُهُ فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الدَّارِ، قَالَ: أَبْشِرْ يَا أَبَا الْفَضْل، قَالَ: فَوَتَبَ الْعَبَّاسُ فَرَحًا حَتَّى قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ الْحَجَّاجُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ حَاءَهُ الْحَجَّاجُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَغَنِمَ أَمْوَالَهُمْ وَجَرَتْ سِهَامُ اللَّهِ عَـزَّ وَجَلَّ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةَ بنْتَ حُيَىٌّ فَاتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ، وَخَيَّرَهَا أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ، أَوْ تَلْحَقَ بأَهْلِهَا فَاحْتَارَتْ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ، وَلَكِنِّي حَثْتُ لِمَال كَانَ لِي هَاهُنَا، أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَهُ فَأَذْهَبَ بِهِ، فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَ لِي أَنْ أَقُــوَّلَ مَـا شِيْتُ فَأَخْفِ عَنِّي ثَلاَّنًا ثُمَّ اذْكُرْ مَا بَدَا لَكَ، قَالَ: فَجَمَعَتِ امْرَأَتُهُ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ حُلِيٌّ وَمَتَاعٍ فَحَمَعَتْهُ فَلَفَعَتْهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلاَثٍ أَتَى الْعَبَّاسُ امْرَأَةَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ زَوْجُكِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَقَالَتْ: لأ يُحْزِيكَ اللَّهُ يَا أَبَا الْفَصْلِ لَقَدْ شَقَّ عَلَيْنَا الَّذِي بَلَغَكَ، قَالَ: أَجَلْ لاَ يُخْزِنِي اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ بحَمْدِ اللَّهِ إِلاَّ مَا أَحْبَبْنَا فَتَحَ اللَّهُ خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ، وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللَّهِ، وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةً بِنْتَ حُمَى لِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ فِي زَوْجلكِ فَالْحَقِي بِهِ قَالَتْ: أَظُنُّكَ وَاللَّهِ صَادِقًا، قَالَ: فَإِنِّي صَادِقٌ الْأَمْرُ عَلَى مَا أَخْبَرْتُكِ، فَلَهَب حَتَّى أَتَى مَحَالِسَ قُرَيْشٍ وَهُمْ يَقُولُونَ إِذَا مَرَّ بِهِمْ لاَ يُصِيبُكَ إِلاَّ خَيْرٌ يَـا أَبَـا الْفَضْـلِ قَـالَ

لَهُمْ: لَمْ يُصِيْنِي إِلاَّ خَيْرٌ بِحَمْدِ اللَّهِ، قَدْ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عِللَا أَنَّ خَيْبَرَ قَدْ فَتَحَهَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللَّهِ، وَاصْطَفَى صَفِيَّة لِنَفْسِهِ وَقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أُخْفِى عَلَيْهِ ثَلاَثًا وَإِنَّمَا جَاءَ لِيَأْخُذَ مَالَهُ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ شَيْءِ هَاهُنَا ثُمَّ يَذْهَبَ، قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ ثَلاَثًا وَإِنَّمَا جَاءَ لِيَأْخُذَ مَالَهُ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ شَيْءِ هَاهُنَا ثُمَّ يَذْهَبَ، قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ اللَّهُ الْكَابَةَ الَّذِي كَانَتْ بِالْمُسْلِمُونَ وَمَنْ كَانَ دَخَلَ بَيْتَهُ الْكَابَةَ الَّذِي كَانَتْ بِالْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ وَرَدَّ [اللَّهُ يَعْنِي] مَا كَانَ مِنْ مُكْتَبًا حَتَّى أَتُوا الْعَبَّاسَ، فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ، فَسُرَّ الْمُسْلِمُونَ وَرَدَّ [اللَّهُ يَعْنِي] مَا كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ كَانَهُ مُونَ وَرَدًّ [اللَّهُ يَعْنِي] مَا كَانَ مِنْ كَانَهُ مِنْ عَلَى الْمُسْلِمُونَ وَرَدًّ [اللَّهُ يَعْنِي] مَا كَانَ مِنْ كَانَهُ مِنْ اللَّهُ عَيْنِي إِلَّهُ عَيْنِي إِلَّهُ عَيْنِي إِلَّهُ عَلْمُ إِلَهُ مُؤْمِنُ وَرَدً وَاللَّهُ يَعْنِى إِلَيْ الْمُشْرِكِينَ (١).

• ٢٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ (٢)، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٍّ مُغْنَمًا قَطُّ إِلاَّ قَسَمَ لِي، إِلاَّ خَيْبَرَ فَإِنَّهَا كَانَتْ لأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ خَاصَّةً، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً وَأَبُو مُوسَى جَاءَا بَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَخَيْبَرَ (٣).

٢٧٣١ - حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّفَنِي أَبِي، حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ سُويْدِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، فَلَمَّا بَدَا لَـهُ أُحُدٌ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «اللَّهُ أَكْبُرُ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ» (٤).

#### \* \* \*

### ٢٤ - باب غزوة مؤتة

٢٧٣٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا أَبُـو خَـالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعَثًا إِلَى مُؤْتَة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۳۸/۳، ۱۳۹)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائـد (۱۶۰/٦، ۱ د) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورخاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) ما أشار إليه الهيثمي من أنه على بن يزيد فهو بالمسند: « على بن زيد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٥٣٥/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٥/٦)، وقال: رواه أحمد وفيه على بن يزيد وهو سيء الحفظ وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٤٣/٣)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٦/٥٥)وقـال: رواه أحمد وعقبة ذكره ابن أبي حاتم وقـال: روى عنه عبد العزيز ولـم يخرجـه، قلـت: وروى عـن الزهرى عند أحمد وبقية رحاله رحال الصحيح.

فَاسْتَعْمَلَ زَيْدًا، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَابْنُ رَوَاحَةَ(١).

٢٧٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْن سُمَيْرٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ فَوَجَدْتُهُ قَدِ احْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةً فَارِسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيْشَ الْأُمَرَاءِ وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فحَعْفَرٌ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ الأَنْصَارِيُّ، فَوَثَبَ جَعْفَرٌ فَقَالَ: بأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَأُمِّي مَا كُنْتُ أَرْهَبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَىَّ زَيْدًا قَالَ: «امْضُوا فَإِنَّكَ لاَ تَـدْرى أَيُّ ذَلِـكَ خَيْرٌ» قَـالَ: فَانْطَلَقَ الْحَيْشُ فَلَبْتُوا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَأَمَرَ أَنْ يُنادَى الصَّلاَّةُ جَامِعَةٌ فَقَالَ رَسُوكُ اللَّهِ ﷺ: «نَابَ خَيْر (٢) أَوْ ثَابَ خَيْرٌ ، شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَن، «أَلاَ أُحْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْغَازِي؟ إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا حَتَّى لَقُوا الْعَدُوَّ فَأُصِيبَ زَيْدٌ شَهِيدًا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ النَّاسُ، «ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَشَدَّ عَلَى الْقَوْم حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا أَشْهَدُ لَهُ بالشَّهَادَةِ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ عَبْـدُ اللّـهِ بْـنُ رَوَاحَـةَ فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى أُصِيبَ شَهيدًا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَلَـمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمَرَاءِ هُوَ أُمَّرَ نَفْسَهُ، فَرَفَعَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ أُصْبُعَيْهِ وَقَـالَ: «اللَّهُـمَّ هُـوَ سَيْفٌ مِـنْ سُيُوفِكَ فَانْصُرْهُ، [وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن مَرَّةً: فَانْتُصِرْ بهِ»](٣) فَيَوْمَثِذٍ سُمِّيَ خَالِدٌ سَيْفَ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «انْفِرُوا فَأَمِدُّوا إِخْوَانَكُمْ [وَلاَ يَتَخَلَّفَنَّ أَحَدًّ]» فَنَفَرَ النَّاسُ فِي حَرٌّ شَدِيدٍ مُشَاةً وَرُكْبَانًا.

٣٧٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/٥٦/١)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٥٦/٦)، وقال: رواه أحمد في أثناء حديث طويل وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رحاله رحال الصحيح، قلت: هذا حزء من حديث وقع هذا الجزء في وسطه.

<sup>(</sup>٢) كذا ذكره في مجمع الزوائد وبالمسند «ناب حير أو تاب حير».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من المسند، أطراف الحديث عند: المتقى الهندى فى الكنز (٣٠٢٤٢)، البيهقى فى دلائل البخارى فى الفتح (٣٢/١/٣)، ابن سعد فى الطبقات الكبرى (٣٢/١/٣)، البيهقى فى دلائل النبوة (٣٢/١/٣).

قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَيْشًا اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ: ﴿ فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً ﴾ [فَلَقُوا الْعَدُو] (') فَأَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرٌ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرٌ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ خَالِدُ بْنُ الْولِيدِ فَقَتَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ إِخُوانَكُمْ لَقُوا أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ أَو اسْتُشْهِدَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ بَعْدَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي النَّسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ إِخُوانَكُمْ لَقُوا الْعَدُو وَإِنَّ زَيْدًا أَخَذَ الرَّايَةَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ أَو اسْتُشْهِدَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَة بعْدَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَلِيمٍ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ أَو اسْتُشْهِدَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَة بعْدَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَلِيمٍ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ أَو اسْتُشْهِدَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَة بعْدَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَلِي اللّهِ فَتَعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ زَيْدًا أَخَذَ الرَّايَةَ مَعْدَهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ أَلِي اللّهِ فَلَانَ إِلَيْهُمْ وَأَنَا أَوْمُحْ فَقَالَ: ﴿ الْأَيْفَعُ الْيُومُ أَوْ غَلِ الْحَلَاقِ فَعَالَ لَكُوا عَلَى الْحَلَّقَ وَحَلَقَ وَحُلَقَ وَمُولِكُ اللّهِ فَشَبِيهُ عَلْكَ اللّهِ فَشَبِيهُ عَلْكِ فَى اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَكَ اللّهُ فَشَبِيهُ عَلْكُ اللّهُ فَسَبِيهُ عَلْكَ اللّهُ فَالَا اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَبَارِكُ لِعَبْدِ اللّهُ فَلَالَ اللّهُ فَلَالَ وَلِيلُهُمْ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَالَ اللّهُ فَلَالَ وَلَيْهُمْ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَكُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ فَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللل

قلت: روی أبو داود، وغیره بعضه.

٢٧٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أُمِّ عَنْ أُمِّ عِيسَى الْحَزَّارِ، عَنْ أُمِّ عَمْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ عِيسَى الْحَزَّارِ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ بنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بنْتِ عُمَيْس، قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ وَأَصْحَابُهُ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِي وَقَدْ دَبَعْتُ أَرْبَعِينَ مَنِيمَةً وَعَجَنْتُ لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابُهُ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِي وَقَدْ دَبَعْتُ أَرْبَعِينَ مَنِيمَةً وَعَجَنْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِي وَقَدْ دَبَعْتُ أَرْبَعِينَ مَنِيمَةً وَعَجَنْتُ عَلَى مَعْوَلِ اللَّهِ عَلِي وَقَدْ دَبَعْتُ أَرْبَعِينَ مِنِيمَةً وَعَجَنْتُ عَلَى مَعْفَرٍ وَقَدْ دَبَعْتُ أَرْبَعِينَ مَنِيمَةً وَعَجَنْتُ عَلَى مَعْوَلُ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ مَنِيمَةً وَعَجَنْتُ عَلَى مَعْفَرٍ وَاصَحْتُهُمْ وَنَظَفْتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ بَابِي أَنْتَ وَأُمِّى مَا اللَّهِ بَابِي أَنْتَ وَأُمِّى مَا اللَّهِ بَابِي أَنْتَ وَأُمِّى مَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ بَالِي اللَّهِ بَالِي اللَّهِ بَابِي أَنْتَ وَأُمِّى مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْنِ اللَّهِ بَابِي أَنْتَ وَأُمِّى مَا اللَّهِ اللَّهُ بِهِمْ فَشَمَّهُمْ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَقُلْتُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى مَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٠٤/١، ٢٠٥)، ذكره الهيثمي فـي مجمع الزوائـد (٢٠٥٦)، وقال: روه أحمد والطبراني ورحالهما رحال الصحيح.

يُبْكِيك؟ أَبَلَغَكَ عَنْ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ أُصِيبُوا هَذَا الْيَـوْمَ» قَالَتْ: فَقُمْتُ أُصِيبُوا هَذَا الْيَـوْمَ» قَالَتْ: فَقُمْتُ أَصِيبُو وَاحْتَمَعَ إِلَىَّ النِّسَاءُ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ: «لاَ تُغْفِلُوا آلَ جَعْفَرٍ مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا بِأَمْرٍ صَاحِبِهِمْ» (١).

قلت: روى ابن ماجه بعضه.

\* \* \*

## ٢٥ - باب في غزوة الفتح

عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ أَبِى: أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ، حَدَّنَنَا أَبُو صَالِحِ الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّنَا عَيْ أَبِيهِ، عَنْ ذِى الْجَوْشَنِ الضّبَابِيِّ، قَالَ: أَنَيْتُ النّبِيَّ عَيْثُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ بِابْنِ فَرَسٍ لِى يُقَالُ لَهَا الْقَرْحَاءُ [فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّى قَدْ جَتْتُكَ بابْنِ الْقَرْحَاءِ التَّخْدَةُ قَالَ: «لاَ حَاجَةَ لِى فِيهِ وَإِنْ أَرَدْتَ [أَنْ] (٢) أَقِيضَكَ فِيهَا الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعَ بَدْرِ فَعَلْتُ، فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ لأَقِيضَهُ الْيُومْ بِعُدَّةٍ قَالَ: «لاَ حَاجَةَ لِى فِيهِ وَإِنْ أَرَدْتَ [أَنْ] (٢) أَقِيضَكَ فِيهَا الْمُخْتَارَةُ مِنْ دُرُوعَ بَدْرِ فَعَلْتُ، فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ لأَقِيضَهُ الْيَوْمَ بِعُدَّةٍ قَالَ: «لاَ حَاجَةَ لِى فِيهِ إِلَّا ثُهْدِي لَكَ مَنْ مُولِي مِنْ أَوَّلِ [أَهْلِ] (٤) هَذَا الْأَمْرِ؟ ، فَقُلْتُ: لاَ عَلْمَ اللهُ مَنْ مَلْكُ اللهُ مَنْ مَلَا وَلِي اللهُ مِنْ مَلْولِي اللهُ مَنْ مَلْكُ وَلَا اللهُ مَنْ مَلَاكُ عَنْ مَصَارِعِهِمْ فَالَ: «لَمَ اللهُ عَلْ بَلَغُلُ عَنْ مَلَى الْكَفْبَةِ وَتَقْطُنْهَا، وَلَا لَا اللهُ عَنْ عَلَى الْكَفْبَةِ وَتَقْطُنْهَا، وَلَا اللهُ مَنْ عَلَى الْكَفْبَةِ وَتَقْطُنْهَا، وَلَا اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ الْحَيْرَةُ لَقُلْكُ اللهُ الْحَيْرِةُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَيْرَةَ لَا لَا عَلَى الْكَعْبَةِ وَلَوْلُ اللهُ الْحَيْرَةَ لَوْلَا اللهُ الْحَيْرَة لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحِيرَة لَا لَا اللهُ الْحَيْمَةُ اللّهُ الْحَيْرَة لَا لَا عَلَى الْكَعْبَةِ وَلَوْلُولُ اللهُ اللهُ الْعَيْمَةُ اللهُ الْعَيْمَةُ اللّهُ الْحَيْرَة لَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ الْحَيْرَة لَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَيْرَة لَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَيْرَة لَوْلَ اللهُ الْحَيْرَة اللهُ الْحَيْرَة اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَيْرَة الْأَلُولُ اللهُ الْعَلَى الْمُعْمَلِي اللهُ اللهُ اللهُ الْحَيْرَة اللهُ الْحَلْمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠/٣٦)، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (١٦١/٦)، وقال: رواه أحمد وفيه امرأتان لم أحد من وثقهما ولا حرحهما وبقية رحاله ثقات. أطراف الحديث عند: البيهقي في دلائل النبوة (٣٧٠/٤)، المتقى الهندي في الكنز (٢٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين أثبته من المسند.

<sup>(</sup>٣) في مجمع الزوائد: «فيها».

<sup>(</sup>٤) غير موجود في المجمع.

<sup>(</sup>٥) في مجمع الزوائد: «يا فلان».

<sup>(</sup>٦) أي فقدتني، هامش المجمع.

٧٧٣٧ - حَدَّثَنَا حَرِيرٌ، يَعْنِى ابْنَ حَارِمٍ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَلَا خُو حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، يَعْنِى ابْنَ حَارِمٍ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ فَلَا ذَوْ الْحَوْشَنِ وَأَهْدَى لَهُ فَرَسًا وَهُو يَوْمَعِذِ مُشْرِكٌ، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ يَقْبَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ الْحَوْشَنِ وَأَهْدَى لَهُ فَرَسًا وَهُو يَوْمَعِذِ مُشْرِكٌ، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ يَقْبَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شَيْعَتِهِ بِالْمُتَحَيِّرَةِ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ» ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَىٰ: «هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعنِيهِ بِالْمُتَحَيِّرَةِ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ» ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَىٰ: «هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعنِيهِ بِالْمُتَحَيِّرَةِ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ» ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَىٰ: «هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعنِيهِ بِالْمُتَحَيْرَةِ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ» ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ: «هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعنِيهِ بِالْمُتَعْرَةِ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ» ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَىٰ: «هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعنِيهِ بِالْمُتَعْرَةِ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ» ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِي عَلَىٰ: «هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعنِيهِ بَالْمُتَعْفِرَةِ مِنْ دُولِ وَقَاتَلُوكَ فَانْظُرْ مَا تَصْنَعُ فَإِنْ ظَهَرُت عَلَيْهِ مَ عَلَىٰ فَالْنَالُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ع

٢٧٣٨ - ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِسَفَرِهِ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا رُهُمٍ كُلْثُومَ بْنَ حُصَيْنِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ خَلَفٍ الْغِفَارِيَّ، وَخَرَجَ لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ مَاءً بَيْنَ عُسْفَانَ وَأَمْجٍ أَفْطَرَ ثُمَّ مَضَى حَتَّى نَزَلَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فِي عَشَرَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

قلت: في الصحيح طرف منه في الصيام $^{(1)}$ .

٢٧٣٩ - حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ اَبْنِ إِسْحَاق، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبْيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّتِهِ أَسْمَاءَ بَنْ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ بِذِي طُوًى قَالَ أَبُو قُحَافَةَ لابْنَةٍ لَهُ مِنْ بَنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ أَبُو قُحَافَةَ لابْنَةٍ لَهُ مِنْ أَسْعَرَ وَلَدِهِ: أَى بُنَيَّةُ اطْهَرِي بِي عَلَى أَبِي قَبِيسٍ، قَالَتْ: وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ، قَالَتْ: فَالْتَنْ وَلَدِهِ: أَيْ بُنَيَّةُ اطْهَرِي بِي عَلَى أَبِي قَبِيسٍ، قَالَتْ: وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ، قَالَتْ: فَالْتَ الْحَيْلُ، فَأَشْرَفْتُ بِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا بُنِيَّةُ مَاذَا تَرَيْنَ؟ قَالَتْ: أَرَى سَوَادًا مُحْتَمِعًا، قَالَ: يَلْكَ الْحَيْلُ، فَالْتَ وَأَدُن رَجُلاً يَسْعَى بَيْنَ ذَلِكَ السَّوَادِ مُقْبِلاً وَمُدْبِرًا، قَالَ: يَا بُنَيَّةُ ذَلِكَ الْوَازِعُ، قَالَت : وَأَرَى رَجُلاً يَسْعَى بَيْنَ ذَلِكَ السَّوَادِ مُقْبِلاً وَمُدْبِرًا، قَالَ: يَا بُنَيَّةُ ذَلِكَ الْوَازِعُ،

<sup>(</sup>۷) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۷/۶، ۲۸)، أطراف الحديث عند: البيهقي في السنن الكبرى (۲۰۲۷)، (۳۰٤/۷)، (۴۰۶/۷)، الحاكم في المستدرك (۲۹/۳).

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٦٢/٦) وقال: رواه عبد الله بن أحمــد وأبــوه ولــم يســق المــتن والطبراني ورحاله رحال الصحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦٨/٤).

 <sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمى فى بحمع الزوائد (١٦٤/٦) وقال: رواه أحمد ورحالـه رحـال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع، قلت: لم أستطيع الوقوف عليه عند ابن عباس. والله أعلـم، وأثبتـه من المجمع لتتم الفائدة.

يَعْنِى الَّذِى يَأْمُرُ الْعَيْلَ وَيَتَقَدَّمُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: قَدْ وَاللَّهِ انْتَشَرَ السَّوَادُ، فَقَالَ: قَدْ وَاللَّهِ إِذَا دَفَعَتِ الْخَيْلُ فَأَسْرِعِى بِى إِلَى بَيْتِى، فَانْحَطَّتْ بِهِ وَتَلَقَّاهُ الْحَيْلُ الْآجُلُ فَاقْتَلَعَهُ مِنْ عُنُقِهَا، يُصِلَ إِلَى بَيْتِهِ، وَفِى عُنُقِ الْحَارِيَةِ طَوْقٌ لَهَا مِنْ وَرِق، فَتَلَقَّاهُ الرَّجُلُ فَاقْتَلَعَهُ مِنْ عُنُقِهَا، يَصِلَ إِلَى بَيْتِهِ، وَفِى عُنُقِ الْحَارِيَةِ طَوْقٌ لَهَا مِنْ وَرِق، فَتَلَقَّاهُ الرَّجُلُ فَاقْتَلَعَهُ مِنْ عُنُقِهَا، قَالَتْ: فَلَمَّا دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «هَلاَ تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِى بَيْتِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا آتِيهِ فِيهِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «هَلاَ تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِى بَيْتِهِ حَتَى أَكُونَ أَنَا آتِيهِ فِيهِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولُ اللَّهِ هُوَ أَحَقُّ أَنْ يَمْشِى إلَيْكَ مِنْ أَنْ تَمْشِى أَنْتَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَحْلَسَهُ بَيْنَ يَدِيهُ ثُمَّ مَسَحَ صَدْرَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ» فَأَسْلَمَ وَدَحَلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، رَضِى اللَّه عَنْه، عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَرَأْسُهُ كَأَنَّهُ ثَعَامَةٌ (٢) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَرَأْسُهُ كَأَنَهُ ثَعَامَةٌ (٢) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ بَكْرٍ فَا خَلَى مَا مَنْ اللَّهُ وَبِالْإِسْلاَمِ طَوْقَ أُخْتِى، فَلَمْ يُحِبْهُ أَحَدُ بَيدِ أُخْتِى، فَلَا أَنْشُدُ بِاللّهِ وَبِالْإِسْلاَمِ طَوْقَ أُخْتِى، فَلَمْ يُحِبْهُ أَحَدْ بَيدِ أُخْتِى، فَلَا أَنْشُدُ بِاللّهِ وَبِالْإِسْلاَمِ طَوْقَ أُخْتِى، فَلَمْ يُحِبْهُ أَحَدْ بَيدِ أُخْتِى، فَلَا أَنْشُدُ بِاللّهِ وَبِالْإِسْلاَمِ طَوْقَ أُخْتِى، فَلَمْ يُحِبْهُ أَحَدْ اللّهِ عَنْهَ الْعَامَةُ اللّهِ وَالْمَالَ إِلَيْهِ وَالْمَالَ إِلَّهُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالُونَ أَنْهُ الْعَلَى اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهِ وَلَا إِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ السَالَمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

• ٢٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شَـدَّادُ أَبُـو طَلْحَـةُ، حَدَّثَنَا جَـابِرُ بْـنُ عَمْـروٍ أَبُـو الْوَازِعُ عَن أَبَى بَرْزَةَ، قَالَ: وَقَتَلْتُ عَبْدَ الْعُزَّى بْنَ خَطَلٍ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِسِنْرِ الْكَعْبَةِ.

**قلت:** ذكر في حديث طويل<sup>(٤)</sup>.

١٧٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَمْرُو الرَّاسِبِيُّ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٥).

٢٧٤٢ – حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْفَتْحُ فِي ثَلاَثَ عَشْرَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انتهى السقط من المخطوط المشار إليه سابقًا، وقد أشرت إلى أننى قمت بنسخ هذه المتون من المحمع والأسانيد من المسند.

<sup>(</sup>٢) الثغامة: شجرة يبيض كأنها الثلج، وقيل: نبت أبيض الزهر والثمر يشبه به الشيب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤٩/٦)، ذكره الهيثمني في بحمع الزوائد (١٧٣/٦، ١٧٤)، وقال: رواه أحمد والطبراني وزاد: فو الله إن الأمانة اليوم في النباس لقليلة، ورحالهما ثقات، ورواه من طريق آخر عن أسماء عن النبي الله قال مثله ورحاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٣/٤، ٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق.

## ٢٦ - باب في خطبة فتح مكة

تَلَا: لَمَّا فَتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّهِ، قَالَ: لَمَّا فَتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ كُفُّوا السِّلاَحَ ﴾ إِلاَّ خُزَاعَةَ عَنْ بَنِى بَكْرٍ فَا لَهُمْ حَتِّى صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ: ﴿ كُفُّوا السِّلاَحَ ﴾ فَلَقِى رَجُلٌ مِنْ خُزِاعَةَ وَجُلاً مِنْ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: وَرَأَيْتُهُ بَنِى بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: وَرَأَيْتُهُ وَهُو مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: ﴿ إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ فِى الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ (١) الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فُلاَنًا ابْنِى، فَقَالَ رَسُولُ عَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ (١) الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فُلاَنًا ابْنِى، فَقَالَ رَسُولُ عَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ (١) الْجَاهِلِيَّةِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ لِالْأَلْبُ ﴾ قَالَ رَسُولُ وَمَا اللَّهُ عَلَى الْكَاهُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ الأَثْلُبُ ﴾ قَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقِلَى الْمُحَاةِ خَتَى تَطْلُعَ الشَمْسُ وَلَا عَلَيْ عَمْتُ وَفِى الْمَواضِحِ حَمْسٌ خَمَّى اللَّهُ مُعْلَى الْمَعَلَاءِ وَقَالَ: ﴿ وَلَا صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْدِ حَمْسٌ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِى الْمَواضِحِ حَمْسٌ خَمَّى تَعْرُبُ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْدِ حَمَّى تَعْرُبُ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْدِ حَمِّي عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالِتِهَا، [وَلاَ يَجُورُ أَو عَطِيَةً إِلاَ بِإِذْن زَوْجِهَا] ﴿ (١) أَنْ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالِتِهَا وَلاَ عَلَى خَالِتِهَا، [وَلاَ يَحُورُ أَلَهُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالِتِهَا، [وَلاَ يَحُولُ أَلَى الْعَلَالِيَا لِللْهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْ عَلَلْهُ الْعَلْهُ وَلِولُو اللّهُ الْعَلَاقُ الْعَلِي

قلت: في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح وفي السنن بعضه

\* \* \*

## ٢٧ - باب في غزوة حنين

٢٧٤٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ إَنْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ( \* ) بْنِ قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا اسْتَقْبُلْنَا وَادِيَ حُنَيْنٍ، قَالَ: لَمَّا اسْتَقْبُلْنَا وَادِيَ حُنَيْنٍ، قَالَ: انْحَدَرْنَا فِي وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ تِهَامَةَ أَجْوَفَ حَطُوطٍ إِنَّمَا نَنْحَدِرُ فِيهِ

<sup>(</sup>١) الذحل: الوتر وطلب المكافأة بحناية، العداوة، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط وأثبته من المجمع، أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط وأثبته من المجمع الزوائد (۱۷۷/۱، ۱۷۸)، وقال: رواه الطبراني ورحاله ثقات ولم يعزوه إلى أحمد.

<sup>(</sup>٣) انظر السابق.

<sup>(</sup>٤) حاء بهامش المخطوط عبارة نصها: صوابه: عمرو بن حابر وهو الحضرمي، قال الأزدى كذلك وقال النسائي: ليس ثقة، وقال ابن لهيعة: كان يجلس معنا فإذا رأى شيخنا قال هذا على، قلت بل صوابه كما في المسند «عبد الرحمن بن حابر» والله أعلم.

انْحِدَارًا، [قَالَ: وَفِي عَمَايَةِ الصُّبْحِ](١) وَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ كَمَنُوا لَنَا فِي شِعَابِهِ، وَفِي أَجْنَابِـهِ وَمَضَايِقِهِ، قَدْ أَجْمَعُوا [وَتَهَيَّتُوا]<sup>(٢)</sup>بها وَأَعَدُّوا، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا رَاعَنَا وَنَحْنُ مُنْحَطُّـونَ إِلاَّ الْكَتَائِبُ قَدْ شَدَّتْ عَلَيْنَا شَدَّةَ رَجُلِ وَاحِدٍ، وَانْهَزَمَ النَّـاسُ رَاجِعِينَ، فَاسْتَمَرُّوا لاَ يَلْوِي أَحَدٌ [مِنْهُمْ](٣) عَلَى أَحَدٍ، وَانْحَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ الْيَمِين ثُمَّ قَالَ: [«إِلَى الْأَعَالَ أَيُّهَا النَّاسُ [هَلُمَّ إِلَيَّ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: فَلاَ شَيْءَ احْتَمَلَتِ الإبلُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَانْطَلَقَ النَّاسُ ](٥) إلاَّ أنَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَأَهْل يَنْتِهِ غَيْرَ كَثِيرِ وَفِيمَنْ ثَبَتَ مَعَهُ ﷺ: أَبُو بَكْرِ، وَعُمَرُ وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ: عَلِـيُّ ابْـنُ أَبِـى طَالِبٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَابْنَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ، وَرَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وأَيْمَنُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَهُوَ ابْنُ أُمِّ أَيْمَنَ، وَأُسَامَةُ بْـنُ زَيْـدٍ، قَــالَ: وَرَجُــلّ مِنْ هَوَازِنَ عَلَى جَمَلِ لَهُ أَحْمَرَ فِي يَدِهِ رَايَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، فِي رَأْسِ رُمْحٍ طَوِيلِ لَهُ أَمَامَ النَّاسِ وَهَوَازِنُ خَلْفَهُ فَإِذَا أَدْرَكَ طَعَنَ برُمْحِهِ وَإِذَا فَاتَهُ النَّاسُ رَفَعَهُ لِمَنْ وَرَاءَهُ فَاتَّبَعُوهُ. قَـالَ ابْـنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ، عَنْ أَبِيهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ هَوَازِنَ صَاحِبُ الرَّايَةِ عَلَى جَمَلِهِ ذَلِكَ يَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ إِذْ هَوَى لَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُرِيدَانِهِ قَالَ فَيَأْتِيهِ عَلِيٌّ مِنْ خَلْفِهِ فَضَرَبَ عُرْقُوبَيِ الْجَمَلِ، فَوَقَعَ عَلَى عَجُزِهِ، وَوَثَبَ الأَنْصَارِيُّ عَلَى الرَّجُــلِ فَضَرَبَهُ ضَرَّبَةً أَطَنَّ قَدَمَهُ بِنِصْفِ سَاقِهِ فَانْعَجَفَ عَـنْ رَحْلِهِ، وَاجْتَلَدَ النَّاسُ، فَوَاللَّهِ مَـا رَجَعَت رَاجِعَةُ النَّاسِ مِنْ هَزِيمَتِهِمْ حَتَّى وَجَدُوا الْأَسْرَى مُكَتَّفِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١).

٢٧٤٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةً،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>Y) كلمة «بها» غير موجودة في المسند.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من المسند وفي المخطوط «يا أيها».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٦) ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٧٩/٦، ١٨٠)، وقال: رواه أحمـد وأبـو يعلـي، وزاد فيـه... ورواه البزار باختصار وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالسماع في روايـة أبـي يعلـي، وبقيـة رحـال أحمد رحال الصحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٦/٣، ٣٧٧).

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ: فَوَلَى عَنْهُ النَّاسُ وَثَبَتَ مَعَهُ ثَمَانُونَ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَنَكَصْنَا عَلَى أَقْدَامِنَا نَحْوًا مِنْ ثَمَانِينَ قَدَمًا، وَلَمْ نُولِهِمُ الدُّبُرَ وَهُمِ الَّذِينَ أَنْ زَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ السَّكِينَة، قَالَ: ورَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى بَغْلَتِهِ يَمْضِى قُدُمًا فَحَادَتْ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ السَّكِينَة، قَالَ: ورَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى بَغْلَتِهِ يَمْضِى قُدُمًا فَحَادَتْ بِهِ بَغُلَتُهُ فَمَالَ عَنِ السَّرْجِ فَقُلْتُ لَهُ: ارْتَفِعْ رَفَعَكَ اللَّهُ فَقَالَ: «نَاولُنِي كَفًا مِنْ تُرَابِ» بَغْلَتُهُ فَمَالَ عَنِ السَّرْجِ فَقُلْتُ لَهُ: ارْتَفِعْ رَفَعَكَ اللَّهُ فَقَالَ: «نَاولُنِي كَفًا مِنْ تُرَابِ» بَغُلْتُهُ فَمَالَ عَنِ السَّرْجِ فَقُلْتُ لَهُ: ارْتَفِعْ رَفَعَكَ اللَّهُ فَقَالَ: «نَاولُنِي كَفًا مِنْ تُرَابِهِ وَاللَّهُ فَمَالَ عَنِ السَّرْجِ فَقُلْتُ لَهُ: وَمُعْمِلُكُ تُعْمَالًا عَنْ اللَّهُ فَقَالَ: «فَالَتُ إِنَّ اللَّهُ مَالُولُ عَنْ السَّرْجِ فَقُلْتُ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ تُرَابًا ثُمَّ قَالَ: «أَيْنُ الْمُهُ عَلَى الْمُعْرِفِ مَا عَيْنُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مُ وَلَى الْمُشْرِكُونَ أَدْبَارَهُمْ (٢).

٢٧٤٦ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، وَحَـدَّثَ ابْنُ شِـهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ كَـانَ يَحْشِى فِـى وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ(٢).

٢٧٤٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَعَفَّانُ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوق، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِع بْنِ حَدِيجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنْيي جَدَّتِي، يَعْنِي الْمُرَأَةَ رَافِع الْنِ حَدِيجٍ، قَالَ: مَعْدَيجٍ، أَنَّ رَافِعًا رَمَى مَعَ رَسُولَ ابْنِ حَدِيجٍ، قَالَ: يَا رَسُولِ اللّهِ انْزِعِ السَّهْمَ، قَالَ: «يَا رَافِعُ إِنْ شِئْتَ نَزَعْتُ السَّهْمَ وَالْقُطْبَةَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ انْزِعِ السَّهْمَ وَاتْرُكِ الْقُطْبَةَ (٤)، وَشَهَدْتُ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْكَ شَهِيدٌ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ انْزِعِ السَّهْمَ وَاتْرُكِ الْقُطْبَةَ (٤)، وَشَهَدْتُ لَكَ يَوْمَ اللّهِ عَلَيْ السَّهْمَ وَاتْرُكِ الْقُطْبَةَ، قَالَ: فَنَزَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ السَّهْمَ وَاتْرُكِ الْقُطْبَةَ، قَالَ: فَنَزَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ السَّهُمَ وَتَرَكُ الْقُطْبَةَ، قَالَ: فَنَزَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ السَّهْمَ وَاتْرُكِ الْقُطْبَةَ، قَالَ: فَنَزَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ السَّهُمَ وَتَرَكُ الْقُطْبَةَ، قَالَ: فَنَزَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ السَّهُمَ وَاتْرُكِ الْقُطْبَةَ، قَالَ: فَنَزَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ السَّهُمَ وَاتْرُكِ الْقُطْبَةَ، قَالَ: فَرَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى السَّهُمْ وَاتْرُكِ الْقُطْبَةَ، قَالَ: فَنَزَعَ رَسُولُ اللّهِ الْنَالِ عَلَيْ السَّهُمْ وَاتْرُكِ الْقُطْبَةَ، قَالَ: فَنَزَعَ رَسُولُ اللّهِ الْنَعْ عَلَى اللّهِ الْعَلْمَةِ السَّهُمْ وَاتْرُكِ الْقُطْبَةَ (٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/۳۵٪، ٤٥٤)، ذكره الهيثمي في مجمع النوو ائد (۲/۱۸۰)، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني ورحال أحمد رحال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وهمو ثقة، رواه الطبراني في الكبير (۲۰۹/۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/ ٣٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (٦/ ١٨٥)، وقـال: رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٨/٦).

<sup>(</sup>٥) في المسند «ترك» والقطبة نصل السهم، هامش المجمع ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد:

٢٧٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ الْعَدُويُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ سِنَانِ ابْنِ سَلَمَةَ مُكْرَانَ، يعنى ابْنُ الْمُحَبِّقِ، فَقَالَ: وُلِدْتُ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَبُشِّرَ بِي أَبِي، فَقَالُوا: وُلِدَ لَكَ غُلاَمٌ، فَقَالَ: سَهُمٌ أَرْمِي بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَى مَمَّا بَشَّرْتُمُونِي بِهِ وَسَمَّانِي سِنَانًا (١).

٧٧٤٩ - حَدَّثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: شَهدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَاءَتْهُ وُفُودُ هَوَازِنَ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ إِنَّا أَهْلٌ وَعَشِيرَةٌ فَمُنَّ عَلَيْنَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ قَــدْ نَزَلَ بِنَا مِنَ الْبَلاَءِ مَا لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ، فَقَالَ: «اخْتَارُوا بَيْنَ نِسَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ»، قَالُوا: خَيَّرْتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا، نَحْتَارُ أَبْنَاءَنَا فَقَالَ: «مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْـكِ الْمُطَّلِـبِ فَهُوَ لَكُمْ، فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَقُولُوا: إنَّا نَسْتَشْفِعُ برَسُول اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِين وَبِالْمُسلمينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا، قَالَ: فَفَعَلُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِيَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ، وَقَـالَ الْمُهَاحِرُونَ: وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَتِ الأَنْصَارُ: مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ عُمَيْنَةُ بْنُ بَدْرِ: أَمَّا مَا كَانَ لِى ولِبَنِى فَزَارَةً فَلاَ، وَقَالَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابسِ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو تَمِيم فَلاَ، وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسِ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو سُلَيْم فَلَا، فَقَالَتِ الْحَيَّانِ: كَذَبْتَ [٢٢٧]] بَلْ هُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فَمَنْ تَمَسَّكَ بشَيء مِنَ الْفَـيْء فَلَـهُ عَلَيْنَا سِيَّةُ فَرَائِضَ مِنْ أُوَّل شَيْء يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا» ثُمَّ رَكِب رَاحِلَتُهُ وَتَعَلَّقَ بهِ النَّاسُ يَقُولُونَ: اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْنَنَا بَيْنَنَا حَتَّى أَلْجَنُوهُ إِلَى سَمْرَةٍ فَخَطَفَتْ ردَاءَهُ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي فَوَاللَّهِ لَوْ كَانَ لَكُمْ بَعَدَدِ شَجَر تِهَامَةَ نَعَـمٌ لَقَسَـمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُـمَّ لاَ تُلْفُونِي بَحِيلًا، وَلاَ جَبَانًا وَلاَ كَذُوبًا، ثُمَّ دَنَا مِنْ بَعِيرِهِ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ فَجَعَلَهَا بَيْنَ 

<sup>(</sup>۱۸۰/٦)، وقال: رواه أحمد وامرأة رافع لم أعرفها، وبقية رحاله ثقات، أطراف الحديث عند: البيهقى فى دلائل النبوة (٤٦٣/٦)، ابن حجر فى المطالب العالية (٤٠٩٩٣)، ابن كثير فى المداية والنهاية (٢٩٨٦)، المتقى الهندى فى الكنز (٣٣٠٨٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧/٥)، ذكره الهينمي في مجمع الزوائـد (١٨٦/٦)، وقـال: رواه أحمد وحبيب لم يرو عنه غير ابنه.

إِلاَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَرُدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ، فَإِنَّ الْغُلُـولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا» فَقَامَ رَجُلٌ مَعَهُ كُبَّةٌ مِنْ شَعَرٍ، فَقَالَ: إِنِّى أَخَذْتُ هَذِهِ أُصْلِحُ بِهَا بَرْدَعَةَ بَعِيرٍ لِي، أَمَّا إِذْ بَلَغَتْ مَا أَرَى فَلاَ أَرَبَ لِي بِهَا وَنَبَذَهَا.

قلت: رواه أبو داود باختصار كثير(١).

٢٧٥ - حَدَّثَنا يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق، حَدَّثَنِي عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٢).

#### \* \* \*

## ۲۸ - باب غزوة تبوك

٢٧٥١ - حَدَّلُنَا عَبْدُ الرَّرَّاق، حَدَّنَا مَعْمَرْ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَحِي أَبِي رُهُم، أَنْهُ سَمِعَ أَبَا رُهْمٍ الْغِفَ الرِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ غَزْوة تَبُوكَ، فَلَمَّا وَصَلَ سَرَى لَيْلَة، فَسِرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ، وَأُلْقِي عَلَيَّ النَّعَاسُ، فَطَفِقْتُ أَسْتَيْقِظُ وَقَدْ دَنَتْ رَاحِلَتِي مِنْ رَاحِلَتِهِ فَيُفْزِعُنِي دُنُوهَا خَشْيَة [أَنْ] (٣) أُصِيبَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَأُوَّخُو رَاحِلَتِي حَتَّى غَلَبْنِي عَيْنِي فِي نِصْف اللَّيلِ، فَرَكِبَتْ رَاحِلَتِي رَاحِلَتِي رَاحِلَتَهُ وَرِجْلُ النَّبِي عَلَيْ فِي الْغَرْزِ، فَأَصَابَتْ رِجْلَهُ فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ إِلاَّ مَوْلِكِ، «حَسِّ» فَرَغَعْتُ رَأْسِي فَقُلْتُ: السَّغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: سَلْ فَقَالَ: سَلْ فَقَالَ: فَطَفِقَ يَسْأَلُنِي عَمَّنْ تَحَلَّف مِنْ يَنِي غِفَارٍ فَلَمْ أَذْكُرُهُمْ حَتَّى ذَكُوتُ رَهْطًا مِنْ أَسْلَمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ الْمَالَةُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ الْمَا أَوْلُولَ اللّهِ مَا يَعْمَ فِي يَنِي غِفَارٍ فَلَمْ أَذْكُرُهُمْ حَتَّى ذَكُوتُ رَهْطًا مِنْ أَسْلَمَ، فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا يَعْمَ فَقَالِ فَلَمْ أَذْكُرُهُمْ حَتَّى ذَكُوتُ وَهُ عَيْرٍ مِنْ إِيلِهِ الْمِرَأُ نَشِيطًا فِي سَبِيلِ اللّهِ مَا يَعْمَ أَصُدُ أُولِيكَ حِينَ تَحَلَّفَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ إِيلِهِ الْمَرَأُ نَشِيطًا فِي سَبِيلِ اللّهِ مَا مَنْ أَسْلَمَ وَغِفَارٍ فَلَاقً عَنِ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ وَأَسْلَمَ وَغِفَارٍ فَا مَلْ مَنْ عَنْ الْمُهَا عَنِ الْمُهَا عَنِ الْمُهَا عَنِ مَنْ فَرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ وَأَسْلَمَ وَغِفَارٍ فَاللّهِ عَلَى اللّهِ مَا مُؤَالًا فَى سَبِيلِ اللّهِ فَا مُؤْلُونَ عَنِ الْمُهَا حَرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ وَأَسْلَمَ وَغِفَارٍ فَي اللّهُ فَلَالَكُ عَنِ الْمُهَا حَرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ وَأَسْلَمَ وَغِفَارٍ فَقَالِ فَي الْمُعَالِقُ فَلَى مَا اللّهُ مَا مَتَى اللّهُ مَا اللّه مِنْ الْمُهَا عَنِ الْمُهَا عَنِ الْمُهَا عَنِ مَا مُنْ الْمُؤْلُولُ مَا اللّهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللّهُ الْمُ الْمُعَامِلُولُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد فني المسند (۱۸٤/۲)، (۲۱۸/۲)، ذكره الهيثمني فسي بحمع الزوائد (۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۸۷/۲، ۱۸۸)، وقال: رواه أحمد ورجال أحد إسناديه ثقات.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) سقط من المخطوط وأثبتناه من المسند.

<sup>(</sup>٤) ذكره الإمام أحمد في المسند (٤/٩٪)، ذكره الهيثمي فــي بحمـع الزوائــد (١٩٢/٦)، وقــال:=

۲۷۵۲ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا [۲۲۲/أ] أبى، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِى ابْنُ رُهْمٍ الْغِفَارِيِّ، عَن أَبَى رُهْمٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (١).

٣٧٥٣ - حَدَّفَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّفَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَــالَ: ابْـنُ شِـهَابِ، أَحْبَرَنِي ابْـنُ أَخِي ابْـنُ الْمِيَّا وَهُمْ الْنَفَـرُ السَّـودُ أَبِي رُهْمٍ الْغِفَارِيِّ، عَن أَبِي رُهْمٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ. إِلاَّ أَنَّهُ قَـالَ: «مَـا فَعَـلَ النَّفَـرُ السَّـودُ الْحِعَادُ الْقِصَارُ؟، فَقُلْتُ: يَا رَسُولِ اللَّهِ حِلْفًا فِينَا (٢).

٣٧٥٤ – حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَوْسَ (٣)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ فِي غَـزُووَ تَبُوكَ تَسَارَعَ النَّاسُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ فِي غَـزُووَ تَبُوكَ تَسَارَعَ النَّاسُ الْكَالَّ اللَّهِ عَلَيْ الْكَالِقُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو مُمْسِكُ بَعِيرَهُ وَهُو يَقُولُ: «مَا تَدْخُلُونَ عَلَى حَامِعَة» قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو مُمْسِكُ بَعِيرَهُ وَهُو يَقُولُ: «مَا تَدْخُلُونَ عَلَى عَلَى عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاذَاهُ رَجُلُ نَعْجَبُ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَفَلَا أُنْبِتُكُمْ بَعَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَمَا هُو كَائِنٌ بَعْدَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا وَسَدِّدُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْئًا، وَسَيَأْتِي قَوْمٌ لاَ يَدْفَعُونَ عَنْ أَنْفُسِهُمْ بِشَى عَيْ وَمَلَ لاَ يَدْفَعُونَ عَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْئًا، وَسَيَأْتِي قَوْمٌ لاَ يَدْفَعُونَ عَنْ أَنْفُسِهُمْ بِشَى عَيْ أَبِعَ مُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْئًا، وَسَيَأْتِي قَوْمٌ لاَ يَدْفَعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِشَىءٍ» بِشَىءٍ مِنْ فَلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَعْبَأُ بِعَلَا بِكُمْ شَيْئًا، وَسَيَأْتِي قَوْمٌ لاَ يَدُفُونَ عَنْ

٢٧٥٥ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَسِمِ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنْهُ قَالَ: أسقط إسْمَاعِيلَ من السند<sup>(٥)</sup>.

٢٧٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُتَيْمٍ، عَنْ أَبِي اللَّهِ بَنِ عُثْمَانَ بْنِ خُتَيْمٍ، عَنْ أَبِي النَّهِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ﴿لاَ تَسْأَلُوا الآيَاتِ وَقَدْ

<sup>=</sup>رواه أحمد والطبراني وقال: «سر» وقال: وفي إسنادهما ابن أحيى أبيي رهم لم أعرف. رواه الطبراني في الكبير (١٨٣/١٩) ١٨٤، ١٨٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤٩/٤، ٣٥٠)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أجمد في المسند (٤/٥٥٠)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط أما بالمسند: «أوسط»، أطراف الحديث عنـد: ابن كثير في البدايـة والنهايـة (٣) (١٩/٥)، العجلوني في كشف الخفا (١٤/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣١/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (١٩٤/٦)، وقـال: رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وقد اختلط.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق.

سَأَلَهَا قَوْمُ صَالِحٍ فَكَانَتْ تَرِدُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ [وَتَصْدُرُ مِـنْ هَـذَا الْفَجِّ](١) فَعَتَوْا عَـنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَقَرُوهَا فَأَخَذَتْهُمْ صَيْحَةٌ أَهْمَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَـلَّ مَـنْ تَحْتَ أَدِيـمِ السَّـمَاءِ مِنْهُمْ إِلاَّ رَجُلاً وَاحِدًا كَانَ فِي حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قِيلَ: مَنْ هُوَ يَـا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَـالَ: «هُـوَ أَبُـو رِخَالٍ فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ قَوْمَهُ (٢).

٧٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، يَعْنِى ابْنَ جُمَيْع، حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَة، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّ يَوْمَ غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَالَ: فَبَلَغَهُ أَنَّ فِى الْمَاءِ قِلَّةً [الَّذِي حُذَيْفَة، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّ يَوْمَ غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَالَ: فَبَلَغَهُ أَنَّ فِى الْمَاءِ قِلَّةً [الَّذِي يَرِدُهُ] فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِى النَّاسِ: «أَنْ لاَ يَسْبِقَنِي إلَى الْمَاءِ أَحَدٌ» فَأَتَى الْمَاءَ وَقَدْ سَبَقَهُ قَوْمٌ فَلَعَنَهُمْ (٣).

٢٧٥٨ - حَدَّنَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ، يَعْنِى [الْبنَ] (٤) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعِ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْعَقَبَةَ فَلاَ يَأْخُذُهَا أَحَدٌ، فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُودُهُ عَمَّارٌ، وَيَسُوقُ بِهِ خَذَيْفَةُ (٢) إِذْ أَقْبَلَ رَهْطٌ مُتَلَيِّمُونَ عَلَى الرَّوَاحِلِ غَشَوْا عَمَّارًا وَهُو يَسُوقُ برَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَحُذَيْفَةُ وَ اللَّهِ عَلَيْ الرَّوَاحِلِ فَشَولُ اللَّهِ عَلَيْ لِحُذَيْفَةَ: «قَدْ قَدْ عَنَالَ اللَّهِ عَلَيْ لِحُذَيْفَةَ: «قَدْ قَدْ عَرَفْتُ عَامَّا مَبُطَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ نَوْلُ وَرَجَعَ عَمَّارٌ، فَقَالَ: «يَا عَمَّالُ حَتَّى هَبَطَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ نَوْلُ وَرَجَعَ عَمَّارٌ، فَقَالَ: «يَا عَمَّالُ عَلَيْ فَيُولُوا برَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَيَطْرَحُوهُ مَا أَرَادُوا أَنْ يَنْفِرُوا برَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَيَطْرَحُوهُ مَا أَرَادُوا أَنْ يَنْفِرُوا برَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَيَطْرَحُوهُ وَلَا وَاللَّهِ عَلَيْ فَيَطْرَحُوهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَنْ أَصْرُالُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ فَيَطْرَحُوهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَيَطْرَحُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: نَشَدُنُكُ بِاللَّهِ كُمْ تَعْلَمُ وَاللَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُ اللَّهُ وَاللَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَا اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: نَشَدُنُولُ وَاللَهُ كُمْ تَعْلَمُ فَالَ: فَسَارُ (٧) عَمَّالٌ وَلَكُ بِاللَّهِ كُمْ تَعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا فَالَ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَاللَهُ الْعَلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالَهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس بالمخطوط وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩٦/٣)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٧/٠)، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط أتم منه، ورحال أحمد رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٠٠/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (١٩٥/٦)، وقـال: رواه أحمد والبزار ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمسند وبالمخطوط يعني عبد الله.

<sup>(</sup>٥) كذا بالمخطوط وحرف التحقيق هذا غير موجود بالمسند.

<sup>(</sup>٦) حاء بالمسند: «يقوده حذيفة ويسوق به عمارًا».

<sup>(</sup>V) كذا بالمخطوط وبالمسند «فساب».

كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ؟ فَقَالَ: أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ فِيهِمْ فَقَدْ كَانُوا حَمْسَةَ عَشَرَ فَعَدَّدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْهُمْ ثَلاَئَةً قَالُوا: وَاللَّهِ مَا سَمِعْنَا مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَمَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ الْقَوْمُ، فَقَالَ عَمَّارٌ: أَشْهَدُ أَنَّ الإِثْنَى عَشَرَ الْبَاقِينَ حَرْبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِى الْحَيَاةِ مَا أَرَادَ الْقَوْمُ، فَقَالَ عَمَّارٌ: أَشْهَدُ أَنَّ الإِثْنَى عَشَرَ الْبَاقِينَ حَرْبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ. قَالَ الْوَلِيدُ: وَذَكَرَ أَبُو الطَّفَيْلِ فِى تِلْكَ الْغَزْوَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَالَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مُنَادِيًا فَنَادَى: ﴿أَنْ لَاللّهِ عَلَيْ فَا مَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مُنَادِيًا فَنَادَى: ﴿ أَنْ لَا اللّهِ عَلَيْ فَوَحَدَ رَهُطًا قَدْ وَرَدُوهُ يَرَدُ الْمَاءَ أَحَدٌ قَبْلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَوْمَيْدِ (٢).

#### \* \* \*

# ۲۹ – باب[السرایا]<sup>(۳)</sup> والبعوث باب فی قتل کعب بن الأشرف

مالك، عن عمه، أن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي الله بن كعب بن مالك، عن عمه، أن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي الله فامر النبي الله سعد بن معاذ أن يبعث إليه خمسة نفر، فحاؤوه وهو في بحلس قومه في العوالى، فلما رآهم ذعر منهم، وقال: ما جاء بكم؟ قالوا: حتنا إليك لحاجة، قال: فليدن إلى بعضكم، فليحدثني بحاجته، فدنى منه بعضهم، فقالوا: حتناك لنبيعك أدرعًا لنا، قال: والله إن فعلتم لقد جهدتم منذ نزل هذا الرجل بين أظهركم، أو قال: بكم، فواعدوه أن يأتوه بعد هدأة من الليل، قال: فحاؤوه، فقام إليهم، فقالت امرأته: ما جاءك هؤلاء الساعة لشيء مما تحب، قال: إنهم قد حدثوني بحاجتهم، فلما دنا منهم اعتنقه أبو عبس، وعلاه محمد بن مسلمة بالسيف وطعنه في خاصرته فقتلوه، فلما أصبحت اليهود، غدوا إلى النبي الله فقالوا: وما كان يهجوه في أشعاره، وما كان يؤذيه، ثم دعاهم النبي الله إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابًا، قال: فكان ذلك الكتاب مع

<sup>(</sup>١) بالمستد: «أن لا».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٥)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٩٥/٦)، وقال: رواه أحمد ورحاله رجال الصحيح، أطراف الحديث عند: البيهقي في السنن الكبرى (٥/٥٤)، ابن كثير في التفسير (٥/٩٥)، (١٢٢/٤، ٣٤)، الطبرى في التفسير (٩/٤٥١)، السيوطي في الدر النثور (١٨٩/٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضح بالمخطوط وأثبته من مجمع الزوائد.

على(١).

• ٢٧٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّنَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي ثَـوْرُ بْنُ يَزِيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَشَى مَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَرْقَدِ ثُمَّ وَجَّهَهُمْ وَعُلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ، يَعْنِي النَّفَرَ الَّذِينَ وَجَّهَهُمْ إِلَى كَعْبِ بْنِ وَقَالَ: «انْطَلِقُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ»، يَعْنِي النَّفَرَ الَّذِينَ وَجَّهَهُمْ إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ (٢).

#### \* \* \*

## ۳۰ – باب غزوة خيبر (۳)

قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خَيْرَ قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلاَطٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بِمَكَّةً قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خَيْرَ قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلاَطٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بِمَكَّة مَالاً، وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلاً، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَهُمْ، فَأَنَا فِي حِلِّ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْكَ أَوْ قُلْتُ شَيْئًا، مَالاً، وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلاً، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيهُمْ، فَأَنَى امْرَأَتَهُ حِينَ قَدِمَ فَقَالَ: احْمَعِي لِي مَا كَانَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَقُولَ مَا شَاءَ، فَأَتَى امْرَأَتَهُ حِينَ قَدِمَ فَقَالَ: احْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكِ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِي مِنْ غَنَائِمٍ مُحَمَّدٍ عَلَي وَأَصْحَابِهِ فَإِنَّهُمْ قَدِ اسْتُبِيحُوا وَأُصِيبَتْ عَنْدَكِ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِي مِنْ غَنَائِمٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ فَإِنَّهُمْ قَدِ اسْتُبِيحُوا وَأُصِيبَتْ أُمُولُهُمْ، قَالَ: فَفَشَا ذَلِكَ فِي مَكَّةً، وَانْقَمَعَ الْمُسْلِمُونَ، وَأَظْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحًا وَأُصِيبَتْ وَسُرُورًا، قَالَ: وَبَلَغَ الْحَبَرُ الْعَبَّاسَ فَعَقِرَ وَجَعَلَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْرَزِي مُ عَنْ مِقْسَمٍ، قَالَ: فَأَخَذَرَى الْمُسْلِمُونَ اللهِ قَتْمُ فَاسْتَلْقَى فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَهُو يَقُولُ:

حَـــيَّ قُتُــمْ (°)حَـــيَّ قُتُـمْ شَبِيهَ ذِي الْأَنْــفِ الْأَشَــمُ نبي ذِي النَّعَمْ يَرْغَمُ مَنْ رَغَمْ

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٥/٦، ١٩٦١)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲٦٦/۱)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٦/٦)، وقال: رواه أحمد والبزار إلا أنه قال.... وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رحاله رحال الصحيح، رواه البزار في كشف الأستار (١٨٠١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٢٣٩١)، وقال: إسناده

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) غير موجودة في المسند.

<sup>(</sup>٥) غير موحودة في المجمع ولا المخطوط، وأثبته من المسند.

قَالَ ثَابِتٌ [عن الحجاج](١) عَنْ أَنس، ثُمَّ أَرْسَلَ غُلاّمًا إِلَى الْحَجَّاج بْن عِلاَطٍ، فقال: وَيْلَكَ مَا حَثْتَ بِهِ وَمَاذَا تَقُولُ فَمَا وَعَدَ اللَّهُ حَيْرٌ مِمَّا حَثْتَ بِهِ؟ قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِللَّطِ لِغُلاَمِهِ: اقْرَأْ عَلَى أَبِي الْفَصْلِ السَّلاَمَ وَقُلْ لَهُ: فَلْيَخْلُ لِي فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ لآتِيَهُ، فَإِنَّ الْخَـبَرَ عَلَى مَا يَسُرُّهُ، فَجَاءَ غُلاَمُهُ فَلَمَّا بَلَغُ (٢) بَابَ الدَّارِ قَالَ أَبْشِرْ [يَا] (٣) أَبَا الْفَضْل قَالَ فَوَتُبَ الْعَبَّاسُ فَرَحًا حَتَّى قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيهِ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ الْحَجَّاجُ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَجَّاجُ(٤): فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَغَنِمَ أَمْوَالَهُمْ، وَجَرَتْ سِهَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ صَفِيَّةَ بنْتَ حُيَى فَاتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ، وَخَيَّرَهَا بِينِ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ، أَوْ تَلْحَـقَ بِأَهْلِهَا، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتُهُ، وَلَكِنِّي حَثْتُ لِمَال كَانَ لِي هَاهُنَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَهُ فَأَذْهَبَ بِهِ، فَاسْتَأْذَنْتُ [٢٢٩/ب] رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَ لِي أَنْ أَقُولَ مَا شِئْتُ، فَأَحْفِ عَنِّي ثَلاَّتُا، ثُمَّ قَالَ (٥٠): اذْكُرْ مَا بَدَا لَكَ، قَالَ فَحَمَعَتِ امْرَأَتُهُ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ حُلِيٍّ وَمَتَاعِ [فَحَمَعَتُهُ](١) فَكَفَعَتْهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ بهِ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلاَثٍ أَتَى الْعَبَّاسُ امْرَأَةَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ زَوْجُكِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَتْ: لاَ يُخْزِيكَ اللَّهُ يَا أَبَا الْفَضْل لَقَـدْ شَقَّ عَلَيْنَا الَّذِي بَلَغَكَ، قَالَ: أَحَلْ لاَ يُخْزِنِي اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ بِحَمْدِ اللَّهِ إلاَّ مَا أَحْبَبْنَا، فَتَحَ اللَّهُ خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللَّهِ، وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةَ بنْتَ حُمَى لِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ فِي زَوْجِكِ فَالْحَقِي بِهِ، قَالَتْ: أَظُنُّكَ وَاللَّهِ صَادِقًا، قَالَ: فَإِنِّي صَادِقٌ الأَمْرُ عَلَى مَا أَخْبَرْتُكِ، ثم (٧) مر حَتَّى أَتَى مَجَالِسَ قُرَيْشِ وَهُمْ يَقُولُونَ إِذَا مَرَّ بَهِمْ: لاَ يُصِيبُكَ إلاَّ خَيْرٌ يَا أَبَا الْفَضْل، قَالَ لَهُمْ: لَمْ يُصِبْنِي إِلاَّ خَيْرٌ بِحَمْدِ اللَّهِ، قَدْ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عِلاَطٍ أَنَّ خَيْبَرَ [قَدْ]<sup>(٨)</sup> فَتَحَهَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ

<sup>(</sup>١) غير موجودة في المخطوط وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٢) في المسند «بلغ».

<sup>(</sup>٣) أداة النداء غير موجودة بالمخطوط والمجمع وأثبتها من المسند.

<sup>(</sup>٤) في المسند: «ثم حاءه الحجاج».

<sup>(</sup>٥) غير موجودة في المسند.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٧) في المسند: فذهب.

<sup>(</sup>٨) حرف التحقيق أثبته من المسند.

اللهِ وَاصْطَفَى صَفِيَّةً لِنَفْسِهِ، وَقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أُخْفِى عَلَيْهِ ثَلاَثًا، وَإِنْمَا جَاءَ لِيَأْخُذَ مَالَهُ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ شَيْءٍ هَاهُنَا ثُمَّ يَذْهَبَ، قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ الْكَآبَةَ الَّتِي كَانَتْ بِالْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمُونَ وَمَنْ كَانَ دَخَلَ بَيْتَهُ مُكْتِبًا حَتّى أَتَوُا الْعَبَّاسَ، فَأَخْبَرَهُمُ الْمُسْرِكِينَ، وَخَرَّجَ الْمُسْلِمُونَ وَمَنْ كَانَ دَخَلَ بَيْتَهُ مُكْتِبًا حَتّى أَتَوُا الْعَبَّاسَ، فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَسُرَّ الْمُسْلِمُونَ وَرَدَّ [اللَّهُ يَعْنِي](١) مَا كَانَ مِنْ كَآبَةٍ أَوْ غَيْظٍ أَوْ حُزْنٍ عَلَى الْمُسْرِكِينَ(٢).

#### \* \* \*

## ٣١ - باب في سرية إلى بني الملوح

٢٧٦٢ - حَدَّثَنَا يَعْهُوبُ، قَالَ: قَالَ أَبِي، كَمَا حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْهُوبَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُنْدُبِ الْجُهِنِيِّ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: بَعْثَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ عَلْبِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ الْكَلْبِيّ، كَلْبَ لَيْثٍ، إِلَى يَنِي مُلَوَّ بِالْكَدِيدِ، بَعْثَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مْ فَحَرَجَ فَكُنْتُ فِي سَرِيَّتِهِ، فَمَنْيْنَا حَتَّى إِذَا كُنّا بِهُدَيْدٍ لَقِينَا بِهِ الْحَارِثَ بْنَ مَالِكَ وَهُو ابْنُ الْبَرْصَاءِ اللَّيْشِيُّ فَأَعَذَنَاهُ، فَقَالَ: إِنْمَا حِثْتُ لِأُسْلِمَ، فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مَلِكَ وَهُو ابْنُ الْبَرْصَاءِ اللَّيْشِيُّ فَاحْتَزَنَاهُ، فَقَالَ: إِنْمَا حِثْتُ لِأُسْلِمَ، فَقَالَ عَلَيْهِ رَجُلًا أَسْوَدَ كَانَ مَعَنَا، عَلْلِ مَرْوَلَةُ وَإِنْ كُنْتَ إِنْكُ مَعْدُ اللّهِ إِنْ كُنْتَ إِنْكُ مَعْدُ رَبَاطًا ثُمَّ حَلَّفَ عَلَيْهِ رَجُلًا أَسْوَدَ كَانَ مَعَنَا، عَلَي عَيْرِ ذَلِكَ اسْتَوْثَقَنَا مِنْكَ، قَالَ: فَأَوْثَقَهُ رِبَاطًا ثُمَّ حَلَّفَ عَلَيهِ رَجُلًا أَسُودَ كَانَ مَعَنَا، عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ اسْتَوْثُقَنَا مِنْكَ، قَالَ: فَاوْثَقَهُ رِبَاطًا ثُمَّ حَلَّفَ عَلَيهِ رَجُلًا أَسُودَ كَانَ مَعَنَا، عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ اسْتَوْثُقَنَا مِنْكَ، قَالَ: فَارَعْتُ فَعَمَدُتُ إِنْكُ اللّهُ إِنْ كُنْتَ إِنْكَ اللّهُ إِنْكَ مَنْ الْمَعْرِةِ وَلَكَ فَاجْتَزَ رَأُسَهُ، قَالَ: فَنَولَكِ مَنْ مَعْمَدُتُ إِلَى تَلْعُولُ الْمُعْرِي فَنَولَكِ عَلَى النَّلُ سَوَادًا مَا رَأَيْتُهُ أُولَ النَّهَ إِنَى تَلْكُ وَلَكُ اللّهُ إِنِي عَلَى اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ عَلْلَ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَارِبُ فَعَالَ لا مُرْوَاتِي قَوْسَى وَسَهُمْيْنِ مِنْ بْلَى (٥ قَالَتْ فَنَاوَلَتُهُ فَرَمَانِي بِسَهُمْ فَوَضَعَهُ فِي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (١٥٤/٦، ١٥٥)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى ورحاله رحال الصحيح، أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١٣٨/٣، ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند: «مسلمًا».

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند: «عليك».

<sup>(</sup>٥) بالمسند: «كنانتي».

جنبي، قال فَنزَعْتُهُ فَوَضَعْتُهُ وَلَمْ أَتَحرَّكْ، ثُمَّ رَمَانِي بِآخِرَ فَوَضَعَهُ فِي رَأْسِ مَنْكِبِي فَنزَعْتُهُ فَوَضَعْتُهُ وَلَمْ أَتَحرَّكْ، فَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَقَدْ خَالَطَهُ سَهْمَاى وَلَوْ كَانَ زَائلة (١) لَتَحَرَّكَ، فَإِذَا أَصْبَحْتِ فَابْتَغِي سَهْمَى فَخُذِيهِمَا لاَ تَمْضُغُهُمَا عَلَى الْكِلاَبُ، قَالَ: وَأَمْهَلْنَاهُمْ حَتَّى وَإِذَا أَصْبَحْتُ وَابُحَتُهُمْ، حَتَّى إِذَا احْتَلَبُوا وَعَطَنُوا أَوْ سَكَنُوا وَذَهَبَتْ عَتَمَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، شَنَنَا عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ فَقَتَلْنَا مَنْ قَتَلْنَا مِنْهُمْ، وَاسْتَقْنَا النَّعَمَ، فَتَوَجَّهْنَا قَافِلِينَ، وَخَرَجَ صَرِيخُ الْقَوْمِ عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ فَقَتَلْنَا مَنْ قَتُلْنَا مِنْهُمْ، وَاسْتَقْنَا النَّعَمَ، فَتَوَجَّهْنَا قَافِلِينَ، وَخَرَجَ صَرِيخُ الْقَوْمِ عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ فَقَتَلْنَا مَنْ قَتُلْنَا مِنْهُمْ، وَاسْتَقْنَا النَّعَمَ، فَتَوجَهُمْنَا قَافِلِينَ، وَخَرَجَ صَرِيخُ الْقَوْمِ مَعْنَا، وَأَتَانَا صَرِيخُ النَّاسِ فَجَاءَنَا مَا لاَ قِبَلَ لَنَا بهِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَيَيْنَهُمْ بَعَثُهُ اللّهُ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ شَاءَ، مَا رَأَيْنَا قَبْلُ مُونَ إِللّا بَطْنُ الْوَادِى أَقْبُلُ سَيْلٌ حَالَ بَيْنَا وَيَيْنَهُمْ بَعَثُهُ اللّهُ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ اللّهُ مَا عَنْهُ وَلَوْ اللّهُ مَا عَنْهُ اللّهُ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ اللّهُ مَا عَلَيْهِمْ وَقُوفًا يَنْظُرُونَ إِلنَّاهُمُ وَقُوفًا يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا وَمَا عَنَا فَاعْجَزْنَا الْقَوْمَ بِمَا فِى أَيْدِينَا (٢).

قلت: عند أبي داود طرف من أوله.

#### \* \* \*

## ٣٢ – باب قتل خالد بن سفيان الهذلي

٣٧٦٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: عَنِ ابْنِ إِسْحَاق، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيهِ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: حَعْفَرِ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، عَنِ أَبِيهِ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ حَالِدَ بْنَ سُفْيَانَ بْنِ نَبَيْحٍ يَحْمَعُ لِي النَّاسَ لِيَغْزُونِي، وَهُو بِعُرَنَةَ فَأْتِهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَثْهُ لِي حَتَّى أَعْرِفَهُ، قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُهُ وَجَدْتَ لَهُ أَقْتَعُرِيرَةً وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُو بَعْرَنَةً مَعَ طُعُن يَرْتَادُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُو بَعْرَنَةً مَعَ طُعُن يَرْتَادُ لَهُنَّ مَنْ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَهُو بَعْرَنَةً مَعَ طُعُن يَرْتَادُ لَهُنَّ مَنْ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَهُو بَعْرَنَةً مَعَ طُعُن يَرْتَادُ لَهُنَّ مَنْ لِلَّا وَحِينَ كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ وَجَدْتُ مَا وَصَفَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُو بَعْرَنَةً مُعَالِدًا لِللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَعَن كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ وَجَدْتُ مَا وَصَفَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مِن اللّهِ عَلَيْ مِن اللّهِ عَلَيْ مِن اللّهِ عَلَيْهِ وَهُو بَعْرَنَةً مُعَ طُعُن يَرْتَ فَاقْبَلْتُ نَحْوَهُ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُحَاوِلَةٌ، فَصَلَيْتُ إِنَهُ وَعَلْ اللّهِ عَلَيْ مِن وَقَعْتُ مُعَالِيْتُ إِن اللّهِ عَلَيْمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْتُ الْوَلِي اللّهِ عَلَيْتُ الْعَمْرِيرَةِ فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُحَاوِلَةٌ، فَصَلَيْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَاللّهِ عَلَيْهُ وَهُو مَنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) بالمسند: «دابة».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۲۸؛ ۳۲۸)، ذكره الهيئمى في مجمع الزوائد (۲۰۲/۳)، دكره الهيئمى في مجمع الزوائد (۲۰۲/۳)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورحاله ثقات، فقد صرح ابن إستحاق بالسماع في رواية الطبراني.

وَأَنَا أُومِئُ بِرَأْسِى الرُّكُوعُ وَالسُّحُودَ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ: مَنِ الرَّجُلُ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ سَمِعَ بِكَ وَبِحَمْعِكَ لِهِذَا الرَّجُلِ فَحَاءَكَ لِهِذَا، قَالَ: أَجَلُ فِى ذَلِكَ، قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ شَيْئًا حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِى حَمَلْتُ عَلَيْهِ السَّيْفَ حَتَّى قَتَلْتُهُ، ثُمَّ خَرَجْتُ وَتَرَكْتُ ظَعَائِنَهُ مُكِبَّاتٍ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَوَالَ: ﴿أَفْلَحَ الْوَجْهُ وَالَ: قُلْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّيْفَ حَتَّى وَتَلَقْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَانَ وَمُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَوَالَ: ﴿أَفْلَحَ الْوَجْهُ وَالَنَ وَمُنَانَ عُلَانَ عُلَانَ عُلْكَ اللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَه

قلت: عند أبي داود بعضه في صلاة الخوف.

٢٧٦٤ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّه

#### \* \* \*

# ٣٣ – باب في سرية إلى رعية السحيمي

٢٧٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَـنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ رِعْيَةَ السُّحَيْمِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَدِيمٍ أَحْمَرَ، فَأَخَذَ كِتَابَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَعْتُ السُّحَيْمِيِّ، وَلاَ سَـارِحَةً وَلاَ سَـارِحَةً وَلاَ سَـارِحَةً وَلاَ سَـارِحَةً وَلاَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۹٦/۳)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠٣/٦)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وفيه راو لم يسم، وهو ابن عبد الله بن أنيس وبقية رجاله ثقات، أطراف الحديث عند: الطبراني في الصغير (٢٢/٣)، البيهقي في السنن الكبرى (٢٢٢/٣)، ابن كثير في البداية والنهاية (٤٠/٤)، الألباني في الإراء (٤٧/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

أَهْلاً، وَلاَ مَالاً إلاَّ أَخَذُوهُ، وَانْفَلَتَ عُرْيَانًا عَلَى فَرَس لَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرَةٌ حَتَّى يَنْتَهـىَ إِلَى ابْنَتِهِ، وَهِيَ مُتَزَوِّجَةٌ فِي بَنِي هِلاَل وَقَدْ أَسْلَمَتْ وَأَسْلَمَ أَهْلُهَا، وَكَانَ مَحْلِسُ الْقَـوْم بْفِنَـاء بَيْتِهَا فَدَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاء الْبَيْتِ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَتْهُ أَلْقَتْ عَلَيْهِ ثَوْبًا، قَالَتْ: مَا لَكَ؟ قَالَ: كُلُّ الشَّرِّ نَزَلَ بأَبيكِ، مَا تُركَ لَهُ رَائِحَةٌ وَلاَ سَارِحَةٌ وَلاَ أَهْلٌ وَلاَ مَالٌ إِلاَّ وَقَـدْ أُخِذَ، قَالَتْ: دُعِيتَ إِلَى الْإِسْلاَم، قَالَ: أَيْنَ بَعْلُكِ؟ قَالَتْ (١١): فِي الإِبلِ، قَالَ: فَأَتَاهُ، قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: كُلُّ الشَّرِّ قَدْ نَزَلَ بهِ مَا تُركَتْ لَهُ رَائِحَةٌ وَلاَ سَارِحَةٌ وَلاَ أَهْـلٌ وَلاَ مَـالٌ إِلاَّ [وَقَدْ](٢) أُحِذَ وَأَنَا أُرِيدُ مُحَمَّدًا أُبَادِرُهُ قَبْلَ أَنْ يُقَسِّمَ أَهْلِي وَمَالِي، قَالَ: فَخُذْ رَاحِلَتِي برَحْلِهَا، قَالَ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيهَا، قَالَ: فَأَخَذَ قَعُودَ الرَّاعِي وَزَوَّدَهُ إِدَاوَةً مِنْ مَاء فخرج وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غَطَّى بهِ وَجْهَةُ خَرَجَتِ إِسْتُهُ، وَإِذَا غَطَّى إِسْتَهُ خَرَجَ وَجْهُهُ، وَهُـوَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْرَفَ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَدِينَةِ فَعَقَلَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ بِحِذَائِهِ حَيْثُ يُصَلِّى، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَحْرَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْسُطْ يَدَيْكَ فَلْأَبَايِعْكَ، فَبَسَطَهَا، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقبض عَلَيْهَا قَبَضَهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ ذَلِكَ ثَلاَثًا وَيَفْعَلُهُ، فَلَمَّا كَانَتِ النَّالِثَةُ، قَالَ: «مَنْ أَنْت؟» قَالَ: رعْيَةُ السُّحَيْمِيُّ، قَالَ: فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَصْدَهُ ثُمَّ رَفَعَهُ ثُـمَّ قَـالَ: «يَـا مَعْشَـرَ الْمُسْلِمِينَ هَـذَا رعْيَـةُ السُّحَيْمِيُّ الَّذِي كَتَبْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ كِتَابِي فَرَقَعَ بِهِ دَلْوَهُ ، فَأَخَذَ يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلِي وَمَالِي قَالَ: «أَمَّا مَالُكَ فَقَدْ قُسِّمَ، وَأَمَّا أَهْلُكَ فَمَنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ» فَإِذَا ابْنُهُ قَدْ عَرَفَ الرَّاحِلَةَ وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَهَا فَرَجَعَ إِلَى رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ فَقَـالَ: هَـذَا ابْنِـى فَقَالَ: «يَا بِلاَلُ اخْرُجْ مَعَهُ فَسَلْهُ أَبُوكَ هَذَا، فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ بِـلاَلٌ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَبُوكَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَــا رَسُولَ اللَّهِ مَـا رَأَيْتُ أَحَدًا اسْتَعْبَرَ إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ:  $_{0}$ ذَاكَ جَفَاءُ الأَعْرَابِ $^{(T)}$ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من هنا سقط ورقة من المخطوط وأثبتناها من مجمع الزوائد (٢٠٥/٦)، ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين حرف التحقيق: «قد»، غير موجود بالمجمع وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢٠٥/٦، ٢٠٦)، قال: رواه أحمد بإسنادين أحدهما رحاله رحال الصحيح وهو هذا، والآخر مرسل عن أبي عمرو الشيباني ولم يقل عن رعية والطبراني، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٨، ٢٨٦)، رواه الطبراني في الكبير (٥/٥٧).

## ٣٤ - باب سرية بكر بن وائل

٣٧٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِىً، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى جَدَّشَ ذَاتِ السَّلاَسِلِ، فَاسْتَعْمَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَاسْتَعْمَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى الأَعْرَابِ، فَقَالَ لَهُمَا: "تَطَاوَعَا" قَالَ: وَكَانُوا يُؤْمَرُونَ أَنْ يُغِيرُوا عَلَى بَكْرٍ، فَانْطَلَقَ عَمْرٌ و فَأَغَارَ عَلَى قُضَاعَةَ وَلَانَّ بَكُرًا أَحْوالُهُ، وَكَانُوا يُؤْمَرُونَ أَنْ يُغِيرُوا عَلَى بَكْرٍ، فَانْطَلَقَ عَمْرٌ و فَأَغَارَ عَلَى قُضَاعَةً ولأَنَّ بَكُرًا أَحْوالُهُ، فَانْطَلَقَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً إِلَى أَبِي عُبَيْدَةً، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اسْتَعْمَلَكَ عَلَيْنَا وَإِنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَالْ عَصَاهُ عَمْرُو (١).

#### \* \* \*

## ٣٥ – باب في سرية إلى نجد

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد (٢٠٦/٦)، وقال: رواه أحمد وهو مرسل ورحاله رحال الصحيح، أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١٩٦/١)، أطراف الحديث عند: البخارى فى الصحيح (٣٦/٥)، البيهقى فى السنن الكبرى (٨/٥٥٥)، تغليق التعليق لابن حجر (١١٨٢)، ١٨٤٤).

#### \* \* \*

## ٣٦ - باب في سرية بلاد طيء

٢٧٦٨ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ حُبَيْش، يُحَدِّتُ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِم، قَالَ: جَاءَتْ حَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَوْ قَالَ: رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا بِعَقْرُبٍ، فَأَخَذُوا عَمَّتِى وَنَاسًا، قَالَ: فَلَمَّا أَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: رُسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: هُوَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: هُو اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: هُو اللَّهِ عَلَى الْوَافِدُ وَانْقَطَعَ الْوَلَدُ وَأَنَا عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ مَا بِي مِنْ خِدْمَةٍ، فَمُنَّ عَلَى مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ، قَالَ: «مَنْ وَافِدُكِ؟» قَالَتْ: عَدِي بُنُ حَدِي اللَّهِ عَلَى مَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَتْ: فَمَنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ، قَالَ: فَمَنَّ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكَ، قَالَ: فَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ وَرَجُلُ إِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ مَنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ مَنَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْوَافِدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَهُ عَلَمُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ اللَهُ اللَ

<sup>(</sup>١) أي وسطه وهو موضع القفا المتجر عن اللحم تصغير الجرداء، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>۲) انتهى السقط المشار إليه سابقًا، أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۱/۱،۱۱)، أطراف الحديث عند: البيهقي في دلائل النبوة (۳۰۳/۶)، ابن كثير في التفسير (۳۰۳/۷)، والبداية والنهاية (۲۲۳/۶)، المتقى الهندى في الكنز (۲۰۸۰۶).

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠٥/٦، ٢٠٦)، وقال: رواه أحمـد وفيـه راو لـم يسـم، وبقيـة رحاله ثقات.

جَنْبهِ، نَرَى أَنَّهُ عَلِيٌّ، قَالَ: سَلِيهِ حِمْلاَّنَّا، قَالَ: فَسَأَلَتْهُ، فَأَمَرَ لَهَا، فَقَالَتْ: لَقَدْ فَعَلْتَ فَعْلَةً، مَا كَانَ أَبُوكَ يَفْعَلُهَا، قَالَتِ: اثْتِهِ رَاغِبًا أَوْ رَاهِبًا فَقَدْ أَتَاهُ فُلاَنٌ فَأَصَابَ مِنْهُ، وَأَتَاهُ فُلاَنٌ فَأَصَابَ مِنْهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَإِذَا عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَصِبْيَانٌ، أَوْ صَبِيٌّ، فَذَكَرَ قُرْبَهُمْ مِنَ النَّبيّ عَلِيْ اللَّهِ عَدِيٌّ أَنَّهُ لَيْسَ مُلْكُ كِسْرَى وَلاَ قَيْصَرَ، فَقَالَ لَهُ: ﴿يَا عَدِيٌّ بْنَ حَاتِم مَا أَفَرَّكَ أَنْ يُقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَهَلْ مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ؟ مَا أَفَرَّكَ، أَنْ يُقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَهَـلْ شَـىءٌ هُـوَ أَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟» قَالَ: فَأَسْلَمْتُ فَرَّأَيْتُ وَجْهَـهُ اسْتَبْشَـرَ، وَقَـالَ: «إِنَّ الْمَغْضُـوبَ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ وَالضَّالِّينَ النَّصَارَى» ثُمَّ سَأَلُوهُ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْـهِ ثُـمَّ قَـالَ: «أَمَّـا بَعْدُ فَلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ تَرْضَحُوا مِنَ الْفَضْل، ارْتَضَخَ امْرُورٌ بصَاع ببَعْض صَاع بقَبْضَةٍ بَبَعْض قَبْضَةٍ» قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ: «بِتَمْرَةٍ بِشِيِّ تَمْرَةٍ إِنَّ أَحَدَكُمْ لاَقِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَقَائِلٌ: مَا أَقُولُ أَلَمْ أَجْعَلْكَ سَمِيعًا بَصِيرًا؟ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالاً وَوَلَدًا فَمَاذَا قَدَّمْتَ، فَيَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَجدُ شَيْعًا يَتَّقِى النَّارَ إِلاَّ بِوَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْسرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فَبِكَلِمَةٍ لَيِّنَةٍ، إِنِّي لاَ أَحْشَى عَلَيْكُمُ الْفَاقَةَ لَينْصُرَنَّكُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيُعْطِيَنَّكُمْ أَوْ لَيَفْتَحَنَّ لَكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ بَيْنَ الْحِيرَةِ ويَثْرِبَ أَوْ أَكْثَرَ مَا تَخَافُ السَّرَقَ عَلَى ظَعِينَتِهَا، قَـالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَـا شُعْبَةُ مَا لاَ أُحْصِيهِ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ (١).

قلت: في الصحيح وغيره، ولا يستوعب ما هو مجوع في هذا.

\* \* \*

# ٣٧ - باب فيمن كان يحمل اللواء في الحرب

٣٧٦٩ – حَدَّنَنَا [٢٣٢/ب] عَبْدُ الرَّزَّاق، حَدَّنَنَا مَعْمَـرٌ، عَنْ عُثْمَـانَ، عَنْ مِقْسَمٍ، قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَايَةَ النَّبِيِّ ﷺ [كانت تكون] (٢)مَـعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۰۷۶، ۳۷۹)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰۷۲، ۲۰۷۸) وقال: رواه أحمل والطبراني ورحاله رحال الصحيح غير عباد بن حبيش وهو ثقة، رواه الطبراني في الكبير (۱۲/۱)، أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنشور (۱۲/۱)، ابن كثير في البداية والنهاية (۵/۵).

<sup>(</sup>۲) عبارة «كانت تكون» غير موجودة في المسند.

طَالِبٍ وَرَايَةَ الأَنْصَارِ مَعَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَكَانَ إِذَا اسْتَحَرَّ الْقِتَالُ<sup>(١)</sup>كَـانَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ مِمَّا يَكُونَ تَحْتَ رَايَةِ الأَنْصَارِ<sup>(٢)</sup>.

#### \* \* \*

## **7% - باب في قتال فارس والروم وعداوتهم<sup>(٣)</sup>**

• ٢٧٧ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ: لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿أَشَدُ النَّاسِ عَلَيْكُمُ الرُّومُ وَإِنَّمَا هَلَكَتُهُمْ مَعَ السَّاعَةِ ﴿ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: أَلَمْ أَرْجُرُكَ عَنْ مِثْلِ هَذَا (٤).

قلت: له حديث في الصيح غير هذا.

٢٧٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هَمَّامِ الشَّعْبَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي غَزُورَةٍ تَبُوكَ فَوَقَفَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَد أَعْطَانِي اللَّيْلَةَ الْكَنْزَيْنِ: كَنْزَ فَوَقَفَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَد أَعْطَانِي اللَّيْلَةَ الْكَنْزَيْنِ: كَنْزَ فَوَقَ لَلْهِ وَاللَّهِ مَا لَيْلَةٍ يَأْتُونَ يَلُّحُدُونَ فَوَالِهُ مُلُوكِ حِمْيَرَ الأَحْمَرَيْنِ، وَلاَ مُلْكَ إِلاَّ لِلَّهِ يَأْتُونَ يَلُحُدُونَ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَهَا ثَلاَتُنا وَاللَّهُ وَلاَ مُلْكَ إِلاَّ لِلَّهِ يَأْتُونَ يَلُحُدُونَ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَهَا ثَلاَتُنا وَاللَّهُ وَلَهُ مُلُوكِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَا أَلَهَا ثَلاَتُنَا وَاللَّهُ وَلَا مُلْكَ إِلاَّ لِلَّهِ يَأْتُونَ يَالُهُ وَلَا مُلْكَ اللَّهُ وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ مَالَ اللَّهِ وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُلْكَالًا لِللَّهُ وَلَا مُعْمَلُونَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا مُلْكَاتُ اللَّهُ وَلَا مُنْهَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْكَافِرَانَ فَي اللَّهُ الْمُؤْلِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْلَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

#### \* \* \*

## ٣١ - باب في وقعة اليرموك

٢٧٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ، قَالَ: سَمِعْتُ عِيَاضًا الأَشْعَرِيَّ، قَالَ: شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ وَعَلَيْنَا خَمْسَةُ أُمَرَاءَ: أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاح، وَيَزِيــدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في المسند: «القتل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أجمد في المسند (٣٦٨/١).

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣٠/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/٦)، وقال: رواه
 أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه حسن، وبقية رحاله رحال الصححيح

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧٢/٥)، ذكره الهيثمسي في مجمع الزوائد (٢١٢/٦، ٢١٣)، وقال: رواه أحمد وفيه أبو همام الشعباني ولم أعرفه وبقية رحاله رحال الصحيح.

أبي سُفْيَانَ، وَابْنُ حَسَنَةَ، وَحَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعِيَاضٌ، وَلَيْسَ عِيَاضٌ هَـذَا بِالَّذِي حَـدَّثُ سِمَاكًا، قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ، رَضِي الله عَنْه: إِذَا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْكُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ، قَـالَ: فَكَتْبَ إِلَيْنَا: إِنَّهُ قَـدْ جَاءَنِي كِتَـابُكُمْ الْمَهِ إِنَّهُ قَـدْ جَاءَنِي كِتَـابُكُمْ اللهِ عَنْهُ وَاسْتَمْدَدُنَاهُ، فَكَتَبَ إِلَيْنَا: إِنَّهُ قَـدْ جَاءَنِي كِتَـابُكُمْ تَسْتَمِدُّونِي، وَإِنِّي أَدُلَّكُمْ عَلَـي مَنْ هُو أَعَرُّ نِصْرًا وَأَحْضَرُ جُنْدًا [الله عَنَّ وَحَلً] (١) فَاسْتَنْصِرُوهُ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ قَدْ نُصِرَ يَوْمَ بَدْ فِي أَقَلَّ مِـنْ عِدَّتِكُمْ، فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي فَاسْتَنْصِرُوهُ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ قَدْ نُصِرَ يَوْمَ بَدْ فِي أَقَلَّ مِـنْ عِدَّتِكُمْ، فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي هَذَا فَقَاتِلُوهُمْ وَلاَ تُرَاحِعُونِي، قَالَ: فَقَاتَلْنَاهُمْ فَهَزَمْنَاهُمْ وَقَتَلْنَاهُمْ وَقَتَلْنَاهُمْ أَرْبَعَ فَرَاسِخَ، قَالَ: وَقَالَ هَذَا أَنَا عِيَاضٌ أَنْ نُعْطِي عَنْ كُلِّ رَأْسٍ عَشْرَةً، قَالَ: وَقَالَ وَقَالَ شَابٌ: أَنَا إِنْ لَمْ تَغْضَبْ، قَالَ: فَسَبَقَهُ فَرَأَيْتُ عَقِيصَتَى أَبِي عُبَيْدَةً: مَنْ يُرَاهِنِي؟ وَهُو خَلْفَهُ عَلَى فَرَسِ عَرَبِي (٢).

#### \* \* \*

## ٤٠ - باب في فتح القسطنطينية

٣٧٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْه، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرِ الْخَبْعَبِيُّ وَالْمَعَافِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرِ الْخَبْعَبِيُّ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، قَالَ: فَدَعَانِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثَتُهُ فَغَزَا الْقُسْطَنْطِينِيَّة (٤).

٢٧٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِى أَبُو قَبِيلِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَسُعِلَ، أَىُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أُوَّلًا الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ؟ فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بِصُنْدُوقَ لَهُ حَلَقٌ، قَالَ: فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَابًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أُوَّلًا أَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أُولًا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُدِينَتَيْنِ تُفْتَعُ أُولًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُدِينَتَيْنِ تُفْتَعُ أَوْلًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَا عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ الْمُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَنْ الْمُدَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَالَهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْنَ عَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَالَ عَلَا عَلَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٢) النقز: الوثب والقفـز، أى تتحركـان بسـرعة، هـامش بجمـع الزوائـد، ذكـره الهيثمـي فـي بجمـع الزوائد:(٣١٣/٦)، وقال: رواه أحمد ورحاله ورحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩/١).

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيثمى في بحمع الزوائد (٢١٨/٦، ٢١٩)، وقال: رواه أحمد والـبزار والطبراني ورحالـه ثقات، رواه الطبراني في الكبير (٢٤/٢)، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٣٥٩/٤).

قُسْ طَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّـةُ؟ فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ: «مَدِينَـةُ هِرَقْـلَ تُفْتَـحُ أَوَّلاً» يَعْنِــى قُسْطَنْطِينيَّةُ (١).

٧٧٧٥ - حَدَّثَنَا هَاشِمْ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْتٌ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَة الْخُشنِيَّ صَاحِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ فِي خِلاَفَةِ مُعَاوِيَة، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينيَّة فَقَالَ: وَاللَّهِ لاَ تَعْجَزُ هَذِهِ الأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَا اِئِدَةً رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَة (٢).

قلت: عند أبي داود طرف منه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۷٦/۲)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۱۹/۳)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير أبي قبيل وهو ثقة، أطراف الحديث عند: الدارمي في سننه (۱۲٦/۱)، الحاكم في المستدرك (۲۲۲/٤، ٥٠٥، ٥٠٥)، السيوطي في الدر المنثور (۲۰/۳)، المتقى الهندي في الكنز (۳۸۰۵)، الألباني في السلسلة الصحيحة (٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩٣/٤)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائـد (٢١٩/٦)، وقـال: رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح.

# ٢٥ -- كتاب قتال أهل البغى ١- باب النهى عن الخروج على الأئمة

الْقَاسِم، وَقَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثِنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: كُنّا الْقَاسِم، وَقَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثِنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: كُنّا قَدْ حَمَلْنَا لأَبِي ذَرِّ شَيْعًا نُرِيدُ أَنْ نُعْطِيهُ إِيَّاهُ، فَأَتْيْنَا الرَّبَذَةَ فَسَالْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْهُ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ عُثْمَانَ اسْتَأْذَنَ فِي الْحَجِّ فَأُذِنَ لَهُ، فَأَنَّيْنَاهُ بِالْبَلْدَةِ وَهِي مِنِي، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ قِيلَ لَهُ: إِنَّ عُثْمَانَ صَلّى أَرْبَعًا فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَى أَبِي ذَرِّ وَقَالَ: قَوْلاً شَدِيدًا، وَقَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَصَلّى رَكُعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ قَامَ أَبُو ذَرٍّ فَصَلّى أَرْبَعًا، فَقِيلَ لَهُ: عِنْهُ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْ فَصَلّى رَكُعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ قَامَ أَبُو ذَرٍّ فَصَلّى أَرْبَعًا، فَقِيلَ لَهُ: عَلَيْ فَصَلّى رَكُعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ قَامَ أَبُو ذَرٍّ فَصَلّى أَرْبَعًا اللّهِ عَلَيْ خَطَبَنَا، عَبْنَ عَلَى أَبِي الْمُؤْمِنِينَ شَيْعًا ثُمَّ صَنَعْتَ؟ قَالَ: الْحِلاَفُ أَشُدُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ خَطَبَنا، عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْعًا ثُمَّ صَنَعْتَ؟ قَالَ: الْحِلاَفُ أَشَدُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ خَطَبَنا، عَلَى أَمِي الْمَعْرُولُ مِنْ بَعْدِى شُلْعَانَ عَلَى يَسُدَّ ثُلْمَتُهُ اليِّي ثَلَامَ وَلَيْسَ بِمَقْبُولُ مِنْهُ تَوْبَةً حَتَّى يَسُدَّ ثُلُومَة الْتِي ثَلَامَ وَلَيْسَ بِمَقْبُولُ مِنْهُ تَوْبَةً حَتَّى يَسُدَّ ثُلْمَتُهُ التِي وَلَيْسَ بِعَقَامِ مِنْ عَرَالُهُ وَلَكُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَى ثَلَامَ اللّهُ اللّهِ عَلَى الْمُعْرُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَعْ وَلِي الللّهِ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

قلت: قد تقدمت أحاديث هذا الباب في الخلافة.

\* \* \*

## ٢ - باب في الخوارج

٢٧٧٧ - حَدَّقَنَا بَكْرُ بْنُ عِيسَى، حَدَّتَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ الْحَنَظَلي(٢)، حَدَّثَنَا أَبُو رُؤْبَـةَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦٥/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦/٥)، وقال: رواه أحمد وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) حاء في هامش المخطوط ترجمة له وهي: «حامع بن مطر الحبطي كذا في تراحم تهذيب الكمال وفروعه ورأيت في نسخة كتاب ابن أبي حاتم الحنظلي بالهامش» والله أعلم غير أن هذه أقسرب قراءة للترجمة هذه؛ وذلك لأنها غير واضحة. قلت: وهو حامع بن مطر الحبطي: بفتح المهملة والموحدة بعدها مهملة، بصرى صدوق، من السادسة أحرج له النسائي وأبو داود، قاله ابن حجر في التقريب (٢٤/٢).

٢٧٧٨ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ سَاجِدٍ وَهُو يَنْطَلِقُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَضَى الصَّلَاةَ وَرَجَعَ إِلَيْهِ وَهُو سَنْفَهُ سَاجِدٌ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ يَقْتُلُ هَذَا» فَقَامَ رَجُلٌ، فَحَسَرَ عَنْ يَدَيْهِ فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ

<sup>(</sup>۱) جاء فی هامش المخطوط ترجمة له، غیر أنه لا یظهر منها سوی حزء وهذا نصه: «شداد بن عمرو عمران ....... ولیس له فی الکتب المسند وأحمد ذکره ابن حبان فی ثقاته کذا شداد بن عمران الثعلبی نعم ذکر کما هنا الذی روی عنه حامع» تقریبا والله أعلم. قلت: قال ابن حجر فی التعجیل: شداد بن عمران الثعلبی أبو رؤبة، روی عن حذیفة، وروی عنه یزید بن عبد الله و حامع بن مطر ذکره ابن حبان فی ثقات التابعین. وقال: لیس هو الذی روی عنه أبوحنیفة، وقال فی ترجمة الأول: وقد قیل: إنه ابن عمران فحکی الجمع ورجع التفریق ویؤیده اختلاف النسبتین، لکن الحاکم أبو أحمد اقتصر علی ابن عمران ونسبه قشیریا، و کذا قال البخاری من طریق معاذ بن معاذ عن حامع بن مطر: حدثنا أبو روبة شداد بن عمران القشیری. و نقل ابن أبی حاتم عن أن شیخ حامع روی عن أبی سعید الخدری. و أخرج أحمد فی مسند أبی سعید من طریق حامع بن مطر عن أبی روبة شداد بن عمران عن أبی سعید أن أبا بكر الصدیق حاء إلی النبی الله فقال: إنی مررت بوادی کذا فراذا برحل متخشع... الحدیث. وقد حزم ابن حبان بأن الذی روی عنه حامع هو الذی روی عنه حذیفة، فقوی القول بأنه واحد اختلف فی اسم أبیه وفی نسبه، والله أعلم. تعجیل المنفعة (ه ٤٤)، ص ۱۷۶، ص ۱۷۵، و (۲) فوق السهم: موضع الوتر منه، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في تجمع الزوائد (٢٢٥/٦، ٢٢٦)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات.

اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَقْتُلُ هَذَا» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا فَحَسَرَ عَـنْ ذِرَاعَيْهِ وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ حَتَّى أَرْعَدَتْ يَدُهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلاً سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ يَشْهِدُ أَنْ لاَ وَاللَّهِ لَكَانَ أُوّلَ فِتْنَةٍ وَآخِرَهَا» (١).

#### \* \* \*

## ٣ - باب

٢٧٧٩ - حَدَّفَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَفَّانُ، قَالاً: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ عَفَّانُ: أَخِبْرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ بِلْال بْنِ يَقْطُرَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: أُتِسَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْحَبْرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ بِلْال بْنِ يَقْطُر، عَنْ يَمِينِهِ كَأَنَّهُ يُوَامِرُ أَحَدًا مِن يُعْطِي. قَالَ بِكَنَانِيرَ فَجَعَلَ يَقْبِضُ قَبْضَةً قَبْضَةً ثَبْطَى، وَرَجُلُ أُسُودُ مَطْمُومٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ بَيْنَ عَقَالُ في حَدَّيتُه: يُوَآمِرُ أَحَد ثمَّ يُعْطِي، ورَجُلُ أَسُودُ مَطْمُومٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ بَيْنَ عَقَالُ في حَدَّيتُه: يُوَآمِرُ أَحَد ثمَّ يُعْطِى، ورَجُلُ أَسُودُ مَطْمُومٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ بَيْنَ عَقَالُ في عَدَيتُه أَتُولُ السَّجُودِ، فَقَالَ: مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ، فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَقَالَ: «مَنْ يَعْدِلُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي» قَالُوإ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ: «لاّ» ثُمَّ قَالَ لأَصْحَابِهِ: «هَذَا يَعْدِلُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي» قَالُوإ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا نَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ: «لاّ» ثُمَّ قَالَ لأَصْحَابِهِ: «هَذَا وَأَصْحَابُهُ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَ يَتَعَلَّقُونَ مِنَ اللِّيسَلَامِ بِشَيْءٍ» (٢).

• ٢٧٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ مِقْسَمٍ أَبِي الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَتَلِيدُ بْنُ كِلاَبٍ اللَّيْقِيُّ حَتَّى أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مُعَلِّقًا نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ، فَقُلْنَا لَهُ: هَلْ حَضَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ كَلِّمُهُ التَّمِيمِيُّ يَوْمَ بُنَيْ تَمِيمٍ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْحُويْصِرَةِ، فَوَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَهُو يُعْطِى النَّاسَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قَدْ رَأَيْتَ مَا صَنَعْتَ منذ (٣) هَذَا الْيَوْم، فَقَالَ لَلَهِ عَلَى وَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَهُو يُعْطِى النَّاسَ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ قَدْ رَأَيْتَ مَا صَنَعْتَ منذ (٣) هَذَا الْيَوْم، فَقَالَ لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ مَ اللَّهُ عَلَى الْعَرَضَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَامِ الْعَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَنْ الْعَلَى الْعَالَ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٢/٥)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢٢٥/٦)، وقال: رواه أحمد والطبراني من غير بيان شاف ورحال أحمد رحال الصحيح.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٢/٥)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢٢٧/٦)، وقال: رواه
 أحمد والبزار باختصار والطبراني وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.

<sup>(</sup>٣) بالمسند: « في هذا».

[فائدة] قَالَ عَبْد اللّهِ: أَبُو عُبَيْدَةَ هَذَا اسْمُهُ، يعنى كنيته، مُحَمَّدٌ ثِقَةٌ، [وَأَخُوهُ سَلَمَهُ بِنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارٍ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ، وَلاَ نَعْلَمُ خَبَرَهُ] (٢) وَمِقْسَمٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ أُخر فِي هَذَا الْمَعْنَى صِحَاحٌ وَاللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ (٣).

٣٧٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، قَالَ: لَمَّا جَاءَتْنَا بَيْعَةُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَدِمْتُ الشَّامَ فَأُخْبِرْتُ بَمَقَامٍ يَقُومُهُ نَوْفٌ، فَجِثْتَهُ إِذْ جَاءَه رَجُلٌ وَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَلَمَّا رَآهُ بَمَقَامٍ يَقُومُهُ نَوْفٌ، فَجِثْتُهُ إِذْ جَاءَه رَجُلٌ وَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَلَمَّا رَآهُ نَوْفٌ أَمْسَكَ عَنِ الْحَدِيثِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ رَشُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِى مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِق يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قَطِعَ» حَتَّى عَدَّهَا عَبْدُ اللّهِ زِيَادَةً عَلَى عَشْرَةِ مَرَّاتٍ «كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّجَّالُ فِى بَقِيَّتِهِمْ، (٤).

قلت: ذكر هذا في حديث طويل وهذا لفظه بحروفه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بالمسند: «يا رسول الله ألا نقتله؟».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩٩/٢)، ذكره الهيثمسي في مجمع الزوائـد (٢٢٧/٦، ٢٢٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار ورحال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩٨/٢)، ذكره الهيثمني في بحمع الزوائد (٢٢٨/٦)، وقال: رواه أحمد في حديث طويل وشهر ثقة، وفيه كلام لا يضر، وبقية رحاله رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: ابن كثير في التفسير (٢٨٢/٦)، ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٦/١)، عبد الرزاق في مصنفه (٢٠٧٠٩).

#### ٤ -- باب

٧٧٨٧ - حَدَّثَنَا [٢٣٤/ب] يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ذُكِرَ لِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ: «إِنَّ فِيكُمْ قَوْمًا يَعْبُدُونَ وَيَدْأَبُونَ حَتَّى يُعْجَبَ بِهِمُ النَّاسُ وَتُعْجِبَهُمْ نُفُوسُهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ»(١). حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّنَا أَنَسُ: فذكره.

قلت: وقد رواه أبو داود، عن أنس بغير هذا السياق في كتاب السيرة.

٣٧٨٧ - حَدَّلَنَا عَقَانُ، حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا الأَزْرَقَ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ شَرِيكِ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ أَلْقَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَرْزَةَ فِى يَوْمِ عَرَفَةَ فِى نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَرْزَةَ حَدِّنَنَا الْخَوَارِج، فَقَالَ: أَحَدُّنُكَ بِمَا سَمِعَتْ أُذُنَى بِشَى ء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُهُ فِى الْخُوارِج، فَقَالَ: أُحَدِّنُكَ بِمَا سَمِعَتْ أُذُنَى بِشَى ء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُهُ فِى الْخُوارِج، فَقَالَ: أُحَدِّنُكَ بِمَا سَمِعَتْ أُذُنَى وَرَأَتْ عَيْنَاى، أَتِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَنَنَانِيرَ فَكَانَ يَقْسِمُهَا وَعِنْدَهُ رَجُلُ أَسُودُ مَطْمُومُ وَرَأَتْ عَيْنِهِ أَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْعًا، فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا مُحَمَّدُ مَا عَذَلْتَ وَحُهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْعًا، فَقَالَ: «وَاللَّهِ يَا مُحَمَّدُ مَا عَذَلْتَ مَنْدُ الْيَوْمَ فِى الْقِسْمَةِ، فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ غَضَبًا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ لاَ تَحِدُونَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ غَضَبًا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ لاَ تَحِدُونَ مَعْدِى الْقِسْمَةِ، فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ غَضَبًا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ لاَ تَحِدُونَ الْقَوْمَ فِى الْقِسْمَةِ، مَكْذَا، يَقُرَعُونَ الْقُورَانَ الاَيْحَوْمَ إِلَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، سِيمَاهُمُ التَّخُلِيقُ لاَ يَرْجَعُونَ إِلَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، قَالَهَا ثَلاَثًا، شَرَّ الْخَلْقِ وَقَلْ حَمَّادً فِيهِ، (٢).

٢٧٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَيُونُسُ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بْنَ سَلَمَةَ: فَذَكَرَ نَحْـوَهُ إِلاّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨٣/٣) (١٨٩/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢٩/٦)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٢١/٤، ٤٢٢)، ذكره الهيثمــي فــي مجمـع الزوائــد (٢٢٩/٦)، وقال: رواه أحمد والأزرق بن قيس وثقه ابن حبان وبقية رحاله رحال الصحيح.

أَنَّهُ قَالَ « لاَ يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الدَّجَّالِ»<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

#### ه ـ باب

٣٧٨٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ، يَعْنِى ابْنَ أَبِى الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ، عَنْ سَعْدٍ، قِيلَ لِسُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «شَيْطَانُ الرَّدْهَةِ (٢) يَحْذِرُهُ (٢) رَجُلاً مِنْ بَجِيلَةَ (٤).

قلت: هو عند أبي يعلى مطول أنه من الخوارج.

\* \* \*

#### ۲ – باب

٣٧٨٦ - حَدَّنَا عَلِى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ، يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ، يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّنَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُلَيْلٍ السَّلِيحِيُّ وَهُمْ إِلَى خَرْمَاتُهُ بْنُ عَلْمِ جَالِسًا قَرِيبًا مِنَ الْمِنْبُرِ قُضَاعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِي قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُقْبَةَ [٣٧٥/أ] بْنِ عَامِرٍ جَالِسًا قَرِيبًا مِنَ الْمِنْبُرِ يَضْعَاعَة، قَالَ: خَدَّنِى أَبِي حُذَيْفَة فَاسْتَوَى عَلَى الْمِنْبُرِ، فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَرَأً يَوْمُ الْحَبْمِ عَلَى الْمِنْبُرِ، فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَرَأً عَلَيْهِمْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، وَكَانَ مِنْ أَقْرَأُ النَّاسِ، قَالَ: فَقَالَ عُقْبَتُهُ بْنُ عَامِرٍ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْمَيْوَلُ: ﴿لَيَقْرَأَنَ الْقُرْآنَ رِجَالٌ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ وَرَسُولُهُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْمَيْوَى فَلَ الْقُرْآنَ رِجَالٌ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ وَرَسُولُهُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّمِيَّةِ ﴾ (أَنْ الْقُرْآنَ رِجَالٌ لاَ يُجَالُ لاَ يُحَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ عَنْ اللَّهُ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ﴾ (أَنْ وَمِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ﴾ (أَنْ وَنَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ﴾ (أَنْ وَنَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ﴾ (أَنْ اللَّهُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ﴾ (أَنْ اللَّهُ مُنَ الرَّمِيَّةِ ﴾ (أَنْ فَيَا لَا عُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ﴾ أَنْ اللَّهُ مِنْ الرَّمِيَةِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الرَّمُ اللَّهُ مِنْ الرَّمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْعُولُ اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُ الْعُنْ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُولُ الْمُعْمَالِ الْقُولُ الْمُعْلَى اللْعُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعُمُ اللْعُلْمِ اللْعَلَيْ الْمُلْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ

٧٧٨٧ – حَدَّثَنَا ٱبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، حَدَّثَنَا مِشْـرَحٌ، عَنْ عُقْبَـةَ بْـنِ عَـامِرٍ،

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) الردهة، النقرة في الجبل يستنقع فيها الماء، وقيل: الردهة قلة الرابية، هامش بحمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) بالمخطوط «يحذره» وبالمسند: «يحتذره».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٩/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (٣٣٤/٦)، وقـال: رواه أحمد باختصار وأبو يعلى والبزار، ورحاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٥٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣١/٦)، وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار ورحالهما ثقات، رواه الطبراني في الكبير (١٧: ١٧٩، ٣٠٠).

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَكْثُرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا ﴿(١).

٨٧٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الخزاعي، حَدَّثَنَا الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا مِشْرَحٌ بْنَ هاعان: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٢).

۲۷۸۹ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِى مُصْعَبُ سَمِعْتُ عُقْبَةُ:
 فَذَكَرَ مَعْنَاهُ(٣).

• ٢٧٩ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْح، سَمِعْتُ شُرَحْبِيلَ بْنَ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ هُدَّبَةَ الصَّدَفِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ شُرَحْبِيلَ بْنَ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيَّ، أَنَّهُ سَمِعْ مُحَمَّدَ بْنَ هُدَّبَةَ الصَّدَفِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ أَكْثَرَ مُنَافِقِي أُمَّتِي الْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَسَاصِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ أَكْثَرَ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرُولُ: هَا اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ أَكْثَرَ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرُالُهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ

٢٧٩١ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ، يَعْنِي ابْـنَ الْمُبَـارَكِ، حَدَّنَـا عَبْـدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ (°).

٣٧٩٢ – حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْـنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنْ عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ<sup>(١)</sup> بْـنِ شُرَيْح، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، فَذَكَرَهُ<sup>(٧)</sup>.

#### \* \* \*

#### ۷ – باپ

٣٩٧ - حَدَّثَنَا آبُ و عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو الْخَوْلاَنِيُّ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الْخَوْلاَنِيُّ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثُهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٥٪)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائـد (٢٢٩/٦، ٢٢٩)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورحاله ثقات، وكذلك رحال أحد إسنادي أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرحه الإمام أحمد في المسند (١٧٥/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦) في المسند عبد الرحمن بن حبير.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في المسند فيالموضع السابق.

اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «[يَكُونُ حَلْفٌ بَعْدَ سِتِّينَ سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا](١)، ثُمَّ يَكُونُ حَلْفٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلاَثَةٌ: مُؤْمِنٌ، وَمُنَافِقٌ، وَفَاجِرٌ». قَالَ بَشِيرٌ: فَقُلْتُ لِلْوَلِيدِ مَا هَوُلاَءِ النَّلاَثَةُ؟ فَقَالَ: الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ، وَالْفَاجِرُ يَتَأَكّلُ بِهِ، وَالْمُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِهِ(١).

\* \* \*

#### ۸ – باب

٣٧٩٤ - حَدَثَنَا يَزِيدَ، حَدَّثَنَا أَبُو جُنَابِ، يَحْيَى بْنُ أَبِي حِيَةِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَمْرِو يَقُولُ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَقُولُ: «يَخُرُجُ مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ يُسِيتُونَ الأَعْمَالَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، قَالَ يَزِيدُ: لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ قَالَ: «يَحْقِرُ أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ مِنْ عَمَلِهِمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ، فَإِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، فَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ، كُلَّمَا طَلَعَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ، فَرَدَّدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ [٥٣٢/ب] عِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ وَأَنَا أَسْمَعُ (٢).

\* \* \*

## ۹ – باب

٣٧٩٥ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ وَسَأَلَهُ رِجـل: هَـلْ سَمِعْتَ فِي الْحَوَارِجِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ وَالِدِي أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ: ﴿ اللَّهِ عَلَيْنَا لَهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْنَا لَهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْنَا لَهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلْمَانَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْمَالُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين طرف الحديث وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمى فى بحمع الزوائد (۲۳۱/٦)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات، ورواه الطبرانى فسى الأوسط كذلك، ولفظه عنده: «خلف بعد الستين أضاعوا الصلـوات واتبعـوا الشـهوات فسـوف يلقون غيا ثم يكون... الحديث»، أخرجه الإمام أحمد فى المسند (۳۸/۳، ۳۹).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه الإمام أحمد في المسند (٨٤/٢)، ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٢٢٩/٦)، وقال: رواه أحمد وفيه أبو حناب وهو مدلس، أطراف الحديث عند: ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٣٦/١)، ابن كثير في التفسير (٢٨٤/٦)، وفي البداية والنهاية (٣٠٣/٧).

إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ فَالْمَأْجُورُ قَاتِلُهُمْ (١).

٢٧٩٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ٱلبو سَلَمَةَ الشَّحَّامُ، حَدَّثَنِى مُسْلِمُ بْنُ أَبِى
 بَكْرَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٢).

٢٧٩٧ – حَدَّثَنَا حَسَنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ حَابِرِ قَالَ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَائِمَ هَوَازِنَ قَامَ رَجُلٌ.

قلت: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَــا رَسُولَ اللَّـهِ أَلاَ أَقُومُ فَأَقْتُلَ هَـذَا الْمُنَافِقَ؟ قَالَ: «مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَتَسَامَعَ الْأُمَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»(٣).

٢٧٩٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِي اللَّه عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَفُلُقُ مَنْ عَلِيٍّ، رَضِي اللَّه عَنْه، قَالَ: يَعْلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ اللَّهِ عَلَيْ الْمَرْقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْرَءُونَ الْقُوانَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ قِتَالُهُمْ حَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ﴿ ثَالِمَ اللَّهُ مُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ﴿ ثَالَةُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ﴿ ثَالِمُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ﴿ ثَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ﴿ ثَالِمُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ﴿ ثَالَةُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ﴾ .

قلت: هو في الصحيح خلا قوله: ﴿ وَتَالُهُمْ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ﴾.

\* \* \*

#### ۱۰ – باب

٢٧٩٩ - حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىً، حَدَّفَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ اعْتَزَلُوا فَقُلْتُ لَهُمْ: وَمَيْلٍ، قَالَ: هَا خَدَرَتُ اللَّهِ عَلِيُّ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ: «اكْتُسبْ يَا عَلِيُّ هَذَا مَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٤/٥)، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائـد (٢٣٠/٦، ٢٣١)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح والطبراني رواه أيضًا، وكذلك البزار بنحوه

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٤٤).

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢٣١/٦)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه حسن، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٥٣/٣).

<sup>: (</sup>٤) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٥) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣١/٦)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/١).

صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالُوا: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا قَاتَلْسَاكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «امْحُ يَا عَلِيُّ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّى رَسُولُكَ، امْحُ يَا عَلِيُّ ولكن (١) اكْتَبْ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَرَسُولُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ، وَقَدْ مَحَا نَفْسَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَحْوُهُ ذَلِكَ يُمْحَاهُ مِنَ النَّبُوَّةِ أَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ. قَالُوا: نَعَمْ (٢).

#### \* \* \*

# $^{(7)}$ باب فی ذی اللہیة وأهل النهروان

• ٢٨٠٠ قَالَ عَبْد اللّهِ: حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ أَبَا الْوَضِيءِ عَبَّادًا، حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا عَامِدِينَ إِلَى الْوَارِثِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا عَامِدِينَ إِلَى الْكُوفَةِ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ [٢٣٦/أ]، رَضِي اللّه عَنْه، فَذَكَر حَدِيثَ الْمُحْدَجِ قَالَ عَلِيٌّ، فَوَاللّهِ مَا كَذَبْتُ وَلاَ كُذِبْتُ، ثَلاَثًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَمَا إِنَّ خَلِيلِي أَخْبَرَنِي بِعْلاَتَةَ إِحْوَةٍ مِنَ الْحَقِ هَذَا أَكْبَرُهُمْ، وَالنَّانِي لَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ، وَالتَّالِثُ فِيهِ ضَعْفٌ.

#### \* \* \*

## ١٢ - باب القتال على التأويل(٤)

٢٨٠١ – حَدَّثَنَا ٱبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِى فِطْرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْــنِ رَجَــَاءٍ، عَـنْ أَبِيـهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُــولِ اللّـهِ ﷺ فَقَــالَ: «فِيكُــمْ مَـنْ يُقَــاتِلُ عَلَـى تَنْويلِهِ» (٦). تَأُويلِ الْقُرْآن كَمَا قَاتَلَتَ (٥) عَلَى تَنْويلِهِ، (٦).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وغير موجودة بالمسند.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/۱ ٣٤٢/۱)، أطراف الحديث عند: البيهقي في السنن الكبرى (۲/۷)، البخاري في الفتح (۳۰۳/۰)، ابن كثير في التفسير (۲/۲۷)، القرطبي في التفسير (۲/۷).

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من بحمع الزوائد، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٣) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من بحمع الزوائد (٢٣٥/٦)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد ورحاله ثقات، أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٤١/١).

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) في المسند: «قاتل».

<sup>(</sup>٦) ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٢٤٤/٦)، وقال: رواه أحمد وإسناده حسن، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١/٣).

# ١٣ - باب في العصبية(١)

٢٨٠٢ - حَدَّفَنَا زِيَادُ بْـنُ الرَّبِيعِ، قَـالَ: حَدَّنَنَا عَبَّـادُ بْنُ كَثِيرِ الشَّـامِيُّ، مِنْ أَهْـلِ فِلَسُطِينَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَسِيلَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُـولَ اللّهِ فَلَسُطِينَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَسِيلَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُـولَ اللّهِ فَلَى يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبُّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَـالَ: «لاَ وَلَكِـنْ مِـنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَعْنِ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظَّلْمِ (٢).

قلت: رواه أبو داود وغيره خلا قوله: أمن المعصية أن يحب الرجل قومه؟.

# ۱۶ - باب فیمن دخل دارًا بغیر إذن(۱۳)

٣٠٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْقَصَّابُ الْبَصْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الدَّارُ حَرَمٌ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْكَ حَرَمَكَ فَاقْتُلْهُ ﴿ ثَالَ اللَّهِ عَلَيْكَ مَلَكُ فَاقْتُلْهُ ﴿ ثَالَ اللَّهِ عَلَيْكَ مَلَكُ فَاقْتُلْهُ ﴿ ثَالَ اللَّهِ عَلَيْكَ مَلَكُ فَاقْتُلْهُ ﴿ ثَالِمُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَلَكُ فَاقْتُلْهُ ﴿ ثَالِكُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَلَكُ مَلَكُ مَا اللَّهِ عَلَيْكَ مَلَكُ مَلَكُ فَاقْتُلْهُ ﴿ ثَالَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَلَكُ مَلْكُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا مَنْ مُعَمَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْتُكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلْكُ عَلَاكُ عَلَم

#### \* \* \*

## . . ١٥ - باب فيمن قتل دون مظلمته

٢٨٠٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَوُادَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّــاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَالِيَّةٍ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»(٥).

٧٨٠٥ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْسِنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) هذا العنون غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/ ١٦٠)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤٤/٦)، وقال: رواه أحمد وفيه عباد بن كثير الشامي وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره، أطراف الحديث عند: ابن ماجه في السنن (٣٩٤٩)، ابن أبي شيبة في المصنف (١٠١/١)، ابن عدى في الكامل (٣/٣٥).

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من بحمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيشمى في بحمع الزوائد (٢/٥٤٦)، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه محمد بن كثير السلمى وهو ضعيف، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٦/٥)، أطراف الحديث عند: البيهقى في السنن الكبرى (٣٤١/٨)، المتقى الهندى في كنز العمال (٣٩٨٦٣)، أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٣٩٨٦٣)، ابن عدى في الكامل (٢/٧٥/٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٠٥/١)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢٤٤/٦)، وقال: رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح.

بَكْرٍ بْنَ حَفْصٍ قَالَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ [فَذَكَرَ قِصَّةً سَعْدِ] (١) إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ: وَنِعْمَ الْمِيتَةُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقِّهِ، (٢).

قلت: وذكر قصتة.

\* \* \*

## ١٦ - باب منه

٣٨٠٦ - حَدَّقَنَا آبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ الْمُؤذِّن، حَارُنَا، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (٣).

## ۱۷ – باب منه

٣٨٠٧ - حَدَّثَنَا آبُو عَامِرِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنِي الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قُهَيْدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنِي الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قُهَيْدِ بْنِ مُطَرِّفٍ الْغِفَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ سَأَلَهُ سَائِلٌ إِنْ عَدَا عَلَى عَادٍ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُ ثَلاَثَ مِرَات الْغِفَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ سَأَلَهُ سَائِلٌ إِنْ عَدَا عَلَى عَادٍ؟ فَأَمْرَهُ أَنْ يَنْهَاهُ ثَلاثَ مِرَات عَلَى الْخَلَةِ وَإِنْ قَتَلْتَهُ فَهُو قَالَ: وَإِنْ قَتَلْتَهُ فَهُو النَّالِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٨٠٨ - حَدَّثَنَا [٢٣٦/ب] يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيـزِ بْـنُ الْمُطَّلِـبِ الْمَحْزُومِـيّ،
 عَنْ أَخِيهِ الْحَكَمُ: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط وأثبتناه من المسند.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨٤٩/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/١٤٤١)، وقال: رواه أحمد وذكر فيه قصة والطبراني في الأوسط ورحال أحمد رحال الصحيح، رواه الطبراني في الكبير (٢/٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٦ ٢١، ٢١٩)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٣) أخرجه الإمام أحمد ورحاله ثقات، أطراف الحديث عند: النسائي في السنن الكبرى (٢/ ٢٤٤)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات، أطراف الحديث عند: النسائي في السنن الكبرى (١١٦/٧)، المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٣٤٠)، ابن عدى في الكامل (١١٢٠٥)، المتقى الهندي في الكنز (١١٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣/٣).

# ۲۷ – کتاب البر والصلة ۱ – باب فی بر الوالدین

٩ • ٢٨ • حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا حَزْمُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ الْقُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْمُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ الْقُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَـدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَيُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرُّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ﴿ اللَّهِ عَلْمَ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَمْرِهِ وَيُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرُّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ﴾ (١)

قلت: هو في الصحيح خلا بر الوالدين.

١٨١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ بَعْضِ بَنِى رَافِع بْنِ مَكِيثٍ مَنْ رَافِع بْنِ مَكِيثٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَالَيْ قَالَ: «وَالْبِرُّ رَافِع بْنِ مَكِيثٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَالَيْ قَالَ: «وَالْبِرُّ رَافِع بْنِ مَكِيثٍ مَيتَةَ السَّوْء» (٢).

٢٨١١ - حَدَّثَنَا حَسَنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجِ، عَنْ أَبُو الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: هَاجَرَ رَجُلِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: هَا حَرَ رَجُلِّ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: هَأَنَا لَـك؟ قَالَ: لاَ هَجَرْتَ الشِّرْكَ وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ هَلْ بِالْيَمَنِ أَبُولَكَ فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ فَعَلاَ وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا ﴾ (٣).

٢٨١٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّسَمَاءُ،
 وَالَيْنِ: ﴿أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ فِيمَا سَلَفَ مِنَ النَّاسِ انْطَلَقُوا يَرْتَادُونَ لأَهْلِهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٦/٣)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٣٨٩/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: الترمذي في الترغيب والترهيب (٣١٧/٣)، ابن عدى في الكامل (١٥٥٣/٤)، المتقى الهندي في الكنز (٢٩٦٨)، أبونعيم في الحلية (١٠٧١٣).

<sup>(</sup>۲) أحرحه الإمام أحمد في المسند (۲۹/۳، ٥)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (۱۳۷/۸)، وقال: رواه أحمد في حديث طويل عن بعض بني رافع وقد سماه غيره محمد بن خالد بن رافع فرحاله ثقات باعتبار الذي سماه، أطراف الحديث عند: المنذري في الترغيب والترهيب (۲۱۹/۲)، الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۳۱۹/۷).

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٣٧/٨، ١٣٨)، وقال: رواه أحمد وإسناده حسن، أحرجه الإمام أحمد في المسند (٧٦/٣).

فَلَنْ حَلُوا غَارًا فَسَقَطَ عَلَيْهِمْ حَجَرٌ مُتَجَافِي حَتَى مَا يَرَوْنَ مِنْهُ حُصَاصَةً، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ: قَدْ وَقَعَ الْحَجَرُ وَعَفَى الأَثْرُ، وَلاَ يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ إِلاَّ اللَّهُ عَزَ وَجَّلَ، فَادْعُوا اللَّهَ تَبَارِكُ وَتَعَلَى بِأَوْنَقِ أَعْمَالِكُمْ، قَالَ: «فَقَالَ رَجُلَّ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِي وَالِدَانَ فَكُنْتُ أَخْلِثُ لَهُمَا فِي إِنَائِهِمَا فَآتِيهُمَا، فَإِذَا وَجَدَّتُهُمَا رَاقِدَيْنِ قُمْتُ عَلَى وَلِدَانَ فَكُنْتُ أَخْلِثُ لَهُمَا فِي إِنَائِهِمَا فَآتِيهُمَا مَتِي يَسْتَيْقِظَا مَتَى اسْتَيْقَظَا، اللَّهُمَّ إِنْ وَمُعَلَى كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَمَحَافَةَ عَذَابِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَزَالَ ثُلُثُ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي يَظُلُبُ أَجْرُهُ وَأَنَا غَضْبَانُ فَزَيْرُتُهُ فَانَطَلَقَ فَتَرَكَ أَجِرَةُ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى السَّاجُورُتُ أَجِيرًا عَلَى عَمَل يَعْمَلُهُ، وَلَانَ عُنْهُمَا أَنِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ وَأَنَا غَضْبَانُ فَزَيْرُتُهُ فَانَطَلَقَ فَتَرَكَ أَجْرَةُ ذَلِكَ كُلُهُ وَلُو شِيعْتُ لَمْ أَعْمَلُهُ وَلَوْ شِعْتُ لَمْ أَنْ عُضَيَانُ فَوَيَرُونُهُ فَالْطَلَقَ فَتَرَكَ أَجْرَةُ ذَلِكَ كُلَهُ وَلُو شِعْتُ لَمْ أَعْمَ لَكُونَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي إِنْمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ وَالْمَالِ الْمُعْرَاقُ وَمَحَافَةَ عَذَابِكَ فَفَرِّجُ عَنَا اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي اللَّهُ مَا الْمُؤْلِكُ وَمُعَالِكُ فَعَلْ عُولُو اللَّالُولُ الْفَالِقُ عَلَى اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَلُكُ وَلُو اللَّهُ الْمُؤْلُ وَلَو الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا بَحْرِ (٣)، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (١٠).

٢٨١٣ - حَدَّتُنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ ثَلاَثَـة نَفَرٍ انْطَلَقُوا،
 قَالَ: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ(°).

٢٨١٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُنَّبِّهِ، حَدَّثَنِسى عَبْدُ الصَّمَدِ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من المحطوط وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱٤٢/۳) ، ١٤٧٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱٤٠/۸) وقال: رواه أحمد مرفوعًا كما تراه، ورواه أبو يعلى وكلاهما رحاله رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: السيوطى في الدر المنثور (۲۱۷۹/۶)، أبو نعيم في الحلية (۲۱۷۹/۶)، ابن عدى في الكامل (۱۸۰۲/٥).

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند: « أبو حر».

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٤٣/٣).

يَعْنِي ابْنَ مَعْقِل، قَالَ: سَمِعْتُ وَهَبًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا الرَّقِيمَ فَقَالَ: «إِنَّ ثَلاَتَةً كَانُوا فِي كَهْفٍ، فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ، فَأُوصِدَ عَلَيْهِمْ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: تَذَاكَرُوا أَيْكُمْ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ برَحْمَتِهِ يَرْحَمُنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً، كَانَ لِي أُجَرَاءُ يَعْمَلُونَ فَحَاعَنِي عُمَّالً لِي فَاسْتَأْحَرْتُ كُلَّ رَجُلِ مِنْهُمْ بِأَجْرِ مَعْلُومٍ، فَحَاءَنِي رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمٍ نصف النَّهَارِ فَاسْتَأْجَرْتُهُ بِشَرِطْ (١) أَصْحَابِهِ فَعَمِلَ فِي بَقِيَّةِ نَهَارِهِ كَمَا عَمِلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِسي نَهَارِهِ كُلِّهِ، فَرَأَيْتُ عَلَىَّ فِي الزِّمَامُ أَنْ لاَ أُنْقِصَهُ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُ بهِ أَصْحَابَهُ لِمَا جَهدَ فِي عَمَلِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَتُعْطِي هَذَا مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَنِي [وَلَمْ يَعْمَلْ إِلاَّ نِصْفَ نَهَارِ]<sup>(٢)</sup> فَقُلْتُ: يَـا عَبْدَ اللَّهِ لَمْ أَبْحَسْكَ شَيْعًا مِنْ شَرْطِكَ، وَإِنَّمَاْ هُوَ مَالِي أَحْكُمُ فِيهِ مَا شِفْتُ قَالَ: فَغَضِب وَذَهَبَ وَتَرَكَ أَجْرَهُ، قَالَ: فَوَضَعْتُ حَقَّهُ فِي جَانِبٍ مِنَ الْبَيْتِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ مَرَّ بي بَعْدَ ذَلِكَ بَقَرٌ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلَةً مِنَ الْبَقَرِ، فَبَلَغَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَمَرَّ بِي بَعْدَ حِين شَيْحًا ضَعِيفًا لاَ أَعْرِفُهُ فَقَالَ: إِنَّ لِي عِنْدَكَ حَقًّا فَذَكَّرَنِيهِ فذكرته حَتَّى عَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: إِيَّاكَ أَبْغِي هَذَا حَقُّكَ فَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ حَمِيعَهَا فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَسْخَرْ بِي إِنْ لَمْ تَصَدَّقُ عَلَيَّ فَأَعْطِنِي حَقِّي، قَالَ: وَاللَّهِ لاَ أَسْخَرُ بكَ إِنَّهَا لَحَقُّكَ مَا لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهَكَ فَافْرُجْ عَنَّا، قَالَ: فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتَّى رَأَوْا مِنْهُ وَأَبْصَرُوا، قَالَ الآخَرُ: قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِسي فَضْلٌ فَأَصَابَتِ النَّاسَ شِلَّةٌ، فَحَاءَتْنِي امْرَأَةٌ تَطْلُبُ مِنِّي مَعْرُوفًا قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا هُـوَ دُونَ نَفْسِكِ، فَأَبَتْ عَلَيَّ فَذَهَبَتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَذَكَّرَتْنِي بِاللَّهِ فَٱبَّيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ [٢٣٧/ب] لاَ وَاللَّهِ مَا هُـوَ دُونَ نَفْسِكِ، فَأَبَتْ عَلَىَّ وَذَهَبَتْ فَذَكَرَتْ لِزَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا: أَعْطِيهِ نَفْسَكِ وَأَغْنِي عِيَالَكِ، فَرَجَعَتْ إِلَىَّ فَنَاشَدَتْنِي بِاللَّهِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ لها: مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ أَسْلَمَتْ إِلَىَّ نَفْسَهَا، فَلَمَّا تَكَشَّفْتُهَا وَهَمَمْتُ بِهَا ارْتَعَدَتْ مِنْ تَحْتِي، فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، قُلْتُ لَهَا: خِفْتِيهِ فِي الشِّدَّةِ وَلَمْ أَحَفْهُ فِي الرَّجَاءِ، فَتَرَكْتُهَا وَأَعْطَيْتُهَا مَا يَحِقُّ عَلَىَّ بِمَا تَكَشَّفْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند: «بشطر».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من المحطوط وأثبته من المسند.

لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَا، قَالَ: فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتَى عَرَفُوا وَتَبَيْنَ لَهُمْ، قَالَ الآخَرُ: عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِى أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَكَانَتْ لِى غَنَمْ، فَكُنْتُ أُطْعِمُ أَبُوكَ وَأَسْقِيهِمَا، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى غَنَمِى، قَالَ: فَأَصَابِنِى يَوْمًا غَيْثٌ حَبَسَنِى فَلَمْ أَبْرَحْ حَتّى وَأَسْقِيهِمَا، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى غَنَمِى، قَالَ: فَأَصَابِنِى يَوْمًا غَيْثٌ حَبَسَنِى فَلَمْ أَبْرَحْ حَتّى أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ أَهْلِى وَأَخَذْتُ مِحْلَبِى فَحَلَبْتُ وَغَنَمِى قَائِمَةٌ، فَمَضَيْتُ إِلَى أَبُوكَ أَمْسَيْتُ اللّهُ مَا يَوْمَ فَكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى يَدِى حَتَى أَيْقَظَهُمَا الصَّبُحُ فَسَقَيْتُهُمَا، اللّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ خَلِكَ لَوَجُهِكَ فَافُرُجْ عَنَا، قَالَ النَّعْمَانُ: لَكَأَنِّى أَسْمَعُ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «الْجَبَلُ طَاقْ فَفَرَجُوا» (١).

#### \* \* \*

#### ۲ – باب

٢٨١٥ - حَدُّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَنْبَأَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ، كَأْنَ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَتِهِ فَأَتَّتُهُ أُمُّهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَادَتْهُ فَقَالَتْ: أَيْ جُرَيْجُ أَيْ بُنِي أَشْرِفْ عَلَى آمُرُوفْ عَلَى أَشْرِفْ عَلَى أَلَّ أُمُّكَ أَشْرِفْ عَلَى عَلَاتٍ فَقَالَتْ: أَيْ رَبِّ صَلاَتِي وَأُمِّي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ ثُمَّ عَادَتْ فَنَادَتْهُ [مِرَارًا] (٢) فَقَالَتْ: أَيْ جُرَيْجُ أَيْ بُنِي أَشْرِفْ عَلَى، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ صَلاَتِي وَأُمِّي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَقَالَتْ: أَيْ رَبِّ صَلاَتِي وَأُمِّي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَقَالَتِ: أَيْ جُرَيْجُ أَيْ بُنِي أَشْرِفْ عَلَى، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ صَلاَتِي وَأُمِّي فَأَقْبِلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لاَ تُعِنَّهُ حَتَّى تُرِيَّهُ الْمُومِسَة، وَكَانَتْ رَاعِيَةً، تَرْعَى غَنَمًا لأَهْلِهَا، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى ظِلِّ صَوْمَعَتِهِ فَأَصَابَتْ فَاحِشَةً فَأُخِذَتْ فَحَمَلَتْ، وَكَانَ مَنْ زَنَى مِنْهُمْ قُتِبلَ قَالُوا: مِمَّنَ؟ مَنْ جُرَيْجُ صَاحِبِ الصَّوْمَعَةِ، فَحَمَلَتْ، وَكَانَ مَنْ زَنَى مِنْهُمْ قُتِيلَ قَالُوا: مِمَّنَ؟ قَالُوا: أَنْزِلْ فَأَبِي وَأُخِذَتْ فَحَمَلَتْ، وَكَانَ مَنْ زَنَى مِنْهُمْ قَتِيلَ قَالُوا: أَيْ جُرَيْجُ مَا وَمَعْتِهِ فَالُوا: أَنْزِلْ فَأَبِي وَأُخِذَتْ فَحَمَلَتْ، وَكَانَ مَنْ زَنَى مِنْهُمْ وَتُولِ اللهَ عُرْقِ وَلَى عَلَى اللَّالُونَ عَلَى اللَّالُونَ عَلَى اللَّالَةِ وَعَلَى اللَّالَ عَلَى اللَّالَونَ عَلَى اللَّالَ عَلَى اللَّالَةِ وَعَلَوا عَلُوا عَلَى الْمَالَ أَنْ فَلَانَ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: أَي فُلَانُ رَاعِي الضَّافِ فَقَالَ: أَي فُلَانَ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: أَي فُلَانٌ رَاعِي الضَّانُ فَقَالَ: أَي فُلَانَ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: أَي فُلَانُ رَاعِي الضَّالُ فَقَالَ: أَي فُلَانَ مَنْ أَبُولُ عَلَى الْمُؤْنُ وَلَانَ عَلَى الْمُؤْنُ وَلَا لَى فَعَلَى الْمُولِولِ اللْهُ عَلَى الْمُؤْنُ وَلَانَ عَلَى الْمُؤْنُ وَلَا الْمُؤْنُ وَلَا لَا اللَّالَانُ عَلَى الْمُؤْنُ وَلَا لَاللَا الْمُومِ الْمَلَالُ إِلَى اللَّالَ الْمُؤْنُ وَلَا الْمُؤْنُ الْمُو

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧٤/٤) ٢٧٥)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٤٠/٨) اخرجه الإمام أحمد في المسند (١٤٠/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني وفي الأوسط والكبير والبزار بنحوه من طرق ورجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من المحطوط وأثبته من المسند.

وَقَالُوا: إِنْ شِفْتَ بَنَيْنَا لَكَ الصَّوْمَعَةَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ قَالَ: أَعِيدُوهَا كَمَا كَانَتْ<sub>﴾</sub>(١).

قلت: هو في الصحيح باختصار في هذا، وبغير سياقه أيضًا.

٣ ٢ ٨ ١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «كَانَ رَجُلُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ تَاجِرًا، وَكَانَ يَنْقُصُ مَرَّةً وَيَزِيدُ أُخْرَى، قَالَ: مَا فِي هَذِهِ التِّجَارَةِ خَيْرٌ ٱلْتَمِسُ تِجَارَةً هِي خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ فَبَنِي صَوْمَعَةً وَتَرَيَّدُ أُخْرَى، قَالَ: مَا فِي هَذِهِ التِّجَارَةِ خَيْرٌ ٱلْتَمِسُ تِجَارَةً هِي خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ فَبَنِي صَوْمَعَةً وَتَرَهَّبَ فِيهَا (٢).

قلت: فَلْكُرَ نُحُورُهُ أَى نحو حديث الصحيح.

\* \* \*

#### ٣-- باب

٢٨١٧ - حَدَّقَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيشِهِ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً فَهِيَ فِدَاؤُهُ مِنَ البَّارِ» [قَالَ عَفَّانُ: مَكَانَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامٍ مِنْ عِظَامِهِ [٣] وَمَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ ثُمَّ لَـمْ يُعْفَرْ لَهُ فَابُعَدَهُ اللَّهُ ﴿ لَهُ اللَّهُ ﴿ فَا لَمَ اللَّهُ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ ﴿ فَا لَمُ اللَّهُ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ ﴿ فَا لَهُ لَهُ اللَّهُ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْنَا لَا لَهُ إِلَهُ لَهُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ إِلَهُ إِلِهُ إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلَٰ لَهُ إِلَّهُ لَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ لِكُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ إِلَهُ إِلَى اللَّهُ اللّهُ إِلَيْهِ لَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ لَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ مُنْ أَلَهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْهُ لَهُ اللّهُ إِلَا لَهُ إِلّٰهُ إِلّهُ اللّهُ إِلَيْهُ لَهُ اللّهُ إِلَا لَهُ لَا لَهُ إِلْهُ لَهُ إِلّهُ إِلّهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ إِلّهُ لَلّهُ إِلّهُ لَلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ لَا لَهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا لَهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلَا لَهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلَا لَهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا لَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَا لَهُ إِلّهُ إِلْهُ أَلَّا لَهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ أَلِهُ إِلّهُ إِلَا لِلْهُ أَلَّا لِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إ

٢٨١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّنَنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ: مَالِكٌ أَوِ ابْنُ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ: مَالِكٌ أَوِ ابْنُ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «أَيَّمَا مُسْلِمٍ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبُويْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ

- (۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۸۰/۲)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱٤٥/۸)، وقال: رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح.
- (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٣٤/٢)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد في الموضع السابق وقال: رواه أحمد، أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (٣٥/٢)، ابن كثير في التفسير (١٣٥/٢).
  - (٣) ما بين المعقوفين ساقط من المحطوط وأثبته من المسند.
- (٤) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٤٤٩/٤)، ذكره الهيثمـى فى بحمـع الزوائـد (١٣٩/٨، ١٤٠)، وقال: رواه أحمد وفى بعض طرقها أيما مسلم ضم يتيمًا بين ابوين مسلمين إلى طعامه وشرابه متى يستغنى وحبت له الجنة البتة، فذكر نحوه وإسناده حسن.

وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ [وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَوْ رَجُلاً مُسْلِمًا كَانَتْ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ]<sup>(١)</sup> وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ<sub>ه</sub>(٢).

٣ ٢٨١٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةَ (ح) وَبَهْزٌ، حَدَّثَنِى شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبَىُّ بْـنُ مَـالِكِ، أَنْـهُ سَمِعَ النَّبِى ﷺ عَلَٰ يُقُـولُ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالدَيْهِ أَوْ أَحْدَهُمَا ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ» (٣).

٢٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ:
 فَذَكَ ه (٤).

٢٨٢١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُويْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ: «ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْحَنَّة، مُدْمِنُ الْحَمْرِ، وَالْعَاقُ، وَالدَّيُوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْحَبَثَ»(٥).

٢٨٢٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَمِرُو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ إِلَىَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنْكُ رَسُولَ اللَّهِ، وصليت الخمس، وأديت زكاة رَسُولَ اللَّهِ شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنْكُ رَسُولَ اللَّهِ، وصليت الخمس، وأديت زكاة [٢٣٨/ب] مالى، وصمت رمضان، فقالَ النَّبِيَّ عَلَىٰ: «من مات على هذا كان مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هكذا، ونصب أصبعيه، ما لم يعق والديه، (١).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من المحطوط وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٠/٨)، وقال: إسناده حسن رواه أحمد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩/٥)، ذكره الهيثمــى فــى مجمــع الزوائــد (٨/٩٣، ١٤٠)، وقال: رواه أحمد وإسناده حسن، رواه الطبراني في الكبير (٢٩٢/٩).

<sup>(</sup>٤) رَواه الإمام أحمد في المسند (٤/٤٪).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٧/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه راو لم يسم.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذا الحديث في المسند المطبوع، والله أعلم، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢) لم أقف على هذا الحديث وواه أحمد والطبراني بإسنادين رحال أحد إسنادي الطبراني رحاله رحال الصحيح.

## ٤ - باب صله الرحم وقطعها(١)

٣٨٧٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَبَّارِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَبَّارِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: هِإِنَّ الرَّحِمَ شُحْنَةٌ (٢) مِنَ الرَّحْمَنِ تَقُولُ: يَا رَبِّ إِنِّي قُطِعْتُ، يَا رَبِّ إِنِّي اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَا رَبِّ إِنِّي فُطِعْتُ، يَا رَبِّ إِنِّي وَصَلَكِ أُسِيءَ إِلَيَّ، يَا رَبِّ إِنِّي ظُلِمْتُ يَا رَبِّ، قَالَ فَيُحِيبُهَا: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلَكِ وَالْحَامِينَ مَنْ قَطَعَكِ (٣).

قلت: له حديث في الصحيح غير هذا.

٢٨٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ حَجَّاجٌ، (ح) وَعَفَّانُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْجَبَّارِ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٤).

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٥).

٧٨٢٥ – حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ صَالِحًا مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّنَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ: «إِنَّ الرَّحِمَ شُحْنَةٌ آخِذَةٌ بِحُحْزَةِ الرَّحِمَ شُحْنَةٌ آخِذَةٌ بِحُحْزَةِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَّلَ يَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا وَيَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا» (٢).

٣٨٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَـالَ: «إِنَّ مِنْ أَزْنَى الزِّنَا حَدَّثَنَا نَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَـالَ: «إِنَّ مِنْ أَزْنَى الزِّنَا

- (٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٥٥١).
  - (٥) انظر الحديث السابق.
- (٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١/١)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (١٥٠/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني والبزار بنحوه وفيه صالح بن التوأمة وقد اختلط وبقية رحاله رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: البخاري في الصحيح (٧/٨)، فتح الباري (١٧/١٠)، الحاكم في المستدرك (٢/٤١٧).

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير واضح في المخطوط ونقلته من المجمع.

<sup>(</sup>٢) أى قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، شبهها بذلك بحازًا واتساعًا، وأصل الشجنة بالكسر والضم شعبة في غصن من عصون الشجرة، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٢٠٤)، ذكره الهيثممي في مجمع الزوائد (٩/٨)، ١٤٩/٠)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير محمد بن عبد الجبار وهو ثقة.

الإسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٌ وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِحْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، (١).

٧٨٢٧ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ التَّقَفِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: ﴿تُوضَعُ الرَّحِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا حُجْنَةٌ كَحُجْنَةِ الْمِغْزَلِ تَتَكَلَّمُ بِأَلْسِنَةٍ طُلْقِ ذُلْقِ فَتَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا وَتَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا (٢).

٧٨٢٨ - حَدَّثَنَا عَفَانُ، وَبَهْزٌ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْسَنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ: فَلَكَسَ

٢٨٢٩ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا قِطْنٌ، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو، قَالَ: قَــالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ» (٤).

• ٢٨٣٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي الْخَزْرَجُ، يَعْنِي ابْسَ عُثْمَانَ اللهِ السَّعْدِيَّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ السَّعْدِيَّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلْ قَالَ: «إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلاَ يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ، (٥٠).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۹۰/۱)، أطراف الحديث عند: البخاري في الفتح (۱) أخرجه الإمام أحمد في إتحاف السادة المتقين (۳۷/۸)، المنذري في الترغيب والترهيب (۳٤٠/۳)، أبو داود في السنن (۳۸۷۲)، التبريزي في مشكاة المصابيح (٥٤٠٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸۰/۵)، وقال: رواه أحمد والبزار ورحال أحمد رحال الصحيح غير نوفل بن مساحق وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (١٥٠/٨)، وقـال: رواه أحمــد والطـبرانى ورحاله رحال الصحيح غير أبي ثمامة الثقفي وثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٤) ذكره الإمام أ حمد في المسند (١٦٣/٢)، ذكره الهيثمي فسي مجمع الزوائـد في الموضع السـابق وقال: رواه أحمد والطبراني ورحاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٨٤/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥١/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات، أطراف الحديث عند: المنذري في الترغيب والترهيب (٣٤٣/٢)، السيوطي في الدر المنثور (٦٤/٦).

#### ہ – باب

٢٨٣١ - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، يَعْنِى الصَّنْعَانِيَّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِي اللَّه عَنْه، عَنْ النَّبِيِّ عَلْقَ النَّهِ عَنْه عَنْهُ وَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ (١) فِي رَزْقِهِ وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السَّوَءَ فَلْيَتَقِ اللَّهَ وَلْيُصِلْ رَحِمَهُ (٢).

٣٨٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا مَيْمُونْ آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُزَنِى التَّمِيمِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ النَّسَاءُ فِي الأَجْلِ وَالزِّيَادَةُ فِي الرِّرْقِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» (٣).

٣٨٣٣ - حَدِّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْزَمٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْزَمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّ قَالَ لَهَا: «إِنَّهُ مَنْ أَعْطِى حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرَمَ حَظَّهُ مِنْ الدُّنْيَا أَعْطِى حَظَّهُ مِنْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمِنَ حَرَمَ حَظَّ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرَمَ حَظَّهُ مِنْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمِنَ حَرَمَ حَظَّ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرَمَ حَظَّهُ مِنْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْحُلُقِ وَحُسْنُ الْحِوارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيدَانِ فِسَى الأَعْمَارِ».

قلت: له حديث في الرفق غير هذا.

#### \* \* \*

## 

٢٨٣٤ – حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى ذَوِى

<sup>(</sup>١) في المطبوع، «له».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/۳/۱)، ذكره الهيثمني في مجمع الزوائد (۱۰۲/۸، ۱۰۳)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورحال البزار رحال الصحيح غير عاصم بن حمزة وهو ثقة، أطراف الحديث عند: المنذري في الترغيب والترهيب (۳۳۰۱/۳)، المتقى الهندي في الكنز (۱۹۲۸)، أبو نعيم في الحلية (۱۰۷/۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٩/٥).

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من المجمع.

َّارْحَامٍ أَصِلُ وَيَقْطَعُونِي، وَأَعْفُوا وَيَظْلِمُونَى، وَأُحْسِنُ وَيُسِيتُونَ أَفَأَكَـافِتُهُمْ؟ قَـالَ: «لاَ إِذًا تُتْرَكُونَ جَمِيعًا، وَلَكِنْ خُذْ بِالْفَضْلِ وَصِلْهُمْ فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَـلَّ مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ»<sup>(١)</sup>.

#### \* \* \*

## ٧ - باب ما جاء في الأولاد(٢)

٣٨٣٥ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، جَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي وَفْدِ كِنْدَةَ فَقَالَ لِسِي: «هَلْ لَكَ مِنْ وَلَدِ؟» قُلْتُ: غُلامٌ وُلِدَ لِي فِي مَخْرَجِي إِلَيْكَ مِنِ ابْنَةِ جَمدٍّ وَلَوَدِدْتُ أَنَّ مَكَانَهُ شَبِعَ الْقَوْمُ، قَالَ: «لاَ تَقُلَ ذَلِكَ فَإِنَّ فِيهِمْ قُرَّةَ عَيْنٍ وَأَجْرًا إِذَا قُبِضُوا، ثُمَّ وَلَقِينْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّهُمْ لَمَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ (٣).

٣٨٣٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْـنِ عَـامِرٍ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تُكْرِهُوا الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ»<sup>(٤)</sup>.

٣٨٣٧ - حَدَّقَنَا هُسَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَلِى بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ، يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ: «مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهِ نَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكُفُلُهُنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ قَالُ وَاحِدَةً؟ لَقَالَ: وَاحِدَةً (٥).

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١/٤٥٨)، وقال: رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من المجمع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١١/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٥/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه محالد بن سعيد وهو ضعيف وقد وثق وبقية رحال أحمد رحال الصحيح، رواه الطبراني في الكبير (٢٠٧/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٤)، ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (١٥٦/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رحاله ثقات، رواه الطبراني في الكبير (٣١٠/١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣: ٣٠٣)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٣٨٨/٨)، وقــال:=

## ٨ - باب في الأقارب

٢٨٣٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ، [وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرً] (١)، عَنْ شُرَحْبِيلَ أَبِي سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ [٢٣٩] قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أُخْتَانِ شُرَحْبِيلَ أَبِي سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ [وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ: تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُمَا دَحَلَ بينِهِمَا (٢) الْجَنَّةَ». [وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ: تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ إِلاَّ أَدْحَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةُ (٣).

قلت: رواه ابن ماجه إلا أنه قال: «ابنتان».

٢٨٣٩ - حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ أَبُو تَمَّامٍ الأُسَدِىُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ قَقَالَتْ: يَا أُمَّةُ مَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَلَّ قُلْتُ: بَلَى يَا أُمَّةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

#### \* \* \*

## ٩ - باب في الأيتام

• ٢٨٤ – حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْـرَانَ، عَـنْ أَبِـي هُرَيْـرَةَ أَنَّ

<sup>-</sup>رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بنحوه وزاد: «ويزوجهن» من طرق وإسناد أحمد حيد، أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (٣٣٨/١)، المنذري في الترغيب والترهيب (٦٨/٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس بالمخطوط وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «بهما».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليس بالمخطوط وأثبته من المسند، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣٥/١، ٢٣٦)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٨/٧٥)، وقال: رواه أحمد وفيه شرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرحه الإمام أحمد فى المسند (٢٩٣/٦)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (١٥٦/٨، ١٥٩٩)، وقال: رواه أحمد والطبرانى وفيه محمد بن حميد المدنى وهو ضعيف، أطراف الحديث عند: المتقى الهندى فى الكنز (١٦٣٩٥)، السيوطى فى الدر المنثور (٣٣٨/١).

رَجُلاً شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ: «امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ،(١).

٢٨٤١ - حَدَّثَنَا عَلِى بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوب، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِى بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْكُلِ شَعْرَةٍ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَالَ: «مَنْ مَسَحَ على رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلاَّ لِلَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتُ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَات، وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُـوَ فِي الْجَنَّةِ كَانَانَ ، وَمَنْ أَصْبُعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى» (٢).

٢٨٤٢ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَـنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوفَى، عَنْ [عَمْرو بْنِ مَالِكٍ، أَوْ مَالِك بْنِ عَمْرو ](٣) كَذَا قَالَ سُفْيَانُ، قَالَ: وَسُولُ اللّهِ ﷺ «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ» (٤).

٣٨٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، يُقَالُ لَـهُ: مَالِكٌ، أَوِ ابْنُ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَرُورَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، يُقَالُ لَـهُ: مَالِكٌ، أَوِ ابْنُ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبُويْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِى وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (\*).

٢٨٤٤ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَمْرُو الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ يَقُولُ: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ أَبُويْنِ مُسْلِمَيْنِ» قَالَ عَفَّانُ: «إِلَى طَعَامِهِ

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمى في بحمع االزوائد ( ١٦٠/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح، أخرحه الإمام أحمد في المسند (٣٨٧/٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٠/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٠)، ورواه الطبراني في الكبير (٨٥٠/٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند وبالمخطوط: «عمير بن مالك بن عمرو».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٤)، ذكره الهيثمسي في مجمع الزوائد (١٦٠/٨)، وقال: رواه أبو يعلى والسياق له، أي الـذي بالمجمع، وأحمد باختصار والطبراني وهـو حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٥) أحرحه الإمام أحمد في المسند (٢٩/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الموضع السابق.

وَشَرَابِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُ اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ،(١).

\* \* \*

#### ١٠ - باب

٣٨٤٥ – قَالَ عَبْدَ اللَّهِ: وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ[٢٤٠/أ]، أَخْبَرَنَا فَائِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، [قَالَ: سَمِعْتُ (٢) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَاهُنَا غُلاَمًا يَتِيمًا لَهُ أُمُّ أَرْمَلَةٌ وَأُخْتٌ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَاهُنَا غُلاَمًا يَتِيمًا لَهُ أُمُّ أَرْمَلَةٌ وَأُخْتُ يَتِيمَةٌ أَطْعِمْنَا مِمَّا أَطْعَمَكَ اللَّهُ تَعَالَى، أَعْطَاكَ اللَّهُ مِمَّا عِنْدَهُ حَتَّى تَرْضَى، قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ (٣).

\* \* \*

## ١١ - باب ما جاء في الجار(٤)

٣٨٤٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي جَمِيلٌ، أَخْبَرَنَا وَمُجَاهِدٌ، عَنْ نَافِع بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْحَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ وَالْمَسْكُنُ الْوَاسِعُ»(٥).

٧٨٤٧ - حَدَّثْنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ: فَذَكَرَه (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٤)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائـد في الموضع السـابق، وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه على بن زيد وهو حسن الحديث وبقية رجاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند وبالمخطوط: «فائد بنَ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي أوفي».

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمى فى بحمع الزوائد (١٦١/٨) ١٦٢)، وقال: رواه البزار بتمامه، وروى أحمد طرفًا من أوله ثم قال: فذكر الحديث بطوله، وفى الإسناد فائد أبو الورقاء وهو متروك، أحرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٢٨٢/٤)، فائدة: حاء فى المسند هذا الحديث وبعده حديث آخر بنفس السند وقال عبد الله بن أحمد: فلم يحدثنا أبى بهذين الحديثين ضرب عليهما من كتابه لأنه لم يرض حديث فائد بن عبد الرحمن أو كان عنده متروك الحديث.

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٣/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٨٠٤).

## ۱۲ - باب حق الجار والوصية بالجار(١)

٢٨٤٨ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ، قَـالَ: سَمِعْتُ أَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُوصِى بِالْحَـارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّــــهُ سَيُورُنُهُ (٢).
 سَيُورُنُهُ (٢).

٣٨٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، أَخْبَرَنَا هِشَام، (ح) ويَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَغْ فَلِي أُرِيدُ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَهْلِي أُرِيدُ النَّبِي عَلَيْ وَإِذَا أَنَا بِهِ قَائِمٌ وَإِذَا رَجُلٌ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُمَا حَاجَةً فَجَلَسْتُ فَوَاللَّهِ النَّبِي عَلَيْ وَإِذَا رَجُلُ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُمَا حَاجَةً فَجَلَسْتُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِي لَهُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ لَقَدْ قَامَ بِكَ هَذَا الرَّجُلُ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِي لَكَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، قُلْتُ أَرْثِي لَهُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، قَلْتُ أَرْثِي لَكَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، قَلْتُ أَرْثِي لَهُ مِنْ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَلِي الْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْهُ سَيُورً ثُهُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ سَلَّمْتَ عَلَيْهِ لَرَدًّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ» (٣).

#### \* \* \*

## ١٣ - باب إكرام الجار(٤)

• ٧٨٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غِفَارٍ، حَدَّثَنِى عَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنُ إِلَى وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنُ إِلَى جَارِهِ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمي في بحمع الزوائــد (١٦٤/٨)، وقـال: رواه أحمــد والطبراني بنحــوه وصـرح بقيـة بالتحديث فهو حديث حسن، أخرجه الإمام أحمد في المسند: (٢٦٧/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٥/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (١٦٤/٨)، وقـال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) ذكره الإمام أحمد في المسند (١٢/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٦/٨)، و (١٦٧)، وقال: رواه كله أحمد بأسانيد ورحال الأول، أي هذا رحال الصحيح غير علقمة بن عبد الله المزنى وهو ثقة، أطراف الحديث عند: الحاكم في المستدرك (١٦٤/٤)، المنذري في الترغيب=

٢٨٥١ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي خُيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْفَظْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْفَظْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْفَظْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَلْيُحْفَظْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [٤٠٤ ٢/أ] فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكَتْ (١)(٢).

٢٨٥٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُوسَى، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَه، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، قَالَ: قَالَ أَبِي فَذَكَرَهُ [عَنْ أُمِّهِ] (٣) عَمْرَةَ، عَنْ عَاثِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ﴾ (٤). فَلْيُقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ﴾ (٤).

٢٨٥٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ (٦).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>-</sup>والترهيب (٧٢/١)، الطبراني في الكبير (٧٤١/١، ٢٤٤).

<sup>(</sup>١) بالمسند: «ليصمت».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۷٤/۲)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق وقـال: رواه أحمـد والطبراني وإسنادهما حسن، رواه الطبراني في الكبير (۲٤۱/۱۰، ۲۲۶).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند وفي المخطوط: «تذكره عمره».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩/٦)، ذكره الهينمي في مجمع الزوائد: ١٦٧/٠٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات، أطراف الحديث عند: البخاري في الفتح (١٢/١٠)، البيهقي في السنن الكبري (١٢/١٠)، الطبراني في الكبير (١٢/١٠)، (٢٤١/١٠)، الحاكم في المستدرك (١٢/١٤)، المنذري في الترغيب والترهيب (٢٢/١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٤/٥).

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث السابق.

## $^{(1)}$ باب فیمن یشبع وجاره جائع $^{(1)}$

٣٨٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ، رَضِى اللَّه عَنْه، أَنَّ سَعْدًا لَمَّا بَنَى الْقَصْرَ، قَالَ: انْقَطَعَ الصَّوَيْتُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُحَمَّدَ بْنُ مَسْلَمَةَ فَلَمَّا بَدِرْهَمٍ، وَقِيلَ لِسَعْدٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا قَالَهُ، إِنَّ رَجُلاً فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: ذَاكَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا قَالَهُ، فَقَالَ: نُودِي تَقُولُهُ وَنَفْعَلُ مَا أُمِونَا بِهِ فَأَحْرَقَ الْبَابَ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يُودِي عَنْكَ الَّذِي تَقُولُهُ وَنَفْعَلُ مَا أُمِونَا بِهِ فَأَحْرَقَ الْبَابَ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يُودِي عَنْكَ الَّذِي تَقُولُهُ وَنَفْعَلُ مَا أُمِونَا بِهِ فَأَحْرَقَ الْبَابَ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يُودَدِي عَنْكَ اللَّهِ عَلَى عُمَرَ، رَضِى اللَّه عَنْه، فَهَجَّرَ إِلَيْهِ فَسَارَ ذَهَابَهُ وَرُجُوعَهُ يَسْعَ عَشْرَةً لَيْهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْه، فَهَجَّرَ إِلَيْهِ فَسَارَ ذَهَابَهُ وَرُجُوعَهُ يَسْعَ عَشْرَةً لَيْلَة (٢)، فَقَالَ: لَوْلا حُسْنُ الظَّنِّ بِكَ لَرَأَيْنَا أَنْكُ (٣) لَمْ تُودَد عَنَّا، قَالَ: بَلَى أَرْسُلَ عَنْه، قَالَ: فَهَا لُ زَوَّدَكَ شَيْعًا؟ قَالَ: لاَهُ عَلْهُ مَا عَلَكَ أَنْ الْمُرَالِكَ فَيَكُونَ لَكَ الْبَارِدُ وَيَكُونَ قَالَ: لاَهُ عَلَا مَاعَعَلَ أَنْ الْمُرَادِ وَيَكُونَ لَكَ الْبَارِدُ وَيَكُونَ لَكَ الْمَارِهُ وَيَكُونَ لَكَ الْمَويَنَةِ قَدْ قَتَلَهُمُ الْجُوعُ ، وقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا يَعْلَى الْمُ وَنَ جَارِهِ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى الْمَالِي اللّهِ عَلَى الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِ اللّهِ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَالِقُ الْمَالِهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٢٨٥٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّـه عَنْـه،
 قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ أُعْطِيكُمْ وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تَلَوَّى بُطُونُهُمْ مِنَ الْجُوعِ» (٦).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من مجمع الزائد.

<sup>(</sup>٢)كذا بالمخطوط وغير موجودة بالمسند.

<sup>(</sup>٣)كذا بالمسند وبالمخطوط مكرر كلمة «أنك».

<sup>(</sup>٤) ليست موحودة بالمسند وهي بالمخطوط.

<sup>(</sup>٥) ذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد (١٦٧/٨، ١٦٧٨)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ببعضه ورحاله رحال الصحيح إلا أن عباية بن رفاعة لم يسمع عمر ، ذكره الإمام أحمد فى المسند (٤/١٥)، أطراف الحديث عند: الحاكم فى المستدرك (٤/١٦)، ابن حجر فى المطالب العالية (٢٧٢١)، المنثور للسيوطى (٩/٢)، المتقى الهندى فى الكنز (٤٩٢٨)، أبو نعيم فى الحلية (٢٧/٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٩/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٨/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط، أطراف الحديث عند: المتقى الهندي في الكنز (١٦٧٨)، أبو نعيم في حلية الأولياء (٤١/٢).

## ١٥ - باب في أذي الجار

۲۸۵۷ – حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الأَنْصَارِى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِ ظَبْيَةَ (١) الْكَلَاعِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لأَصْحَابِهِ: «مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟» قَالُوا: حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لأَصْحَابِهِ: «لأَنْ يَزْنِي بِامْرَأَةِ جَارِهِ» قَالَ: فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلُ مِنْ قَالُ: «مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِي بِامْرَأَةِ جَارِهِ» قَالَ: «لأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ السَّرِقَةِ؟» قَالُوا: حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهِي حَرَامٌ، قَالَ: «لأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ قَالُ عَشْرَةِ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ» (٢).

٢٨٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلاَنَةَ يُذْكُرُ مِنْ كَشْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُوْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: «هِي فِي النَّارِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلاَنَةَ يُذْكُرُ مِنْ قِلَّةٍ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالأَثُوارِ (٣) مِنَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلاَنَةَ يُذْكُرُ مِنْ قِلَّةٍ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَصَدَّتِهَا وَاللَّهِ فَإِنَّ فُلاَنَةً يُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: «هِي فِي الْجَنَّةِ» (٤).

٢٨٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرْبِي أَبِي مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَاللَّهِ لاَ يُوْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُوْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُوْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُوْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ عَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» لاَ يُوْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ عَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْجَارُ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

<sup>(</sup>١) من هنا سقط ورقةه من المخطوط وأثبتناهـا مـن مجمـع الزوائـد(١٦٨/٨) إلى (١٧٦/٨)، ونقلنـا السند من المسند.

<sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمى فى بحمع الزوائد (١٦٨/٨)، وقال: رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط ورحاله ثقات، أحرجه الإمام أحمد فى المسند (٨/٦)، اطراف الحديث عند: البحارى فى الفتح (٨/٤)، السيوطى فى الدر المنثور (٢/٩٥/١).

<sup>(</sup>٣) الثور: إناء، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (١٦٩/٨)، وقال: رواه أحمد والبزار ورحاله ثقات، أحرحه الإمام أحمد فى المسند (٢/ ٤٤)، أطراف الحديث عند: المنذرى فى الترغيب والترهيب (٣٠٩)، التبريزى فى مشكاة المصابيع (٤٩٩٢)، الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (٣٠٦)، و٣٩)، المتقى الهندى فى الكنز (٨٠٦/٨).

قَالُوا: وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ: «شَرُّهُ (١).

قلت: لأبي هريرة في الصحيح: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه».

#### \* \* \*

## ١٦ - باب خصومة الجيران يوم القيامة

• ٢٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ» (٢).

#### \* \* \*

## ۱۷ - باب فیمن یصبر علی أذی جاره

بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: بَلَغَنِى عَنْ أَبِى ذُرِّ حَدِيثٌ، فَكُنْتُ أُحِبُّ أَنْ الْقَالُهُ فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا بُنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: بَلَغَنِى عَنْ أَبِى ذُرِّ حَدِيثٌ، فَكُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَلْقَالُ، قال: لله تبارك وتعالى، أبوك قد لقيتنى فهات، قُلْتُ: حَدَيثًا بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَثَلاَتُهُ عَلَى رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ: «ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: فَمَا أَخَالُنِى أَكُذِبُ عَلَى رَسُولَ اللّهِ عَلَى مَسُولَ اللّهِ عَلَى عَنْ وَجَلَّ وَتَلاَتُهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَّ وَعَلَى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى مَسُولَ اللّهِ فَلَقِى الْعَدُو مُحَاهِدًا النّلاَثَةُ الّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى اللّهُ عَزَ وَجَلًا عَلَى اللّهِ عَلَى وَسُولَ اللّهِ فَلَقِى الْعَدُو مُحَاهِدًا النّلاَثَةُ الّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلًا؟ قَالَ: «رَجُلٌ غَزَا فِى سَبِيلِ اللّهِ فَلَقِى الْعَدُو مُحَاهِدًا مُحْتَسِبًا فَقَاتَلَ حَتَّى قُبِلَ، وَأَنْتُمْ تَحِدُونَ فِى كِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الّذِينَ مُحَاهِدًا عَلَى اللّهُ اللّهُ إِنَّالُهُ بَعَوْتُ وَمِن ؟ قَالَ: «وَمِن؟ قَالَ: «وَمِن ؟ قَالَ: «وَرَجُلٌ لَهُ حَالَ يُولِي اللّهُ يَوْمُ اللّهُ إِنَّا اللّهُ إِنَّاهُ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاقٍ ﴿ وَيَالَ لَهُ مَا اللّهُ إِنَّاهُ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاقٍ ﴿ وَيَا اللّهُ اللّهُ إِنَّاهُ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاقٍ ﴿ وَيَا اللّهُ اللّهُ إِنَّهُ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاقٍ ﴿ وَيَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنَّهُ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاقٍ ﴿ وَيَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنَّهُ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاقٍ ﴿ وَيَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنَّهُ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاقٍ ﴿ وَيَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنَّهُ بِمُونَ إِلَا لَا لَهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنَاهُ مَوْتٍ أَوْ حَيَاقٍ ﴿ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (۱۲۹/۸)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح، أخرجه الإمام أحمد فى المسند (۲۸۸/۲)، أطراف الحديث عند: البحارى فى الصحيح (۱۲/۸)، وفى الفتح (۲۸۸/۱)، السيوطى فى الدر المنثور (۲۸/۲).

<sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (۱۷۰/۸)، وقال: رواه أحمد والطبراني بنحوه وأحد إسنادى الطبراني رحاله رحال الصحيح غير أبي عشانة وهو ثقة، أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/۵)، والطبراني في الكبير (۳۰۳/۱۷).

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧١/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني واللفظ له وإسناد=

قلت: فذكر الحديث؛ وقد رواه النسائي، وغيره غير ذكر الجار.

#### \* \* \*

## ١٨ - باب ما جاء في الحلف

٢٨٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفَ مَن النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيِّبِينَ مَعَ عُمُومَتِي وَأَنَا عُلاَمٌ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ عَوْفِي، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيِّبِينَ مَعَ عُمُومَتِي وَأَنَا عُلاَمٌ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لَكُنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ (اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَى اللْعَلَيْ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللّهُ

٣٨٦٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ حِلْمَفَ فِي الإِسْلاَمِ ومَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلاَّ حِدَّةً وَشِدَّةً»(٢).

٢٨٦٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ مُغِيرَةُ: أَخْبَرَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْحِلْفِ فَقَالَ: «مَـا كَـانَ مِـنْ حَلْفٍ فِي الْإسْلاَمِ» (٣). حِلْفٍ فِي الْإسْلاَمِ» (٣).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>=</sup>الطبراني وأحد إسنادي أجمد رحاله رحال الصحيح، أحرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٦/٥)، والطبراني في الكبير (١٦١/٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (۱۷۲/۸)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورحال حديث عبد الرحمن بن عوف رحال الصحيح وكذلك مرسل الزهـرى، أخرحه الإمـام أحمـد فى المسند (۱۹۰/۱).

<sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (۱۷۳/۸)، وقال: رواه أبويعلى وأحمد باختصار ورحالـه رحـال الصحيح، أُخرِحه الإمام أحمد فى المسند (۳۲۹/۱)، قلت: هذا هو ما يقصده الهيثمى باختصـار أحمد والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٣/٨) وقال: رواه أحمد، أحرجه الإمام أحمد في المسند (٦١/٥).

## ١٩ - باب الزيارة وإكرام الزائرين

٧٨٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّنَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ كَانَ يُكْثِرُ زِيَارَةَ الأَنْصَارِ خَاصَّةً وَعَامَّةً، فَكَانَ إِذَا زَارَ خَاصَّةً أَتَى الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَإِذَا زَارَ عَامَّةً أَتَى الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَإِذَا زَارَ عَامَّةً أَتَى الْمَسْجِدَ (١).

٣٨٦٦ - حَدَّثَنَا حَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أَبِي، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، خَتَنُ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى شَيْخٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة، قَالَتْ: قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْ: «أَصْلِحِي لَنَا الْمَحْلِسَ فَإِنَّهُ يَنْزِلُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ: «أَصْلِحِي لَنَا الْمَحْلِسَ فَإِنَّهُ يَنْزِلُ مَلَكَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلُ إِلَيْهَا قَطُ (٢).

٢٨٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أَبِي، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ بَنِي عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ فَأَتَّخِذُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِيَا فِي بَنِي عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ فَأَتَّخِذُ لَهُ سَوِيقَةً فِي قَعْبَةٍ لِي فَإِذَا جَاءَ سَقَيْتُهَا إِيَّاهُ [قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَأْتِينِي السَّائِلُ لَهُ سَوِيقَةً فِي قَعْبَةٍ لِي فَإِذَا جَاءَ سَقَيْتُهَا إِيَّاهُ [قَالَتْ: وَقَالَتْ: وَقَالَتْ: وَسَعِي فِي يَدِ الْمِسْكِينِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا ﴾](٣).

#### \* \* \*

## . ٢ - باب ما جاء في الضيافة

٢٨٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أَبِي، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالاً:
 حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ أَنْـهُ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۹۸/٤)، ذكره الهيثمسي في مجمع الزوائد (۱۷۳/۸) وقال : رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۹۶/۳)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (۱۷٤/۸)، وقـال: رواه أحمد وفيه تابعي لم يسم وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليس بالمجمع وأثبته من المسند، أخرجه الإمام أحمد فىالمسند (٣٨٣/٦)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (١٧٤/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس.

الاً خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يُضِيفُ، (١).

٢٨٦٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: ﴿أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرٍ قِرَاهُ وَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ (٢).

• ٢٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي (٣)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ [٢٤٢/أ] أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ (٤).

٣٨٧١ – حَدَّثَنَا عَفَّالُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةً، وَسَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِسَى نَضْرَةً: فَذَكَرَ نَحْوَهُ مختصرًا(°).

٢٨٧٢ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بْنَ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (١).

٢٨٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۰۵/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۷۰/۸)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير ابن لهيعة وحديثه حسن، أطراف الحديث عنـد: المنـذرى في الترغيب والترهيب (۳۷٤/۳)، الزبيدي في إتحـاف السادة المتقين (۹/۹۳)، العراقي في المغنى عن حمل الأسفار (۲۲/۲)، الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۳٥/۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٠/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (١٧٥/٨)، وقـال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) انتهى السقط المشار إليه سابقًا ونقلنا متون الأحاديث من (بحمع الزوائد)، للمصنف وأثبتناه السند من المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧/٣)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٧٦/٨)، وقال: رواه أحمد مطولاً هكذا، أي الذي بالمجمع، ومختصرًا بأسانيد، وأبو يعلى والبزار وأحد أسانيد أحمد رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦٤/٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧/٣، ٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧/٣).

٢٨٧٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَهُمْ يَقُولُونَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاشْتَدَّ فَرَحُهُمْ بِنَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ أَوْسَعُوا لَنَا، فَقَعَدْنَا فَرَحَّبَ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ وَدَعَا لَنَا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا فَقَالَ: «مَنْ سَيِّدُكُمْ وَزَعِيمُكُمْ؟» فَأَشَرْنَا بِأَجْمَعِنَا إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ عَائِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿أَهَذَا الْأَسْبُ ﴾، وَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ عَلَيْهِ هَذَا الاِسْمُ لضَرْبَةٍ لِوَجْهِهِ بِحَافِرٍ حِمَارٍ، قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَتَخَلَّفَ بَعْدَ الْقَوْمِ فَعَقَـلَ رَوَاحِلَهُـمْ وَضَـمَّ مَتَاعَهُمْ ثُمَّ أَخْرَجَ عَيْبَتَهُ فَأَلْقَى عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَرِ وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى ﷺ وَقَدْ بَسَطَ النَّبِيِّ ﷺ رَجْلَهُ وَاتَّكَأَ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ الْأَشَجُّ أَوْسَعَ الْقَــوْمُ لَـهُ وَقَــالُوا: هَاهُنَا يَا أَشَجُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتَوَى قَاعِدًا وَقَبَضَ رِجْلَهُ: «هَاهُنَا يَـا أَشَجُّ» فَقَعَدَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَحَّبَ بِهِ وَأَلْطَفَهُ، وَسَأَلَهُ عَنْ بِلاَدِهِ وَسَمَّى لَهُ قَرْيَةً قَرْيَةً الصَّفَا، وَالْمُشَقَّرَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قُرَى هَجَرَ فَقَالَ: بأبي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لأَنْتَ أَعْلَمُ بأسماء قُرَانَا مِنَّا فَقَالَ: «إِنِّي قَدْ وَطِئْتُ بِلاَدَكُمْ وَفُسِحَ لِـي فِيهَـا» قَـالَ: ثُـمَّ أَقْبُـلَ عَلَى الْأَنْصَـارَ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَكْرِمُوا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ أَشْبَاهُكُمْ فِي الإِسْلَامِ أَشْبَهُ شَيْئًا بِكُمْ أَشْعَارًا وَأَبْشَارًا أَسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ وَلاَ مَوْتُورِينَ إِذْ أَبَى قَوْمٌ أَنْ يُسْلِمُوا حَتَّى قُتِلُوا» قَالَ: فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحُوا قَالَ: «كَيْفَ رَأَيْتُمْ كَرَامَةَ إِخْوَانِكُمْ لَكُمْ وَضِيَافَتَهُمْ إِيَّاكُمْ؟»، قَالُوا: خَيْرَ إِخْوَانَ أَلاَنُوا فِرَاشَنَا وَأَطَابُوا مَطْعَمَنَا، وَبَـاتُوا وَأَصْبَحُوا يُعَلِّمُونَا كِتَـابَ رَبَّنَـا تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا عَلِيْنِ، فَأَعْجَبَتِ النَّبِيَّ عَلِيْ وَفَرِحَ بِهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَـا رَجُـلاً رَجُـلاً فَعَرَضْنَا عَلَيْهِ مَا تَعَلَّمْنَا وَعَلِمْنَا، فَمِنَّا مَنْ عَلِمَ التَّحِيَّاتِ وَأُمَّ الْكِتَابِ وَالسُّورَةَ [٢٤٢/ب] وَالسُّورَتَيْنِ وَالسُّنَنَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ أَزْوَادِكُمْ شَىْءٌ؟» فَفَرِحَ الْقَوْمُ بِذَلِكَ وَابْتَدَرُوا رِحَالَهُمْ، فَأَقْبَلَ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ تَمْرٍ فَوَضَعُوهَا عَلَى نِطْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأُوْمَا بِحَرِيدَةٍ فِي يَدِهِ كَانَ يَخْتَصِرُ بِهَا فَوْقَ الذِّرَاعِ وَدُونَ الذِّرَاعَيْنِ، فَقَالَ: «أَتُسَمُّونَ هَذَا التَّعْضُوض؟» (١) قُلْنَا: نَعَمْ، ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَى صُرَّةٍ أُخْرَى فَقَالَ: «أَتُسَمُّونَ هَذَا الصَّرَفَانَ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، ثُمَّ أَوْمَاً إِلَى صُرَّةٍ فَقَالَ: «أَتُسَمُّونَ هَذَا الْبَرْنِيَّ» قُلْنَا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿أَمَا إِنَّهُ حَيْرُ تَمْرِكُمْ وَأَنْفَعُهُ لَكُمْ ۗ قَالَ: فَرَجَعْنَا مِنْ وِفَادَتِنَا تِلْكَ فَأَكْثَرْنَا

<sup>(</sup>١) أي أنواع من التمر، هامش مجمع الزوائد.

الْغَرْزُ مِنْهُ وَعَظُمَتْ وَغُبْتُنَا فِيهِ حَتَّى صَارَ مُعْظَمَ نَخْلِنَا وَتَمْرِنَا الْبَرْنِيُّ، فَقَالَ الْأَسْجُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضَ ثَقِيلَةٌ وَخِمَةٌ وَإِنَّا إِذَا لَمْ نَشْرَبْ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ هِيجَتْ أَلُوانُنَا، وَعَظُمَتْ بُطُونُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿لاَ تَشْرُبُوا فِي الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ وَلْيَشْرَبُ وَعَظُمَتْ بُطُونُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿لاَ تَشْرُبُوا فِي الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ وَلْيَشْرَبُ وَعَظُمَتْ بُطُونُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿لَا تَشْرُبُوا فِي الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ وَلْيَشْرَبُ لَاللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَلَوْمَا بَكُفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الأَشَجُّ إِنِّي إِنْ رَخَصْتُ لَلكَ فِي مِثْلِ هَذِهِ، وَقَالَ: ﴿يَا أَشَجُ إِنِّي إِنْ رَخُصْتُ لَلكَ فِي مِثْلِ هَذِهِ، وَقَالَ: ﴿يَا أَشَجُ إِنِّي إِنْ رَخُصْتُ لَلكَ فِي مِثْلِ هَذِهِ، وَقَالَ: ﴿يَا أَشَجُ إِنِّي إِنْ رَخُصْتُ لَلكَ فِي مِثْلِ هَذِهِ، وَقَالَ: ﴿يَا أَشَجُ إِنِّي إِنْ يَعْمُ وَعَنْ أَعْضَامَ مِنْهَا، حَتَى إِذَا تُمِلَ عَمِّهِ هَكَذَا، شَرِبْتُهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ، وَقَلَ الشَيْفِ، وَبَسَطَهَا، يَعْنِي أَعْظَمَ مِنْهَا، حَتَّى إِذَا تُمِلَ عَمِّهِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ، وَكَانَ فِي الْوَقْدِ رَجُلٌ مِن الشَّعْرِ فِي الْمَالِي يُقَالَ لَكُ الْبَيْتِ عَمِّهُ فَهُ وَلَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ، وَكَانَ فِي الْوَقْدِ رَجُلٌ مِن الشَّعْرِ فِي عَمْلُ يُقَامَ بَعْضُ أَهُلُ الْبَيْتِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ، وَقَالَ الْحَارِثُ لَكَ السَّعْتُهَا مَا مَنْ الشَّعْرِ فِي الْمَالِقُ وَقَالَ الْحَارِثُ لَكَ الْبَيْتِ فَهَوَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ، وَقَالَ الْحَارِثُ لَكَ السَّعْ فِي الْمَالِقُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَاللَّهُ الْمُنْ لِيهُ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِي اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ الْمَالِقُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الللهُ الْمُلْولُ اللهُ عَلَى الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُ اللّهُ وَلِكُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِلَا اللّهُ الْمَل

### \* \* \*

## ٢١ - باب النهى عن التكلف

٣٨٧٥ – حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شَـابُورَ، رَجُـلٌ مَنْ بَنِى أَسَدٍ، عَنْ شَقِيقٍ أَوْ نَحْوِهِ، شَكَّ قَيْسٌ، أَنَّ سَلْمَانَ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَدَعَا لَهُ بِمَا كَـانَ عِنْدَهُ، وَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَانَا أَوْ لَوْلاَ أَنَّ ا نُهِينَا أَنْ يَتَكَلَّفَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ لَتَكَلَّفُنَا لَكَ (٣).

### \* \* \*

## ٢٢ - باب فيمن اختقر مما قدم إليه

٢٨٧٦ - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) أي ضرب، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۳۲/۳، ۴۳۲)، ذكـره الهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد (۱۷۷/۸، ۱۷۷۸، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٤١/٥)، ذكسره الهيثمسي في مجمع الزوائد (١٧٩/٨)، وقبال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحد أسانيد الكبير رحاله رحال الصحيح.

ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَى جَابِرِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالِيُّ فَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ خُبْزًا وَخَلًّا [٤٣٧/أ] فَقَالَ: كُلُوا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُـولُ: «نِعْمَ الإِدَامُ الْحَلُّ إِنْهُ هَلَاكٌ بِالرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ النَّفَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْتَقِرَ مَا فِى بَيْتِهِ أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَيْهِمْ وَهَـلَاكٌ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا قُدِّمَ إِلَيْهِمْ، (١).

قلت: له في الصحيح «نعم الإدام الخل ما أفقر بيت فيه خل».

٧٨٧٧ - حَدَّثَنَا حُسَنُ بْنُ مُسْلِمٌ، يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْـنِ أَسْلَمَ، عَنْ سُمَيّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ ﴿٢).

#### \* \* \*

# ۲۳ – باب في شكر المعروف ومكافأة فاعله(٣)

ُ ٧٨٧٨ – حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْسِ شَرِيكِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْسِ شَرِيكِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ النَّامِيِّ: «إِنَّ أَشْكَرُ النَّاسِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ أَشْكَرُهُمْ لِلنَّاسِ» (٤).

٢٨٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فِضَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۷۱/۳)، ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۷۹/۸، ۱۸۰)، وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وأبو يعلى إلا أنه قال: «وكفي بسالمرء شرًا أن يحتقر ما قرب إليه»، وفي إسناد أبي يعلى أبو طالب القاضي ولم أعرفه وبقية رحال أبي يعلى وثقوا، رواه الطبراني في الكبير (۱۸۹۲، ۱۸۹۷، ۱۹۳۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٩/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٠/٨)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رحالهما رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١١/، ٢١٢)، ذكره الهيثمي في بحمـع الزوائـد: (١٨٠/٨)، وقال: رواه أحمد كله والطبراني ورحال أحمد ثقات.

قَيْسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ»<sup>(١)</sup>.

• ٢٨٨ – حَدَّقَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلْمٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنِ الأَشْعَثِ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٢).

٢٨٨١ - حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّنَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَـةَ، حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي فِي شِيدَّةِ حَرَّ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٢٨٨٧ – حَدَّثَنَا سَكَنُ بْنُ نَافِع، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَتَى إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيُكَافِئْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ، فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ تَشَبَّعَ بِمَا لَمْ يَنَـلْ فَهُو كَلابِسِ ثَوْبَى ثُوبِي.
زُورٍي (٤).

٣٨٨٣ - قَالَ عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعِ الْحَرَّاحُ بْنُ مَلِيعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَا اللَّهُ عَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ [٣٤٢/ب] لَـمْ يَشْكُرِ اللَّهَ عَنَّ اللَّهَ عَذَابٌ، وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ [٣٤٢/ب] لَـمْ يَشْكُرِ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ اللَّهَ عَذَابٌ، (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في الموضع السابق، والطبراني في الكبير (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ( ٥٦/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٢/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف، رواه الطبراني في الكبير (٨٥/٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/ ٩٠)، ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (١٨١/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه صالح بن أبي الأخضر وقد وثق على ضعفه وبقية رحال أحمد ثقات، أطراف الحديث عند: المنذري في الترغيب والترهيب (٧٨/٢)، البيهقي في السنن الكبري (٩/٤)، الحاكم في المستدرك (٦٤/٢)، المتقى الهندي في الكنز (١٦٥٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧٨/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٢/٨)، وقال: رواه عبد الله وأبوعبد الرحمن راويه عن الضعبي لم أعرفه وبقية رحاله ثقات، أطراف الحديث=

### ۲۶ - باب منه

٢٨٨٤ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ الصَّيْدَلاَنِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَـنْ أَنسٍ، قَـالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ سَائِلٌ فَأَمَرَ لَهُ بِتَمْرَةٍ فَلَمْ يَأْخُذْهَا، أَوْ وَحَّشَ بِهَا، قَالَ: وَأَتَاهُ آخَرُ فَأَمَرَ لَهُ بِتَمْرَةٍ فَالَمْ يَأْخُذْهَا، أَوْ وَحَّشَ بِهَا، قَالَ: وَأَتَاهُ آخَرُ فَأَمَرَ لَهُ بِتَمْرَةٍ وَلَا يَعْلَيْ قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: «اذْهَبِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَعْطِيهِ الأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا الَّتِي عِنْدَهَا» (١).

• ٢٨٨٥ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ تَابِتٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٢).

#### \* \* \*

## ٢٥ – باب ما يقول إذا سئل عن حاله(٣)

٢٨٨٦ - حَدَّثَنَا مُوَمَّلُ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَلْقَى رَجُلاً فَيَقُولُ: «يَا فُلاَنُ كَيْفَ أَنْت؟، فَيَقُولُ: بِخَيْرٍ أَحْمَدُ اللَّهَ، فَيَقُولُ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ: «جَعَلَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ بِخَيْرٍ إِنْ شَكَرْتُ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «كَيْفَ أَنْتَ يَا فُلاَنُ؟» فَقَالَ: بِخَيْرٍ إِنْ شَكَرْتُ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ فَقَالَ نَا بَعِيْرٍ إِنْ شَكَرْتُ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنْكَ الْيَوْمَ سَكَتَ عَنْهُ فَقَالَ لَيْ بَيْ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنْكَ الْيَوْمَ سَكَتَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ بَعَيْرٍ وَإِنْكَ الْيَوْمَ سَكَتَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ بَعَيْرٍ وَإِنْكَ الْيَوْمَ سَكَتَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ بَعَيْرٍ وَإِنْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنْكَ الْيَوْمَ سَكَتَ عَنْهُ اللَّهُ بَعَيْرٍ وَإِنْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنْكَ الْيَوْمَ سَكَتَ عَنْهُ الْيَوْمَ لَكُونَ لُكُونَ مُ اللَّهُ بَعَيْرٍ وَإِنْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنْكَ الْيُومُ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنْكَ الْيَوْمَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنْكَ الْيُومُ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنْكَ الْيُومُ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنْكَ الْيُومُ اللَّهُ بَعُنْ وَاللَّهُ بَعُولُ لَهُ اللَّهُ بَعَيْرٍ وَإِنْكَ الْيُومُ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنْكَ الْيُومُ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنْكَ الْيُومُ اللَّهُ بَعَيْرٍ وَإِنْكَ الْيُومُ اللَّهُ بِعَنْ اللَّهُ بِعَنْ لَ اللَّهُ بَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ الْعُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

حند: البغوى فى شرح السنة (٢٦١/٧)، السيوطى فى الدر المنثور (٢٦٢/٦)، المتقسى الهندى فى الكنز (٢٦٤٩، ٦٤٧٠)، ابن كثير فى التفسير (٢٩١٨)، العجلونى فى كشف الخفا (٣٩٨/٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲،۰٥/۳)، ذكره الهيثمسي في بحمع الزوائد (۱۸۲/۸)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير عمارة بن زاذان وثقه جماعة وضعفه الدارقطني. (۲) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٤١/٣)، ذكره الهيثمسي في مجمع الزوائد (١٨٢/٨، ١٨٣)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير مؤمل بن إسماعيل وهو ثقة وفيه ضعف.

## ٢٦ - باب فيمن يرجى خيره وخير الناس شرارهم(١)

٢٨٨٧ - حَدَّثَنَا هَيْتُمَّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، يَعْنِى الصَّنْعَانِىَّ، عَنِ الْعَلاَء، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِى ﷺ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ» فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَأَعَادَهَا ثَلاَثُ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْقَوْمِ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلاَ يُؤْمَنُ شَرَّهُ،

٨٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ: فَذَكَرَه (٣).

#### \* \* \*

### ۲۷ – باب

٢٨٨٩ - حَدَّقَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطَّعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَىٰ قَالَ: «شَهَدْتُ حِلْفَ الْمُطَيِّبِينَ مَعَ عُمُومَتِي وَأَنَا غُلاَمٌ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّى أَنْكُتُهُ (٤).

• ٢٨٩ - قَالَ الزُّهْرِئُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَمْ يُصِبِ الْإِسْلَامُ حِلْفًا إِلاَّ زَادَهُ شِــدَّةً وَلاَ حِلْفَ فِي الْإِسْلاَمِ ﴿ وَقَدْ أَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ [٤٤٢/أ] ﷺ بَيْنَ قُرَيْشِ وَالأَنْصَارِ ( ).

٢٨٩١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، يَعْنِي عَبْدِ الرَّحْمَـن، عَن الزُّهْـريِّ، عَنْ

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٣٦٨/٢، ٣٧٨)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٣/٨)، وقال: رواه أحمد بإسنادين ورحال أحدهما رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرحه الإمام أحمد فى المسند (١٩٠/١، ١٩٣)، ذكره الهيثمى فى بحمع الزوائد (١٧٢/٨)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورحال حديث عبد الرحمن بن عوف رحال الصحيح ورحال مرسل الزهرى، أى الذى يليه.

<sup>(</sup>٥) أخرحه الإمام أحمد في المسند في الموضع السابق، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ: فَلْكَرَ مَعْنَاهُ(١)

٢٨٩٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلاَمُ إِلاَّ شِيَّةً أَوْ حِدَّةً (٢).

٣٨٩٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٣).

٢٩٩٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ مُغِيرَةُ: أَخْبَرَنى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ سَالًا النَّبِيَّ عَلَى الْحَاهِلِيَّةِ وَالْمَالَ النَّبِيَّ عَلَى الْحَاهِلِيَّةِ وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلاَمِ» (٤).

٢٩٩٥ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبَلاَنُ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مُغِيرَةً: فَذَكَرَه (°).

#### \* \* \*

## ٢٨ – ياب حق المسلم على المسلم(١)

٢٩٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُـهُ» وَيَقُولُ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا» وَيَعُودُهُ إِذَا يَقُولُ: «للْمُسْلِم (٧) عَلَى أَخِيهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتِّ: يُشَمَّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٩/١)، ٣١٧/١، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٣/٨)، وقال: رواه أبويعلي أي الذي بالمجمع، وأحمد باختصار، أي هذا، ورحالهما رحال الصحيح، قلت سبق هذا الحديث في باب رقم (١٨)، من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦١/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٣/٨)، وقال: رواه أحمد.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٧)كذا بالمخطوط وحاءت بالمسند: «للمرء المسلم».

مَرِضَ، وَيَنْصَحُهُ إِذَا غَابَ وَيَشْهَدُهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَـهُ، وَيُحِيبُهُ إِذَا دَعَـاهُ، وَيَتَبَعُهُ إِذَا مَاتَ، (١).

٢٩٩٧ – حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْـنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِيطٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي أَزْمَلَةٍ (٢) مِنَ النَّاسِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ أَبِحُو الْمُسْلِمُ لَا يَظْلِمُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا».

قَالَ حَمَّادٌ: وَقَالَ بِيدِهِ إِلَى صَدْرِهِ [وَمَا تَوَادَّ اثْنَانِ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِلاَّ حَدَثٌ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا، وَالْمُحْدِثُ شَرِّ وَالْمُحْدِثُ شَرِّ وَالْمُحْدِثُ شَرِّ وَالْمُحْدِثُ شَرِّ

٢٩٩٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مَنْ بَنِي سَلِيطٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ أَكِلَّمُهُ فِي سَبْي أُصِيبَ لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِذَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَحَلْقَةٌ قَدْ أَطَافَتْ بِهِ، فَإِذَا هُو قَاعِدٌ عَلَيْهِ إِزَارُ قِطْرٍ لَهُ غَلِيظٌ أُوَّلُ شَيْء سَمِعْتُهُ مِنْ لَهُ يَقُولُ وَهُو يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ الْمُبَارِكُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ: «الْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ التَّقُوى هَاهِنَا». يَقُولَ: «أَىْ فِي الْقَلْبِ» (٤).

٢٩٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عُبَادَ، يَعْنِي ابْنَ رَاشِدِ، عَنِ الْحَسَنِ: فَذَكَرَه (٥).

• ٢٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، حَدَّثَنَا عُبَادَ بْن رَاشِدِ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(١).

٢٩٠١ - حَدَّثَنَا الْمُ اللُّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللُّهُ فَضَالَةً، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٧).

٢٩٠٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا عَلِيِّ بْن زَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (^).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۸/۲)، ذكره الهيثمني في مجمع الزوائد (۱۸٤/۸)، وقال: رواه أحمد وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۲) أى جماعة، هامش بحمع الزوائد.

<sup>(</sup>۳) ما بین المعقوفین لیس بالمخطوط ونقلته من المسند، ذکره الهینمی فسی مجمع الزوائد (۱۸٤/۸)، وقال: رواه أحمد بأسانید وإسناده حسن، ورواه أبویعلی بنحوه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧١/٥)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩/٤)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٤/٥)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٧) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٧١٩/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٪)، ذكره الهيثمي في مجمه الزوائد الموضع السابق.

# ٢٩ – باب أحب للناس ما تحب لنفسك

٣٠٠٣ - ٢٩٠٣ - ٢٤٤١/ب] قَالَ عَبْد اللّهِ: حَدَّنَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْقُشَيرِيِّ (١)، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّ قَالَ لِحَدِّهِ يَزِيدَ بْنِ أَسَدٍ: «أَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، (١).

٢٩٠٤ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَلْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَنَّهُ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيُّ، وَهُوَ يَقُولُ: حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ: فَدُّنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ: فَدُّنَ اللَّهِ الْعَيْكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ» (٣).

٢٩٠٥ - قَالَ عَبْد اللّهِ: حَدَّثَنَى أَبُو الْحَسَنُ عُثْمًانَ بْنِ أَبِي شَيْبَة، أَنْبَأَنَا سَيَّارٌ: فَذَكَ رَنَحُوهُ (٤).

#### \* \* \*

# .٣- باب في مكارم الأخلاق والعفو عمن ظلم<sup>(°)</sup>

٢٩٠٦ - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا

<sup>(</sup>۱) كذا في المخطوط، والصواب كما في المسند «القسرى»، كما جاء في التقريب (۲۰۱/۱): حالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسرى: بفتح القاف وسكون المهملة، أمير الحجاز ثم الكوفة، ليست له رواية عندهما، قتل سنة ست وعشرين، من الرابعة، أخرج له البخارى في خلق أفعال العباد وأبو داود.

<sup>(</sup>۲) ذكره الهيشمى في مجمع الزوائد (٢٠/٤)، ذكره الهيشمى في مجمع الزوائد (١٨٦/٨)، وقال: رواه عبد الله والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورحاله ثقات، أطراف الحديث عند: الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٢٢٣/٦، ٢٦٤)، المتقى الهندي في كنز العمال (٤٤١٥٤)، اللبخاري في التاريخ (٤٤١٥٤)، الألباني في الصحيحة (٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٠٧، ٧١)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٠٧، ٧١)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) هذا العنوان غير ظاهر بالمحطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

بُعِثْتُ لأَتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ (١).

۲۹۰۷ – حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ، حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ زِيدَ (٢)، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَا خَدْتُ بِيَاعُ فَقَالَ: «يَا عُقْبَةُ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ بِيَدِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِفَوَاضِلِ الأَعْمَالِ، فَقَالَ: «يَا عُقْبَةُ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ (٣) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

٧٩٠٨ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّنَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَمْمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا الْخَمْمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا الْخَمْمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ

٩٠٩٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْ جَالِسٌ يقص، فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَعْجَبُ وَيَتَبَسَّمُ فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ قَوْلِهِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَقَامَ، فَلَحِقَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَشْتُمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ عَضِبْتَ وَقُمْتَ، قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ مَعْكَ مَلَكُ يَرُدُّ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لأَقْعُدَ مَعَ مَعَكَ مَلَكُ يَرُدُّ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ»، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلاَثُ كُلُّهُنَّ حَقِّ: مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِي عَنْهَا الشَّيْطَانَ»، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلاَثُ كُلُّهُنَّ حَقِّ: مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِي عَنْهَا لللهُ يَوْلُهُ وَحَلَّ إِلاَ أَعَرَّ اللّهُ بِهَا نَصْرَهُ، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا صِلَةً إِلاَ زَادَهُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ بِهَا قِلَةً إِلاَ زَادَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا قِلَّةً إِلاَ زَادَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا قِلَةً إِلاَ زَادَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا قِلَةً إِلا زَادَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا قِلَّةً إِلَا زَادَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا قِلَةً إِلَا وَادَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا قِلَةً إِنَّهُ إِلَى إِنْهُ كَانَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلًا بَهِ عَلْتَ عَلَيْهِ عَلَى إِلَا عَلَى الْعَلَاقُ إِللهُ عَلَى الْكُولُ بَابَ عَلَى اللهُ عَلَى الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۸۱/۲)، ذكره الهيثمني في مجمع الزوائد (۱۸۸/۸)، وقال: رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وحاءت بالمسند: «يزيد».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٤//٤)، (٤/٠٥)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٣) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١٨٨/٨)، وقال: رواه أحمد والطبرانى وأحد إسنادى أحمد رحاله ثقات، أطراف الحديث عند: المنذرى فى الترغيب والـترهيب (٣٤٢/٣)، ابن كثير فى التفسير (٣٦/٣، ٥٣٦/٣)، ابن عساكر فى تاريخ دمشق (٣١/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٣٦/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (١٨٩/٨، ١٩٠)،=

قلت: روى [٥٤٠/أ] أبو داود منه إلى قوله: «فلم أكن لأقعد مع الشيطان»

• ٢٩١٠ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جيءَ بي إِلَى النَّبِيِّ عَلَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَ بِي مُحَاهِدٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جيءَ بي إِلَى النَّبِيِّ عَلَانِ يَعْمُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿لاَ تُعْلِمُونِي بِهِ عَثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزُهَيْرٌ فَحَعَلُوا يَثْنُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿لاَ تُعْلِمُونِي بِهِ قَدْ كَانَ صَاحِبِي فِي الْحَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ لَهُمْ وَاحْمَلُوا اللَّهِ فَاجْعَلْهَا فِي الْإِسْلَامِ، أَقْدِ اللّهِ فَنِعْمَ الْحَاهِلِيَّةِ فَاجْعَلْهَا فِي الْإِسْلَامِ، أَقْدِ الضَّيْفَ وَأَكْرِمِ الْيَتِيمَ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ» (١).

قلت: عند أبي داود طرف منه.

٢٩١١ - حَدَّثَنَا حَسَنَّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَبَّانُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَفْضَلُ الْفَضَائِلِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتَصْفَحَ عَمَّنْ شَتَمَكَ (٢).

\* \* \*

## ٣١ – باب رحمة [الناس](٣)

٢٩١٢ – حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَــنْ أَبِـى سَـعِيدٍ، عَـنِ النَّبِيِّ عَالَ: «إِنَّ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ»<sup>(٤)</sup>.

<sup>=</sup>وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه ورحال أحمد رحال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٠/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨/٣)، ذكره الهيشمى في مجمع الزوائد (١٨٩/٨)، وقال: رواه الطبراني وفيه زبان بن فائد وهو ضعيف، ولم يعزوه إلى الإمام أحمد، أطراف الحديث عند: الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٣١٣/٦، ٣١٣/٧)، العراقي في المغنى عن الأسفار (٢١٦/٢)، السيوطي في الدر المنثور (٤م ٥٤)، المتقى الهندي في الكنز (٤٣٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضح بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٠٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٦/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه عطية، أي العوفي، وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رحاله رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: الزبيدي في الإتحاف (٣١٩/٦، ٧/١٠٥)، العراقي في المغنى عن حمل الأسفار (٢٧/٣)، عبد الرزاق في المصنف (٣٠٥٠٩).

# ٣٢ – باب الإحسان إلى الدراب(١)

٣٩١٣ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّ، قَالَ: أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لِقْحَةً، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّ، قَالَ: أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لِقْحَةً، قَالَ: فَحَلَبْتُهَا، قَالَ: فَكَلَّبْتُهَا، قَالَ: فَحَلَبْتُهَا، قَالَ: فَحَلَبْتُهَا، قَالَ: فَكَلَّ دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ» (٢).

٢٩١٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً، قَالاً: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ،
 عَنْ ضِرَارِ بْنِ الأَزْوَرِ: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ(٣).

٢٩١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ الأَزْوَرِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُو يَحْلُبُ فَقَالَ: «دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ» (٤).

٢٩١٦ - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحِمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ، عَنْ ضِرَارٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٥).

٧٩١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُرَجَّى بْنُ رَجَاءِ الْيَشْكُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَوَادَةَ بْنَ الرَّبِيعِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيٌّ فَسَأَلْتُهُ فَأَمَرَ لِللَّهُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: مَرَّا اللَّهِ مَنْ الرَّبِيعِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ فَسَأَلْتُهُ فَأَمْرَ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللْمُلِمُ اللَل

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۳۹/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۹٦/۸)، وقال: رواه أحمد والطبراني وقال: «دع دواعي اللبن»، بأسانيد ورحال أحمد ثقات، رواه الطبراني في الكبير (٤/٨)»).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٩٦/٨)، وقال: رواه أحمد وإسناده حيد.

### ۳۳ – باب

٢٩١٨ - حَلَّقُنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، حَدَّثَنَا آبُو الزَّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا أَبُصَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى رَاكِبًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدِ اسْتَرَى نَاقَةً لِيَدْعُو اللَّهَ عَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ [٥٤ ٢/ب] وهو يُصَلِّى (١)، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ حَتَى سَلَّمَ ثُمَّ دَعَا لَهُ حين سَلَمَ (٢).

قلت: هو في الصحيح خلا قصة الناقة والدعاء لها.

<sup>(</sup>١) لم ترد في المطبوع من المسند.

<sup>(</sup>۲) لم ترد في المسند وآخر الحديث لفظ: «ثم دعا له»، أخرجه الإمام أحمــد فــي المسند (٣٧٧/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٦/٨)، وقال: رواه أحمد وإسناده حسن.

# ۲۷ – كتاب الأدب ١ – باب توتير الكبير [ورحمة الصغير](١)

٢٩١٩ – حَدَّثَنَا هَارُونُ، وَسَمِعْتُ أَنَا مِنْه، حَدَّثَنَى مَالِكُ بْنُ الْخَيْرِ الزِّيَادِيُّ، عَنْ أَبِي قَبِيلِ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِـنْ أُمَّتِى مَنْ لَـمْ يُحِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا» (٢).

• ٢٩٢٠ - حَدَّقَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، [وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ] (٣)، حَدَّتَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوقِّرِ الْكَبِيرَ، ويَرْحَمِ الصَّغِيرَ، ويَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، (٤).

#### \* \* \*

## ٢ - باب في [مدارة الناس ومن لا يؤمن شره](°)

٢٩٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَسُرَيْجٌ، يَعْنِى ابْنَ النَّعْمَانِ، قَالاً: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح بالمخطوط وأثبته من مجمع الزوائد للهيثمي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۲۳/۵)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱٤/۸)، وقال: رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط وأثبتناه من المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٧/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/٨)، وقال: رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني باختصار وزاد: «ويعرف لنا حقنا» وفي أحد إسنادي البزار قيس ابن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما وبقية رحاله ثقات، أطراف الحديث في: الترغيب والترهيب للمنذري (١١٣/١)، (٢٠٢/٣)، المدر المنثور للسيوطي (٢٦/٤)، تفسير القرطبي (٢٤١/١٧).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير واضح بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

دَخَلَ لَمْ يَنْبَسِطْ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَهَشَّ لَهُ كَمَا هَشَّ لِلآخِرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَأْذَنَ فُلاَنْ فَلاَنْ فَلاَنْ مَا قُلْتَ وَلَمْ أَرَكَ صَنَعْتَ بِهِ فَقُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ وَلَمْ أَرَكَ صَنَعْتَ بِهِ مَا صَنَعْتَ لِلاَّخِرِ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنِ أَتَّقِىَ لِفُحْشِهِ»(١).

قلت: هو في الصحيح باختصار.

#### \* \* \*

## ٣ - باب السلامة من الغش [والحسد](٢)

٧٩٢٧ - حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كُنّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿ يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدَّةِ وَلَا يَعْلَى وَ الْأَنْصَارِ تَنْطِفُ لِحَيْتُهُ مِنْ وُضُويهِ قَدْ تَعَلَّى نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَدُ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الأُولَى، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ النَّالِثُ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ مِثْلَ مَقَالِتِهِ أَيْضًا، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ الأُولَى، فَلَمَّا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ مِثْلُ حَلْمِ اللَّهِ الْمَوْلَى الْمَرَّةِ الْمُولَى، فَلَمَّا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ مَثْلُ مَقَالِتِهِ أَيْضًا، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ الأُولَى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِي عَلَيْ مَثْلُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: إِنِّى لاَحَيْتُ أَبِي فَأَفْسَمْتُ أَنْ فَلَمَّ عَلَيْ مَاللَهِ عَنْ اللَّهِ بُعْمَ عَلْمُ عَلَيْ وَلَيْكِ اللَّهُ إِلَى النَّلْفَ وَالْمَوْمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا اللَّهُ عَيْرَ أَنَّهُ إِذَا إِلَا عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّدُ أَنَّهُ بَاتَ مَعْهُ يَقُولُ إِلاَ خَيْرًا، فَلَمْ مَضَتِ النَّلاثُ لَكِ اللَّهُ إِنَّا عَبْدُ اللَّهِ إِنَّى لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي عَمْلُ مَوْمَ مِنَ اللَيْلِ وَالْمَعُهُ يَقُولُ إِلاَّ حَيْرًا، فَلَمَ مَضَتِ النَّلاثُ لَكِ اللَّهُ وَكَلَى مَا عَمَلُكُ فَلَعْتَ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَكَلَى مَا عَمَلُكُ فَأَقَتَدِى بَهِ وَكَلَى مَا عَمَلُكُ فَاقَتَدِى بِهِ وَلَكُ اللّهُ إِلَّهُ عَلَيْ وَطَلَعْ مَا اللّهُ عَلَيْ وَمَلْ اللّهِ وَلَا مَا عَمَلُكُ فَقَالَ: مَا هُو إِلاَ مَا اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْ عَمَلُ كَا فَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ: مَا هُو إِلاّ مَا اللّهُ عَمْلُ كَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلٍ فَمَا الذِى بَعْمَلُ كَفَمَالُ كَثِيمَ عَمَلُ كَا فَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: مَا هُو إِلاّ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ فَقَالَ: مَا هُو إِلاّ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ عَلَى الْعَمَلُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْع

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۰۸/۱، ۱۰۹)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۷/۸)، وفي وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: الترمذي (۱۹۹۱)، وفي الشمائل (۱۷۵، ۱۸۲)، أبو داود (۲۷۹۱)، البخاري في الفتح (۱۷/۱، ۵۶۱)، وفي الصحيح (۸/۱، ۳۸).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضح بالمخطوط وأثبته من مجمع الزوائد.

رَأَيْتَ، قَالَ: فَلَمَّا وَلَيْتُ دَعَانِى فَقَالَ: مَا هُوَ إِلاَّ مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّى لاَ أَجِدُ فِى نَفْسِى لاَّحَدُ فِى نَفْسِى لاَّحَدُ اللَّهِ إِيَّاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لاَّحَدُ اللَّهِ: هَذِهِ الَّتِي لاَ نُطِيقُ(١). هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِي لاَ نُطِيقُ(١).

#### \* \* \*

## ٤ - باب في ما جاء في الرفق(٢)

٢٩٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ أَبِي: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِى اللَّه عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وإِنَّ اللَّهَ رَفِيتٌ يُحِبُ الرِّفْقَ ويُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ (٣).

٢٩٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ، يَعْنِي ابْنَ بلاَل، عَنْ شَـرِيكٍ، يَعْنِي ابْنَ بلاَل، عَنْ شَـرِيكٍ، يَعْنِي ابْنَ أَلُو عَنْ شَـرِيكٍ، يَعْنِي ابْنَ بلاَل، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي، فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَلَى بَاكِ الرِّفْقِ» (٤).

قلت: لعائشة حديث في الصحيح في الرفق غير هذا.

٢٩٢٥ - حَدَّثَنَا هَيْثُمُ بْنُ خَارِجَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً، عَنْ هِشَامِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۲۲۳)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد: (۷۸۸/۸، ۲۸۹)، وقال: رواه أحمد والبزار بنحوه غير أنه قال: فطلع سعد، بدل قوله: فطلع رجل، وقال في آخره: فقال سعد: ما هو إلا ما رأيت يا ابن أخي، إلا أني لم أبت ضاغنًا على مسلم، أو كلمة نحوها ورحال أحمد رحال الصحيح وكذلك أحد إسنادي البزار، إلا أن سياق الحديث لابن لهيعة، أطراف الحديث عند: البخاري في الفتح (۸/۰۰۱)، ابن عبد البر في التمهيد (۲۱۲۱)، البغوى في شرح السنة (۱۲۱۳)، المتقى الهندي في الكنز (۲۱۲۱۳)، الطبراني في الكبير (۲۰۲۱).

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من المجمع.

<sup>(</sup>٣) أخرحه الإمام أحمد في المسند (١١٢/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨/٨)، وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وأبو خليفة لم يضعفه أحد، وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٠٤/٦)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٩/٨)، وقال: رواه أحمد ورجال الثانية، أي الذي يليه، رحال الصحيح.

عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَذْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ (١)».

٢٩٢٦ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ بْنَ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ، وَهُـنَّ يَسُوقُ بِهِـنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْ: وَهُـنَّ يَسُوقُ بِهِـنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْ: وَهُـنَّ يَسُوقُ بِهِـنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْ: وَهُـنَّ يَسُوقُ بِهِـنَّ سَوَّقَكَ بِالْقَوَارِيرِ» (٢).

٢٩٢٧ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهُمَّ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ بَنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الْحَارِثِ، حَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي»(٣).

٢٩٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ [أَبِي] (٤) عَدِيِّ، عَنْ ذَاوُدَ، عَنْ مَكْحُول، عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَخْرَكُمْ إِلَىَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّى فِي الْآخِرَةِ مَحَاسِنُكُمْ أَخُلاَقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَىَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّى فِي الآخِرَةِ مَسَاوِيكُمْ أَخْلاَقًا التَّرْشَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ» (٥):

٢٩٢٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا دَاوُدَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

• ٣٩٣ - حَدَّثَنَا آلَيْتُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَٱبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا لَيْتُ، عَنْ يَزِيدَ، يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟، [فَسَكَتَ الْقَوْمُ] (1) يَقُولُ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَى وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» [فَسَكَتَ الْقَوْمُ] (1) فَقُومُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا».

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧١/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٦/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠/٨)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦٨/٦)، ذكره الهيثمسي في مجمع الزوائد في الموضع السابق وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) ساقط من المطبوع، وهو خطأ انظر أطراف مسند أحمد لابن حجر، هامش: (ص١١١) (ج٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمــد في المسند (١٩٣/٤، ١٩٤)، ذكره الهيثمي في بحمـع الزوائــد (٢١/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح، رواه الطبراني في الكبير (١٥٨/٢).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ليس بالمخطوط وأثبته من المسند.

قلت: له في الصحيح: «إن من أحبكم إلى أحسنكم خلقا» (١)، فقط.

٢٩٣١ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، يَعْنِى أَبَاهُ، عَنْ يَزِيدَ، يَعْنِى ابْنَ الْهَادِ، عَـنْ عَرْو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٢٩٣٧ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْسُ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدِّدَ لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ بِآيَاتِ اللَّهِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ وَكَرَمٍ ضَرِيبَةٍ» (٢)

٣٩٣٣ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: فَذُكَرَهُ.

٢٩٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ بَعْضِ بَنِي رَافِع بْنِ مَكِيثٍ، عَنْ رَافِع بْنِ مَكِيثٍ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «حُسْنُ الْخُلُقِ نَمَاءٌ، وَسُوءُ الْخُلُقِ شُوْمٌ، وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعُمْرِ، وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ»(٣).

قلت: له عند أبي داود: «سوء الخلق شؤم» فقط.

#### \* \* \*

## ٥ - باب في ما جاء في الحياة والنهي عن الملاحة(٤)

٢٩٣٥ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَــالَتْ: كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِى الَّذِى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبِى، فَأَضَعُ ثَوْبِى فَأْقُولُ: إِنَّمَــا هُــوَ زَوْجِى وَأَبِى، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُ إِلاَّ وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَىَّ ثِيَابِى حَيَاءً مِنْ عُمَر، رَضِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۸۰/۲)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (۲۱/۸)، وقال: رواه أحمد وإسناده حيد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٧/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢/٨)، وقال: رواه أخمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد فىالمسند (٢/٣)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزائد (٢٢/٨)، وقـال: رواه أخمد من طريق بعض بنى رافع ولم يسمه وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

الله عَنه(١).

## ٢ - باب [.....](٢)

٢٩٣٦ – حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِـرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وإِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كلامْ النَّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَـمْ تَسْتَحْى فَاصْنَعْ مَا شِفْتَ، (٣).

٢٩٣٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا آبُو مَالِكِ، حَدَّنَنِى رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمَعْرُوفُ كُلَّهُ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ آخِرَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ أَهْلُ الْحَاهِلِيَّةِ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ ﴾ (أ).

قلت: له في الصحيح: «كل معروف صدقة».

\* \* \*

### ۷ – باپ

٧٩٣٨ - حَدَّفَنَا هَارُونُ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّنَهُ، أَنَّ عَمْرُو، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيَّ حَدَّنَهُ، أَنَّهُ مَرَّ الْعَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيَّ حَدَّنَهُ، أَنَّهُ مَرَّ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيَّ حَدَّنَهُ، أَنَّهُ مَرَّ وَصَاحِبٌ لَهُ بِأَيْمَنَ وَفِيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَدْ حَلُوا أُزُرَهُمْ فَجَعَلُوهَا مَحَارِيقَ (٥) يَحْتَلِدُونَ بِهَا وَصَاحِبٌ لَهُ بِأَيْمَنَ وَفِيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَدْ حَلُوا أُزُرَهُمْ فَجَعَلُوهَا مَحَارِيقَ (٥) يَحْتَلِدُونَ بِهَا وَهُمْ عُرَاةٌ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَمَّ مَرَرْنَا بِهِمْ قَالُوا: إِنَّ هَوُلاَءِ قِسِيسُونَ فَدَعُوهُمْ [٧٤٢/أ] وَهُمْ عُرَاقًا أَبْصَرُوهُ تَبَدَّدُوا، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مُغْضَبًا حَتَى دَحَلَ وَكُنْتُ [أَبْا] (١) وَرَاءَ الْحُحْرَةِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ لاَ مِنَ اللَّهِ لَا مِنَ اللَّهِ لَكُونَ وَلَا اللَّهِ لَا مِنَ اللَّهِ لَا مِنَ اللَّهِ لَكُونَ وَلَا عَلَى اللَّهُ لِلَهُ عَلَيْهُمْ، فَلَمَا أَبْصَرُوهُ تَبَدَّدُوا، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ لاَ مِنَ اللَّهِ لَا مِنَ اللَّهِ لَا مِنَ اللَّهِ لَا مِنَ اللَّهِ لِلَهُ مَا أَنْهُ مَا أَنَّهُ مَوْلُ وَكُونَ اللَّهِ لَا مَا اللَّهِ لَا مِنَ اللَّهِ لَا مِنَ اللَّهِ لِلْهُ مِنْ اللَّهِ لَيْ مَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُ عُمْنَا اللَّهُ لِهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا مَا اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۰۲/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲٦/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، وبالمجمع وليس له عنوان غير كلمة «باب».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٣/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧/٨)، وقال: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) مخاريف: ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضًا، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط وأثبته من المسند. -َ

اسْتَحْيَوْا وَلاَ مِنْ رَسُولِهِ اسْتَتَرُوا»، وَأُمُّ أَيْمَنَ عِنْدَهُ تَقُولُ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. [قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:](١) فَبِلأَى [مَا](٢) أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ(٣).

قلت: هكذا هو في الأصل، ومن رواية البزار: «فأبي أن يستغفر لهم» والله أعلم.

#### \* \* \*

## ٨ – باب من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه(٢)

٣٩٣٩ - حَدَّثَنَا سُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَـرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِي بَنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ» (٥٠).

• ٢٩٤٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَيَعْلَى، قَالاً: حَدَّثَنَا حَجَّاحٌ، يَعْنِى ابْنَ دِينَارِ الْوَاسِطِى، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِى ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيّْ: «إِنَّا مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ قِلَّةَ الْكَلاَمِ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ» (١).

#### \* \* \*

## ٩ - باب ما جاء في [حسن الخلق](٧)

٢٩٤١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْه، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَـن زَكَرِيَّـا بُنِ سِيَاهٍ أَبِي يَحْيَى، عَن عِمْرَانَ بْنِ رَبَاحٍ، عَن عَلِيِّ بْنِ عُمَارَةَ (٨)، عَـن جَـابِرِ بْنِ سَـمُرَةَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من المحطوط وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٢) ما يبن المعقوفين ساقط من المخطوط وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحجد في المسند (١٩١/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧/٨)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى قال: قال عبد الله، يعني ابن الحارث: «فتأبى ما استغفر لهم» والبزار والطبراني وأحد إسنادي الطبراني ثقات.

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٢٠١/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني في الثلاثة بالرواية الأولى ورحال أحمد والكبير ثقات.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين غير واضح بالمخطوط ونقلناه من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٨) حاء بالمخطوط: «عمار» وحاء بالمسند: «عمارة».

قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ فِيهِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ: وَأَبِي سَمُرَةُ جَالِسٌ أَمَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ لَيْسَا مِنَ الإِسْلاَمِ، وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلاَمًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» (١).

٢٩٤٧ - قَالَ عَبْد اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَيُوسُفُ الصَّفَّارُ، مَوْلَى بَنِى أُمَيَّة، قَالُوا: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَة، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَيُوسُفُ الصَّفَّارُ، مَوْلَى بَنِى أُمَيَّة، قَالُوا: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَة، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ زَكَرِيّا بْنِ سِيَاهٍ، حَدَّنَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِم بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ عُمَارَة، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَحْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَأَبِي سَمُرَة جَالِسٌ أَمَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَأَبِي سَمْرَة بَالِسٌ أَمَامِي فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَأَبِي سَمْرَة بَالِسٌ أَمَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلْمَ وَالتَّفَحُسُ وَالتَّفَحُسُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فِي حَدِيثِهِ وَرَكُولًا بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ الْبُن أَبِي مَنْ عِمْرَانَ وَيَاحِ (٣).

٧٩٤٣ - حَدَّثَنَا حَسَينُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى لِبَنِى (٤) لَيْثِ، وَكَانَ قَدِيمًا، وَقَدْ لَقِي أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَمَرْوَانُ، قَالَ: مَرَّ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُو يَصَلِّى، فَحَكَاهُ مَرْوَانُ [قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ: وَقَدْ لَقِيَهُمَا جَمِيعًا] (٥) فَقَالَ أُسَامَةُ: يَا زَيْدٍ وَهُو يُصَلِّى، فَحَكَاهُ مَرُوانُ [قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ: وَقَدْ لَقِيَهُمَا جَمِيعًا] (٥) فَقَالَ أُسَامَةُ: يَا مَرْوَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ فَاحِشٍ مُتَفَحِّسٍ مُتَفَحِّسٍ \*(١).

\* \* \*

### ١٠ - باب ما جاء في الهجران

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۸۹/۵)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (۸/۵۲)، وقـال: رواه الطبراني واللفظ له، أي الذي بالمجمع، وأحمد وابنه وقال..... وأبو يعلى بنحوه، ورحاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وجاءت بالمسند التفاحش.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩٩/٥)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق، ذكره ابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٦/٨).

<sup>(</sup>٤) حاءت بالمخطوط ولم ترد في المسند.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط وأثبتناه من المسند.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٠٣٥)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٦٤/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحد أسانيد الطبراني رحاله ثقات، أطراف الحديث عند: الدولابي في الكني والأسماء (٢٠/١)، البخاري في الفتح (٢٠/١٠)، السيوطي في جمع الجوامع (١٣١٥).

٢٩٤٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ [٢٤٧]ب] مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَتٍ ﴾ أَنْ يَهْجُرَ

٣٩٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالَ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا وَأَوَّلُهُمَا فَيْشًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلَمْ يَقْبَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلاَمَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَثِكَةُ وَرَدَّ عَلَى اللّهَ الْجَنَّةُ جَمِيعًا أَبَدًا الْهَالَ وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلاَ الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا إِلاَ ...

٢٩٤٦ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَــالَ شُعْبَةُ: قَرَأْتُـهُ عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٣).
 عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٣).

٢٩٤٧ - حَدَّثَنَا حَسَنَّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، حَدَّثَنَا حُيَىٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ إِلَى خُلْقِهِ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلاَّ لِاثْنَيْنِ مُشَاحِنِ وَقَاتِلِ نَفْسٍ»(٤).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۸۳/۱)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٦٦/٨)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والمبزار ورحال أحمد رحال الصحيح، رواه الطبراني في الكبير (١٧٣/٤، ٢٨/١٠)، وفي الصغير (٢٢/٢٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۰/٤)، ذكره الهيثمسي في بحمع الزوائـد (٦٦/٨)، وقـال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورحال أحمد رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٦/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث وبقية رحاله وثقوا، أطراف الحديث عند: المنذري في الترغيب والترهيب (١١/٨، ١١/٣، ١٩/٢/٤٥/٩)، الشجري في الأمالي (١١/٨، ٢٣/٢، ٢٣/٢)، الشجري في الأمالي (١١/١٠)، الألباني في الصحيحة (١١٤٤)، ابن أبي حاتم الرازي في علل الحديث (٢٠/٢).

## ١١ - باب [لايتناجي اثنان دون الثالث](١)

٣٩٤٨ - حَدَّثَنَا حَسَنَّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَة، عَنْ أَبِى سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلاَق أَخْرَى، وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَدَرَهُ، وَلاَ يَحِلُّ لِنَجُلِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَدَرَهُ، وَلاَ يَحِلُّ لِنَجُلُ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَدَرَهُ، وَلاَ يَحِلُّ لِيَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاَةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا (٢٠).

#### \* \* \*

# ١٢ - باب لا يدخل أحد بين اثنين وهما يحدثان إلا بإذنهما (١)

٢٩٤٩ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: حَلَسْتُ إِلَى ابْسِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ فَدَخَلْتُ بِينَهُمَا، فَضَرَبَ بِيَدِهِ صَدْرِى وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلاَ تَجْلِسْ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا» (٤).

، ٧٩٥ - حَدَّثَنَا نُوحٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَر يُنَاجِي رَجُلاً فَدَخَلَ رَجُلٌ بَيْنَهُمَا فَضَرَبَ صَدْرَهُ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا تَنَاجَى اثْنَانَ فَلاَ يَدْخُلْ بَيْنَهُمَا الثَّالِثُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا ﴾(٥).

### \* \* \*

# ١٣ - باب فيمن قام من مجلس ثم رجع إليه

١ ٩٥١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِع، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ، وَالسِع بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الرَّجُلُ أَحَمَقُ بِصَدْرِ دَاتَّتِهِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير وإضح بالمخطوط وأثبته من مجمع الزوائد للمصنف.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۷٦/۲، ۱۷۷)، ذكره الهيثمن في مجمع الزوائد: (٦٣/٨،
 ٦٤)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١١٤/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٣/٨)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٣/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق.

بِمَجْلِسِهِ إِذَا رَجَعَ اللهِ اللهِ

٢٩٥٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [٨٤٢/أ]: «أَنْ يَخْلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَخْلِسِهِ» وَقَالَ: «إِذَا رَجَعَ فَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [٨٤٤/أ]: «أَنْ يَخْلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَخْلِسِهِ» وَقَالَ: «إِذَا رَجَعَ فَهُو الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَخْلِسِهِ» وَقَالَ: «إِذَا رَجَعَ فَهُو الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّبُونَ اللَّهِ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الرَّبُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاقَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى ال

قلت: له عند أبي داود حديثًا غير هذا.

\* \* \*

## ١٤ - باب يسن البداءة بالسلام من الراكب وغيره(٣)

٣٩٥٣ - حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَاق، حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِير، عَنْ زِيدُ بْنُ سَلَام، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَة إِلَىْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَبِلَ: أَنْ عْلَمُ النَّاسِ مَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ النَّارِ وَمَنِ الْفُسَّاقُ ؟ قَالَ: ﴿النِّسَاءُ قَالُوا: أَلِيسِ أُمَّهَاتِنَا وَبِنَاتِنَا وَأَخُواتِنَا وَأَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتِى الْمُعْتَى الْمُعْتَ وَلَكِنَّهُنْ إِذَا أَعْطِينَ لَمْ يَشْكُونَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبُونَ »، ثُمَّ قَالَ: ﴿لَيْسَالُمُ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ وَالرَّاجِلُ عَلَى الْجَالِسِ، وَالْأَقَلُّ عَلَى الأَكْثَرِ، فَمَنْ أَجَابَ السَّلاَمَ كَانَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُحِبُ فَلاَ شَيْءَ لَهُ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۲/۳)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٦١/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه إسماعيل بن رافع، قال البخارى: ثقة، وضعفه جمهور الأثمة، وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۲/۲)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائـد (۲۱/۸)، وقـال: رواه أحمد والبزار ورحاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس.

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٤٤٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٦/٨)، وقال: رواه الطبراني واللفظ له، أي الذي بالمجمع وكذلك الذي بالمسند، أما ما جاء هنا في المخطوط فليس فيه « التجار» بل هو ذلك، وأحمد ورجالهما رجال الصحيح، قلت: جاء هذا الحديث في المسند المطبوع كما في المجمع، أما ما حاء في المخطوط هنا فهو ذاك، ولقد أشار الهيثمي في مقدمة الكتاب إلى ذلك فارجع إليها، أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (٧٢/٢)، وفي جمع الجوامع (٥٧/٢)، الحاكم في المستدرك (١٩١/٢)، والمحمع الجوامع (٥٧٦٩)، الحاكم في المستدرك (١٩١/٢).

## ٥١ - باب إفشاء السلام

٢٩٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْشُوا السَّلاَمَ تَسْلَمُوا وَالأَشَرَةُ أَشَرُ (١) (٢).

#### \* \* \*

## - 17 - 19 السلام على من أتى جماعة أو فارقهم

﴿ ٢٩٥٥ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، حَدَّثَنَا زَبَّانُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «حَقَّ عَلَى مَنْ قَامَ عَلَى مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ» فَقَامَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَسْرَعَ مَا نَسِى» (٤).

#### \* \* \*

## ۱۷ -- باب فیمن رد السلام سرًا<sup>(۰)</sup>

٢٩٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَلَا يُنْ عُبَادَةً فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَلَمْ يُسْمِعِ النَّبِيُّ ﷺ حَين سَلَّمَ ثَلاَثًا وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلاَثًا، وَلَمْ يُسْمِعُهُ فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى مَا ثَلاَثًا، وَلَمْ يُسْمِعُهُ فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى مَا

<sup>(</sup>١) بالمخطوط « شر» وجاءت بالمسند: «أشر».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۸٦/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۹۹/۸، وقال: رواه أحمد وأبويعلى وقال: قال أبومعاوية: الأسيوة يعنى كثرة العتب، ورحاله ثقات، أطراف الحديث عند: البخارى في الأدب المفرد (۷۸۷، ۹۷۹، ۲۲۲۱)، وفي الفتح (۱۸/۱۱)، المنذرى في الترغيب والترهيب (۳/۵۲٤)، أبونعيم في تاريخ أصهبان (۲۷۷/۱)، المتقى الهندى في الكنز (۲۳۷۷)، العقيلي في الضعفاء (٤/٩/٤)، إرواء الغليل (۲۳۹۳).

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير واضح بالمحطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (٤٣٨/٣)، وهذا طرف منه، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٨٩/٥)، وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وزبان بن فائد وقد ضعفا وحسن حديثهما.

<sup>(</sup>٥) هذا العنوان غير واضح بالمحطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

سَلَّمْتَ تَسْلِيمَةً إِلاَّ هِيَ بِأُذُنِي، وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أُسْمِعْكَ، أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنَ الْبَرَكَةِ، ثُمَّ أَدْحَلَهُ الْبَيْتَ فَقَرَّبَ لَهُ زَبِيبًا فَأَكَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَسرَغَ قَالَ: «أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلاَتِكَةُ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ (١).

قلت: روی أبو داود بعضه (۲).

٧٩٥٧ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ طَارِق، مَوْلاَةِ سَعْدٍ، قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُّ عَلَا إِلَى سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ طَارِق، مَوْلاَةِ سَعْدٍ، قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُّ عَلاَ النَّبِيُّ عَلاَ النَّبِيُّ عَلاَ النَّبِيُّ عَلاَ النَّبِيُّ عَلاَ النَّبِيُّ عَلاَ النَّبِيُ عَلاَ النَّبِيُّ عَلاَ النَّبِيُ عَلاَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَاذَنَ لَكَ إِلاَّ أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ تَزِيدَنَا: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٣).

قلت: وهو في باب الحمي بتمامه.

#### \* \* \*

### ١٨ - باب في المصافحة

٢٩٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ الْمَرَاثِيُّ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ، عَنْ أَنسِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَحْضُرَ دُعَاءَهُمَا وَلاَ يُفرِّقَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى يَغْفِرَ لَهُمَا، (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٨/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٤/٨)، وقال: رواه أحمد، والبزار، وقال: عن أنس، ولم يقل: أو غيره، قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم... فذكر نحوه، ورجالهما رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبوداود في السنن (١٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٨/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الموضع السابق، أطراف الحديث عند: ابن حجر في المطالب (٤٨١)، وفي التغليق (٧٤٣)، ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٦/٩)، التبريزي في المشكاة (٥٤٦٤)، المتقى الهندي في الكنز (٢٣٧٥)، الألباني في الإرواء (٢٩/٦، ٣٠، ٣١)، وآداب الزفاف (٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرحه الإمام أحمد في المسند (١٤٢/٣)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٩ ٣٦/٨)، وقال: رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى، إلا أنه قال...... ورحال أحمد رحال الصحيح غير ميمون بن عجلان وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد، أطراف الحديث عند: الزبيدي في إتحاف السادة

## ١٩- باب السلام على النساء(١)

٢٩٥٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَـنْ طَارِقِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِنِسَاءٍ فَسَلَّمَ عَلِيْهِنَّ (٢).

٢٩٦٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح)، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَرِيرٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٣).
 جَابِرٍ، عَنْ طَارِقِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٣).

### \* \* \*

## . ٢ - باب السلام على أهل الذمة

٢٩٦١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنَ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنا غادوون على يَهُودَ فَلاتبدؤهم بالسلام، فَإِنْ سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ (أُنَّ).

٢٩٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٥).

٣٩٦٣ - حَدَّثَنَا حَسَنَّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ،: فَذَكَرَهُ (١).

٢٩٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ، عَـنْ حُمَيْدِ بْنِ زَاذَوَيْهِ، قَـالَ

المتقين (٦/٣٩/٦، الألباني في الصحيحة (٥٢٥)، المنذري في الـترغيب والـترهيب (٣٢/٣)، ابن عدى في الكامل (٢/٩٦).

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من المجمع.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٧٥٣)، ذكره الهيئمي في بحمع الزوائد (٣٨/٨)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفي أحد إسنادي أحمد عن شعبة عن حابر عن طارق التميمي، وفي الآخر عن شعبة عن طارق التميمي عن حرير وحابر بن طارق ولم أعرفه وحابر عن طارق فإن كان حابر هو الجعفي فهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٨/٦)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٤١/٨)، وقـال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد..... وأحد إسنادي أحمد والطبراني رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث السابق.

أَنَسُ: نُهِينَا، أَوْ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ لاَ نَزِيدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَىَّ وَعَلَيْكُمْ (١).

٧٩٦٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: السَّامُ عَلَي كُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَضْرِبُ عُنْقَهُ، قَالَ: «لاَ» (٢).

قلت: هو في الصحيح خلا استئذان عمر في الضرب عنقه، قال «V». وقد تقدم حديث عائشة مطولا في الصلاة في باب القبلة.

#### \* \* \*

### ٢١ - باب الاستئذان

٢٩٦٦ - حَدَّثَنَا أَسُودُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، يَعْنِى ابْنَ صَالِح، عَـنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَـالَ: جَـاءَ عُمَـرُ إِلَى النَّبِى ﷺ وَهُـوَ فِى سَيِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَـالَ: جَـاءَ عُمَـرُ إِلَى النَّبِى ﷺ وَهُـوَ فِى سرية (٣) لَهُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيدْ خُلُ عُمَرُ (٤).

٢٩٦٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِيهِ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٢٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: [٢٤٩]] سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَرْسَلَنِي مُدْرِكٌ، أَوِ ابْنُ مُدْرِكٍ إِلَى عَاثِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ أَشْيَاءَ قَالَ: فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ تُصَلِّى الضَّحَى، فَقُلْتُ: أَقْعُدُ حَتَّى تَفْرُغَ، فَقَالُوا: هَيْهَاتَ، فَقُلْتُ: لِآذِنِهَا، كَيْفَ أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۱۳/۳)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (۱/۸)، وقال: رواه أحمد ورحاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٠/٣)، وهذا طرفه، ذكره الهيثمي في الموضع الســـابق وقـــال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمطبوع «مشربة» وهي الصواب وهي الغرفة انظر عمل اليوم والليلة للإمام النسائي (ح ٣٢٠)، للإمام ابن حجر، النسائي (ح ٣٢٠)، للإمام ابن حجر، أطراف الحديث عند: أبو داود (٢٠١٥)، العقيلي في الضعفاء (٢٣٣/١)، ابن عراق في تنزيه الشريعة (٣٩/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٤/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلاَمُ عَلَى أُمَّهَ اتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (١).

#### \* \* \*

## (Y) باب في الإستئذان وفيمن أطلع في دار بغير إذن(Y)

٢٩٦٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ (ح)، وَمُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ: «أَيَّمَا رَجُلِ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَدْ أَتَى حَدًّا لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَؤُذُنَ لَهُ فَقَدْ أَتَى حَدًّا لاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَأْتِيهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً فَقَا عَيْنَهُ لَهُدِرَتْ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى بَابٍ لاَ سِتْرَ لَهُ فَرَأًى عَوْرَةً أَهْلِهِ فَلاَ خَطِيئَةَ عَلَيْهِ إِنْمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ» (٣).

قلت: عزى للترمذي بعضه ولم أره.

• ٢٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ بَرَكَةَ بْنِ يَعْلَى التَّيْمِيِّ، حَدَّثِنِي أَبُو سُوَيْدٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا الإِذْنُ، قَالَ: فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا الإِذْنُ، قَالَ: فَقُالَ: فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا الإِذْنُ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى جُحْرٍ فِي الْبَابِ فَجَعَلْتُ أَطَّلِعُ فِيهِ فَفَطِنَ بِي، فَلَمَّا أَذِنَ لَنَا جَلَسْنَا فَقَالَ: أَيُّكُمِ فَقُمْتُ إِلَى جُحْرٍ فِي الْبَابِ فَجَعَلْتُ أَطَّلِعُ فِيهِ فَفَطِنَ بِي، فَلَمَّا أَذِنَ لَنَا جَلَسْنَا فَقَالَ: أَيُّكُم اطلَّعَ آنِي اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه عند الإمام أحمد والله أعلم، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٤/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح، قلت: ما حاء في مجمع الزوائد «بعد قولـه كيـف أسـتأذن عليهـا»

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨١/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٣/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين من المسند.

<sup>(</sup>٥) في هذا المكان يوجد بالمسند: فقال: سمعت رسول الله الله يقي يقسول: «بنى الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان».

[العنكبوت: ٦]<sup>(١)</sup>.

#### \* \* \*

## ٢٣ – باب الدخول على النساء

٢٩٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَمْـرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى فَاطِمَةَ فَأَذِنَتْ لَهُ، قَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَرَجَعَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا مَرَّةً الْعَاصِ عَلَى فَاطِمَةَ فَأَذِنَتْ لَهُ، قَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ، قَالُوا: نَعَمْ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ حِينَ لَمْ تَجِدْنِي هَاهُنَا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ (٢)(٣).

قلت: رواه الترمذي إلا أنه أبدل فاطمة بأسماء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۹۲/۲، ۹۳)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٤٤/٨)، وقال: رواه أحمد وأبو الأسود وبركة بن يعلى التميمي لم أعرفهما، قلت: أبو الأسود ليس من رحال هذا الحديث بل هو: «أبو سويد» فلعله تحريف من الناسخ، وبركة ليس بجهولاً بل ترجم له الحسيني في «الإكمال» (ص٤٤) برقم (٢٧) ونقل عن الذهبي في هامش الإكمال ترجمة الذهبي في الميزان (١/٤، ٣)، وقال: لا يعرف، وتعقب ابن حجر هذا في الميزان (١/٤)، فقال: حديث في مسند الإمام أحمد، وأخرج له من طريق أبي عقيل، عن بركة بن يعلى التميمي، عن أبي سويد العبدي، عن ابن عمر، رضى الله عنهما: حديث: «بني الإسلام على همس» وذكر أبو أحمد الحاكم في الكني في ترجمة أبي سويد: أن البخاري ذكر فيها أن وكيعًا روى عن بركة بن يعلى، عن أبي سويد العبدي، قال: «كنا بباب عمر» فيستفاد من ذلك أن بركة معروف لرواية اثنين عنه، فارتفعت حهالة عينه وتبقى معرفة حاله، قلت: ومترجم له في التعجيل برقم (٨٦) رض ٥٠)، وقال: لم أحد له ذكرًا عند البخاري ولا أتباعه كأبي حاتم وابن حبان والعقيلي وابن عدى ولا في غيرها من كتب الجرح والتعديل، ولكني رأيت له ذكرًا في الكني للحاكم أبي أحمد في ترجمة شيخه أبي سويد نقله عن الكني للبخاري من رواية وكيع عن بركة بن يعلى التميمي كذا فيه والذي في المسند التميمي فلعل إحداهما تحرفت من الأخرى واستفدنا منهما أن بركة راويًا أمر وهو وكيع فارتفعت حهالة عينه، والله المستعان.

<sup>(</sup>٢) المغيبات: اللائي غاب عنهن أزواحهن، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٥/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦/٨، ٤٧)، وقـال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح إلا أن أبا صالح لم يسمع من فاطمة وقد سمع من عمرو.

## ٢٤ - باب في القيام

٢٩٧٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِى عَلِي الْبِنِ رَبَاحٍ: أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ أَبُو ابْنِ رَبَاحٍ: أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ هَذَا الْمُنَافِقِ، بَكْرٍ، رَضِى اللَّه عَنْه: قُومُوا نَسْتَغِيثُ إِلَى [٤٩٢/ب] رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ: «لاَ يُقَامُ لِي إِنَّمَا يُقَامُ لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، (١).

#### \* \* \*

## $^{(7)}$ عند العطاس وما يقول العاطس، وما يقال له $^{(7)}$

٣٩٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّفُ إِنْ جَعْفَرٍ، قَالَ يَحْيَى أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ أُمِّ كِلاَبٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ يَحْيَى ابْنُ إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ أَحَدُهُمَا: ذِي الْجَنَاحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ إِنْ جَعْفَرٍ قَالَ أَحَدُهُمَا: ذِي الْجَنَاحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ كَانَ إِذَا عَطَسَ حَمِدَ اللَّهُ فَيُقَالُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَيَقُولُ: «يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَاللَّهُ وَيُصْلِحُ بَاللَّهُ وَيُصْلِحُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْحَلَالَةُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢٩٧٤ - حَدَّقَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آَبُو مَعْشَرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «قُلُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «قُلُ اللَّهِ عَالَ: هُولُ اللَّهِ عَالَ: هُولُ اللَّهِ عَالَ: هُولُ اللَّهِ عَالَ: «قُلْ لَهُمْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ (٤).

٧٩٧٥ - حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١٧/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٠/٨)، وقال: رواه
 أحمد وفيه راو لم يسم وابن لهيعة.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٤/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/٨٥)، وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث على ضعف فيه وبقية رحاله ثقات، رواه الطبراني في الكبير (٢١/١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦: ٧٩)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٧/٨)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أبو معشر نجيح وهو لين الحديث وبقية رحاله ثقات، أطراف الحديث عند: المتقى الهندي في الكنز (٢٥٧٧)، (٢٥٧٧)، ابن السنى في عمل اليوم والليلة (٢٥٧).

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: عَطَسَ رَجُلاَن عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَحَدُهُمَا أَشْرَفُ مِنَ الآخَرِ، فَعَطَسَ الشَّرِيفُ فَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَمْ يُشَمَّتُهُ النَّبِيُّ عَلَيْ وَعَطَسَ الآخَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُهُ النَّبِيُّ عَلَيْ الشَّرِيفُ: عَطَسْتُ عَنْدَكَ فَشَمَّتُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ الشَّرِيفُ: عَطَسْتُ عَنْدَكَ فَشَمَّتُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: ﴿ وَعَطَسَ هَذَا عِنْدَكَ فَشَمَّتُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: ﴿ وَإِنَّكَ نَسِيتَ اللَّهَ فَنَسِيتُكَ ﴿ (١).

#### \* \* \*

# $^{(Y)}$ باب الأسماء وما جاء في الأسماء الحسنة

٢٩٧٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيـرٌ، عَنْ لَيْـثِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُـولُ اللَّهِ عَلَيْ يَتَفَاءَلُ وَلاَ يَتَطَيَّرُ وَيُعْجُبُهُ الاِسْمُ الْحَسَنُ (٣).

٢٩٧٧ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: فَذَكَرَهُ (١٠).

٢٩٧٨ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، يَعْنِى شَيْبَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ،
 عَنْ عِكْرِمَةَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٥).

#### \* \* \*

### ٧٧ - باب الجمع بين اسمه وكنيته

٢٩٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ سُفْيَانَ، (ح)، وإِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَويمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَمِّدٍ، أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَـالَ: «لاَ

<sup>(</sup>۱) أخرحه الإمام أحمد في المسند (۳۲۸/۲)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٥٨/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني فيالأوسط ورحال أحمد رحال الصحيح غير ربعي بن إبراهيم وهو ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من بحمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧/١)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٤٧/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وهوضعيف بغير كذب، أطراف الحديث عند: الزبيدي في إتحاف السنادة المتقين (٠١/٦٥٥)، المتقى الهندي في الكنز (١٨٣٧٣)، ابن عدى في الكامل (١٨٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٩١٣).

تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنيتِي،(١).

• ٢٩٨ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: فَذَكَرَهُ<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

## ۲۸ – باب ما يستحب من الأسماء(٣)

٢٩٨١ - حَدَّفَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّنَنَا أَبُو وَكِيعٍ (١)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَعْ خَدْ أَلرَّحْمَنِ ذَهَبَ مَعَ جَدِّهِ إِلَى خَيْثُمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ [٥٥ / أ] أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ذَهَبَ مَعَ جَدِّهِ إِلَى خَيْثُمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ [٥٥ / أ] أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ وَاللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْحَارِثُ (٥).

٢٩٨٧ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ: فذكره باختصار (٢).

٢٩٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَـنْ خَيْثَمَة، قَـالَ: وَلَـدَ جَدِّى غُلاَمٌ، قَالَ: «فَمَـا سَـمَّيْتَهُ» قَـالَ: وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، قَالَ: «فَمَـا سَـمَّيْتَهُ» قَـالَ: قُلْتُ: عَزِيزًا، قَالَ: «لاَ بَلْ هُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ» قَالَ: هُو أَبِي (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ ٥٥)، ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (۸/۸٤)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: البخاري في فتح الباري (۹۱/۷۰)، أبو نعيم في الحلية (۹۱/۷)، ابن عدى في الكامل (۲۰۲۱،۲)، ابن أبي شيبة (۸٤/۸٤)، المتقى الهندي في الكنز (٤٥٢٥٤، ٤٥٢٦٤)، ابن سعد في الطبقات (۲۷/۱)، الكني والأسماء للدولايي (٥/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٤/٥).

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وجاءت بالمسند: «وكيع» فقط.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٨/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/٨)، وقال: رواه أحمد بأسانيد رجالها رحال الصحيح ولكن ظاهر الروايتين الأوليين الإرسال.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٨/٤)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث السابق، أطراف الحديث عند الزبيدى في إتحاف السادة المتقين (٥/٣٨٨)، المتقى الهندى في الكنز (٢٧٢)، الألباني في الصحيحة (٩٠٤)، قلت: حاء في هامش هذا الباب في المخطوط تعليق غير واضح.

٢٩٨٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خَيْثُمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ: كَانَ اسْمُ أَبِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَزِيزًا، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ<sup>(١)</sup>.

٧٩٨٥ – حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَان، حَدَّثَنَا زِيَادٌ، أَوْ عَبَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَـنْ عُمَيْرِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ عَلِيٍّ قَـالَ: «مَا وَلَـدُك؟» قَـالَ: فُلاَنُ وَفُلاَنُ وَعَبْدُ الْعُزَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «هُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَحَقَّ أَسْمَائِكُمْ أَوْ فُلاَنُ وَفُلاَنُ وَعَبْدُ الْعُزَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «هُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَحَقَّ أَسْمَائِكُمْ أَوْ مِنْ خَيْرٍ أَسْمَائِكُمْ إِنْ سَمَّيْتُمْ» (٢)، فكو نحو الأول.

#### \* \* \*

## ٢٩ - باب في تغيير الأسماء

٢٩٨٦ - حَدِّفَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِىًّ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّه عَنْه، قَالَ: لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّاهُ بِعَمِّهِ جَعْفَرٍ، قَالَ: فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: سَمَّاهُ حَمْزَةَ فَلَمَّا وَلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّاهُ بِعَمِّهِ جَعْفَرٍ، قَالَ: فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: (إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُغَيِّرُ اسْمَ هَذَيْنِ ، فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَمَّاهُمَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا (٤).

٧٩٨٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئِ، عَنْ عَلِيًّ فَقَالَ: عَلِيٍّ ، وَضِي اللَّه عَنْه، قَالَ: لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «بَلْ هُوَ حَسَنٌ» قَالَ: فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَعَالَ: «أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُهُ وَبُرُا، فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُهُ وَرُبًا، قَلَتْ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُهُ وَمُعَلَّ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «اللَّهُ عَلَيْ فَقَالَ: «اللَّهُ عَلَيْ فَقَالَ: «اللهِ عَلَيْهُ عَرْبًا، قَالَ: «اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «اللهِ عَلَيْهُ عَرْبًا، قَالَ: «سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، قَالَ: «سَمَّيْتُهُ مَرْبًا، قَالَ: «سَمَّيْتُهُ مُوهُ عَلَى الْبَيْ عَلَى الْبَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُوهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَرْبًا، قَالَ: «سَمَّيْتُهُ مُوهُ عَلَى الْبَيْ عَلَى الْبَيْعَ عَلَى الْبَيْعَ عَلَى الْبَيْعِيْنَ الْبَيْ عَلَى الْبَيْعِيْنَ الْبَيْعَ عَلَى الْبَيْعِيْنَ الْبَيْعَ عَلَى الْبَيْعَ عَلَى الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعَ عَلَى الْبَيْعِ عَلَى الْبَعْ عَلَى الْبَعْ عَلَى الْبَعْ عَلَى الْبَعْ عَلَى اللهُ عَلَى الْبَعْ عَلَى اللهُ عَلَى الْبَعْ عَلَى الْبَعْ عَلَى الْبَعْ عَلَى الْبَعْ عَلَى الْبَعْ عَلَى الْبِعْ عَلَى الْبَعْ عَلَى اللْبُعْ عَلْ اللهُ عَلَى الْبَعْ عَلَى الْبُعْ عَلْ اللهُ عَلَى الْبَعْ عَلَى الْبَعْ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٨/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في الموضع السابق، ذكره الهيثمي فسي بحمع الزوائد (٨/٠٥)، وقال: رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وحاءت بالمسند (عبد الله بن عمرو).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/٨)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار الطبراني، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديث حسن، وبقية رحاله رحاله رحال الصحيح.

بأَسْمَاء وَلَدِ هَارُونَ شَبَّرُ وَشَبِيرُ وَمُشَبِّرُ ٥ مُشَبِّرُ ١٠).

٣٩٨٨ - حَدَّثَنَا عَفَانُ، حَدَّنَنَا آبُو عَوانَةَ [٢٩/ب]، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: نَظَرَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عَبْدِ الْحَمِيدِ، أَوِ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الْحَمِيدِ، أَوِ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الْحَمِيدِ، أَوِ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الْحَمِيدِ، أَو الله بِكَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ وَاللهِ لاَ تُدْعَى مُحَمَّدًا مَا دُمْتُ حَبًّا فَسَمَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي طَلْحَةَ لِيُغَيِّرَ أَسْمَاءَهُمْ وَهُمْ يَوْمَتِذٍ سَبْعَةٌ وَسَيِّدُهُمْ وَأَكْبَرُهُمْ مُحَمَّدٌ، قَالَ: فَقَالَ مُحَمَّدُ بَنُ لَكِيْرَ أَسْمَاءَهُمْ وَهُمْ يَوْمَتِذٍ سَبْعَةٌ وَسَيِّدُهُمْ وَأَكْبَرُهُمْ مُحَمَّدٌ، قَالَ: فَقَالَ مُحَمَّدُ بَنُ طُلْحَةَ: أَنْشُدُكَ اللّهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَوَاللّهِ إِنْ سَمَّانِي مُحَمَّدًا، يَعْنِي إِلاَّ مُحَمَّدٌ عَلَيْ فَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمُوا لاَ سَبِيلَ لِي إِلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ مُحَمَّدٌ اللهَ يَعْ إِلَى إِلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ مُحَمَّدٌ اللهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَوَاللّهِ إِنْ سَمَّانِي مُحَمَّدًا، يَعْنِي إِلاَّ مُحَمَّدٌ عَلِي فَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْ فَقَالَ عُمَرُهُ وَمُوا لاَ سَبِيلَ لِي إِلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ مُحَمَّدٌ (٢).

### \* \* \*

### ٣٠ - باب منه

٢٩٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: سَمِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُو يَقُولُ: يَا حَرَامُ، فَقَالَ، «يَا حَلاَلُ»(٣).

• ٢٩٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ لقيط الشَّيْبَانِيُّ، عَـنْ أَبِيهِ، عَنْ لَيْلِي اللَّهِ بْنُ لقيط الشَّيْبَانِيُّ، عَـنْ أَبِيهِ، عَنْ لَيْلِي المُرَأَةُ بَشِيرُ بْنُ الخصاصية، عَنْ بَشِيرُ قَالَ: وَكَانَ قَـدْ أُتِي النَّبِيَّ عَلِيٍّ، قَـالَ: وَاسْمُهُ زَحُمٌ فَسَمَّاهُ النَّبِيَّ عَلِيٍّ بَشِيرًا(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۱۸/۱)، ذكره الهيثمني في الموضع السابق وقال: رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: «سميتهم بأسماء ولد هارون حبر وحبير وبحبر» والطبراني ورجال أحمد والبزار رحال الصحيح غير هانيء بن هانيء وهو ثقة، رواه الطبراني في الكبير (۱۰۰/۳).

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيئمي في بحمع الزوائد (٤٨/٨)، ٤٩)، وقال: رواه الطبراني واللفظ له، أي الذي بالمجمع، وأحمد ورجال أحمد رجال الصحيح، ولم أقف عليه عند الإمام أحمد والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٧١/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥١/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله رجال الصحيح، أطراف الحديث عند: الحاكم في المستدرك (١٠٨/٢)، البيهقي في السنن الكبرى (٣٦٢/٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٪)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/٨)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

٢٩٩١ - حَدَّفَ آبُو الْيَمَانِ، حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَكْرِ بْسِنِ زرعة الْمَحُولاَنِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَرْدَى قَالَ: جَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَرَطَ الأَرْدَى إِلَى النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَرَطَ الأَرْدَى إِلَى النَّبِيَّ النَّبِيَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَرَطَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ عَلَيْ: «أَنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَرَطَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ عَلَيْ: «أَنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَرَطَ، (١).

٣٩٩٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةً، عَـنْ زُرَارَةً، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقُولُ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُك؟ فَقَـالَ: شِهَابٌ، فَقَالَ: ﴿أَنْتَ هِشَامٌ ﴿ (٢).

#### \* \* \*

### ٣١ - باب ما جاء في الغضب

٣٩٩٣ - حَدَّثَنَا حَسَنَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، حَدَّنَنَا دَرَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَضَبِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ؟ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَمْرِو أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَاذَا يُهَاعِدُنِي مِنْ غَضَبِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: ﴿لاَ تَغْضَبُ ﴿٣).

٢٩٩٤ – حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، يَعْنِي ابْنَ غُـرْوَةَ، قَـالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/ ٣٥٠)، وليس فيه سؤال النبي الله ولا إحابة عبد الله بن قرط له أيضًا بل لفظه فقال له النبي الله بن قرط»، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/٨٥)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات، رواه الطبراني في الكبير (١/٥/١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/٥٧)، ذكره الهيثمى في بحمع الزوائد (٧٥/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف، وبقية رحاله رحاله الصحيح، أطراف الحديث عند: البخاري في الصحيح (٤/٨٥)، وفي الفتح (٩/٨٥)، البيهقى في السنن الكبرى (٩/٧٠)، الحاكم في المستدرك (٤/٥٢، ٢٧٦)، الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٥/٩٨، ١٩٤/٧)، ١٩٤٨)، عبد الرزاق في المصنف (١٩٨٥)، التبريزي في مشكاة المصابيح (٤/٧٥، ٤٧٨١)، المتقى الهندي في الكنز (٢٩٨٥، ٤٧٨١)، المتقى الهندي في الكنز (٣٦٨٠، ٤٧٨١)، المتقى الهندي في

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١٧٥/٢)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٦٩/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث، وبقية رحاله ثقات، أطراف الحديث عند: الحاكم فى المستدرك (٣٤٥/٨)، البيهقى فى السنن الكبرى (١٠٥/١)، ابن أبى شيبة (٣٤٥/٨).

عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمِّ لَهُ يُقَالُ لَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِى قَوْلاً وَأَقْلِلْ عَلَى ّ لَعَلِّى أَعْيَهُ قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ» فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لاَ تَغْضَبْ» (١).

٢٩٩٥ – حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٌ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٢).

٢٩٩٦ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الأَخْنَفِ ابْنِ قَيْسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَمِّ لِي: [٥٦/أ] فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٣).

٧٩٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبِيـهِ: فَذَكَـرَ نَحْهُ وُ(٤).

٢٩٩٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَـنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ رَجُلٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ النَّاسِيِّ عَلَيْ الرَّعْرِيْنِي بِكَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ وَلاَ تُكْثِرْ عَلَيَّ فَأَنْسَى، قَـالَ: «اجْتَنِبِ الْغَضَبَ».

٢٩٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَالَىٰ: قَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: الرَّجُلُ فَفَكَّرْتُ حِينَ قَالَ النَّبِيُّ عَالِيٍّ مَا قَالَ، فَإِذَا الْغَضَبُ يَحْمَعُ الشَّرَّ كُلُّهُ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٨٤/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٤/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٧٠/٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٧٢/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩١٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: عن الأحنف بن قيس عن عمه وعمه حارية بن قدامة أنه قال يا رسول الله قل لي قولاً ينفعني الله به فذكر نحوه، ورواه في الكبير كذلك وفي رواية عنده عن حارية بن قدامة أن عمه أتى النبي في فذكر نحوه، وفي رواية عن حارية بن قدامة عن ابن عم له قال: قلت: يا رسول الله، ورحال أحمد رحال الصحيح، رواه أبو يعلى إلا أنه قال عن حاريه بن قدامة أخبرني عم أبي أنه قال النبي في فذكر نحوه ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/٨٠٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٧٣/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٩/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

# ٣٢ - باب ما يفعل إذا غضب

• • • ٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْشًا، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قَالَ: «عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا، وَلاَ تُعَسِّرُوا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ» (١).

الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كَانَ يَسْقِي عَلَى حَوْضِ لَهُ، فَجَاءَ قَوْمٌ فَقَالَ: الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كَانَ يَسْقِي عَلَى حَوْضِ لَهُ، فَجَاءَ قَوْمٌ فَقَالَ: الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ وَيَحْتَسِبُ شَعَرَاتٍ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَّا، فَجَاءَ الرَّجُلُ فَأُوْرَدَ عَلَيْهِ الْحَوْضَ فَلَقَّهُ وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ قَائِمًا فَجَلَسَ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا ذَرِّ لِمَ جَلَسْتَ عَلَيْهِ الْحَوْضَ فَلَقَّهُ وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ قَائِمًا فَجَلَسَ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا ذَرِّ لِمَ جَلَسْتَ ثُمَّ اضْطَجَعْت؟ قَالَ: (إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُو قَائِمٌ فَلْيَحْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ (٢). وهو عند أبى داود عند القصة التي في أوله دون ذكر أبى الأسود في الإسناد (٣).

### \* \* \*

# ٣٣ - باب النهى عن سب النهر

٢ • • ٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنَ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۲۹/۱)، وليس فيه تكرار، وإنما الذي فيه التكرار موضعه في المسند (۲۸۳/۱، ۳۲۵)، حديث عبد الرزاق عن سفيان عن ليث عنه به، ولفظ التكرار: «وإذا غضبت فاسكت»، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷۰/۸)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورحال أحمد ثقات لأن ليث صرح بالسماع من طاوس.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/٥١)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٧٠/٨، ٧١)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: البغوى في شرح السنة (٣٢/٨)، التبريزي في المشكاة (١١٤٥)، الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٣٢/٨)، ابن كثير في التفسير (٢/٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩٩/٥)، (٣١١/٥)، ذكره الهيثمي في بحميع الزوائيد (٣١١/٨)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

٣٠٠٣ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ: فَذَكَرَه.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللّهَ عَنَّ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الدَّهْرُ، (١).

قلت: هو في الصحيح باختصار.

\* \* \*

# ٣٤ - باب النهى عن اللعن

٣٠٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ هَـوْذَةَ الْقُرَيْعِيُّ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ سَمِعَ جَرْمُوزًا الْهُجَيْمِيَّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ [٢٥١/ب] أَوْصِنِي، قَالَ: «أُوصِيكَ أَنْ لاَ تَكُونَ لَعَّانًا» (٢).

٣٠٠٣ – حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاء، عَنْ أَبِي عَمِمةً، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ، أَوْ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِلاَمَ تَدْعُو؟ قَالَ: رَجُلٌ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِلاَمَ تَدْعُو؟ قَالَ: وَجُلٌ فَقَالَ: اللهِ وَحْدَهُ، مَنْ إِذَا كَانَ بِكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَمَنْ إِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ (٣) فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ لَكَ، وَمَنْ إِذَا كَانَ بِكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَمَنْ إِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ (٣) فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ لَكَ، وَمَنْ إِذَا كَنْ بِكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ وَقَالَ: فَالْمَا لَلْهُ عَلَى اللّهِ وَحْدَهُ لُكَ، وَمَنْ إِذَا كُنْتَ فِي رَسُولَ اللّهِ، فَقَالَ لَهُ: «لا تَسُبَّنَ شَيْئًا، أَوْ قَالَ، قَالَ: فَأَسْلَمَ الرَّجُلُ ثُمَّ قَالَ: أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللّهِ، فَقَالَ لَهُ: «لا تَسُبَّنَ شَيْئًا، أَوْ قَالَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند: (۲۹٦/۲)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (۷۱/۸)، وقال بعد هو في الصحيح باختصار: وفي هذا: «إن الله عز وحل قال: أنا الدهر»، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٧٠/٥)، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٧١/٨، ٧٢)، وقال: رواه أحمد والطبراني من طريق عبيد الله بن هوذة عن رحل، وراه الطبراني من طريق هوذة عنه حرموذ، وهذه الطريق رحالها ثقات، فقد ذكر ابن أبي حاتم حرموذًا فقال: له صحبة روى عنه غبيد الله ابن هوذة.

<sup>(</sup>٣) أى حدب وبجاعة وقحط، هامش مجمع الزوائد، ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (٧٢/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه الحكم بن فضيل وثقه أبو داود وغيره وضعفه أو زرعة وغيره وبقية رحاله رحال الصحيح.

أَحَدًاهِ، شَكَّ الْحَكَمُ، قَالَ: فَمَا سَبَبُ شَيْعًا بَعِيرًا وَلاَ شَاةً مُنْـذُ أَوْصَـانِي رَسُـولُ اللّهِ ﷺ(۱).

### \* \* \*

# ٣٥ - باب النهى عن سب الأموات

٣٠٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ، عَـنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ، عَنِ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ: نَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُـعْبَةَ مِـنْ عَلِـيٍّ فَقَـالَ زَيْـدُ بْنُ أُسْعَبَةَ مِـنْ عَلِيٍّ فَقَـالَ زَيْـدُ بْنُ أُرْقَمَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيًّا كَانَ يَنْهَى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى، فَلِـمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَـدْ مَانَ (٢).

٨٠٠٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَوْلَى لِبَنِي ثَعْلَبَةَ، عَنْ قُطْبَةَ:
 فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٣).

٣٠٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَة، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتِ فَتُـوْذُوا الأَحْيَاءَ» (أَ).

### \* \* \*

# ٣٦ – باب ما يقول إذا سبه أحد

• ١ • ٣ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْـنُ عَـامِرٍ، أَنْبَأَنَـا أَبُـو بَكْرٍ، عَـنِ الأَعْمَشِ، عَـنْ أَبِـى خَـالِدٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٧، ٣٧٧) وهذا جزء منه، أطراف الحديث عند: الحاكم في المستدرك (٢٤٨/١)، البيهقي في دلائل النبوة (٢٤/١)، السيوطي في المنثور (١١٣/٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٦٩/٤)، ذكره الهيثمى فى بحمع الزوائد (٧٦/٨)، وقال: رواه الطبرانى فى الطبرانى بإسنادين، ورحال أحد أسانيد الطبرانى ثقات، ولـم يعزوه لأحمـد، رواه الطبرانى فى الكبير (١٨٨/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٢/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٢/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٦/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: الترمذي في الصحيح (١٩٨٢)، ابن عـدى في الكامل (١٩٨٤)، الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٤٩/٧)، العراقي في المغنى عن حمل الأسفار (٢٢،٧٧/٣).

الْوَالِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِِّن، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَسَبَّ رَجُلٌ رَجُلاً عِنْدَهُ قَالَ: فَالَ اللَّهِ ﷺ: وَسَبَّ رَجُلاً عِنْدَهُ قَالَ: فَالَ اللَّهِ ﷺ: وَاللَّهِ عَلَيْكَ السَّلاَمُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَمَا إِنَّ مَلَكًا بَيْنَكُمَا يَذُبُّ عَنْكَ كُلَّمَا يَشْتُمُكَ هَذَا قَالَ لَهُ: بَلْ أَنْتَ وَأَنْتَ أَحَقٌ بِهِ وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ بَلْ لَكَ أَنْتَ أَحَقُ بِهِ، (۱).

\* \* \*

# ٣٧ – باب فيمن لعن من لا يستحق اللعنة

رَجُلٍ مِنْهُمْ، يُكُنَى أَبَا عُمَرْ، أَنَّهُ كَانَ صَدِيقًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ فَالْ عَلَا عَبْدَ اللَّهِ فَالْ عَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى، قَالَ: فَبَعَشَتِ مَسْعُودٍ وَارَهُ فِى أَهْلِهِ فَلَمْ يَجِدُهُ قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ عَلَى أَهْلِهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى، قَالَ: فَبَعَشَتِ الْحَارِيَة تَحِيثُهُ بِشَرَابٍ مِنَ الْحِيرَانِ فَأَبْطَأَتْ فَلَعْتَهَا [٢٥٢] فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَاءَ أَبُو الْحَارِيَة تَحِيثُهُ بِشَرَابٍ مِنَ الْحَمْرِ لَيْسَ مِثْلُكَ يُغَارُ عَلَيْهِ هَلاَّ سَلَّمْتَ عَلَى [أَهْلِ أَلَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ مِثْلُكَ يُغَارُ عَلَيْهِ هَلاَّ سَلَّمْتَ عَلَى [أَهْلِ أَلَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ مِثْلُكَ يُغَارُ عَلَيْهِ هَلاَّ سَلَّمْتَ عَلَى [أَهْلِ أَلَا عَبْدُ وَمَا عَنْدَهُمْ، فَأَلْكَ يُغَارُ عَلَيْهِ هَلاَ سَلَّمْتَ عَلَى [أَهْلَأَتْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ الْمُعَلِقُ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ الْمُعْلَلُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعُوالَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٤)، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٨٥/٨)، وقال رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير أبي خالد الوالبي وهو ثقة، قلت: في المجمع ليس فيه بعد قوله: «كلما شتمك»، غير كلمة أحد فقط والباقي ليس بالمجمع، أطراف الحديث عند: السيوطي في جمع الجوامع (٢٩٣٧)، وفي الدر المنثور (٧٦/٥)، ابن كثير في التفسير (١٣٢/٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وحاءت بالمسند: «الخادم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٤/٨)، وقال: رواه أحمد وأبو عمير لم أعرفه، وبقية رحاله رحال ثقات لكن الظاهر أن صديق ابن مسعود المذى يزوره هو ثقة، والله أعلم.

٣٠١٢ - حَدَّقَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ جَرْوَلٍ، عـن ابْـنِ مَسْعُودٍ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(١).

### \* \* \*

### ٣٨ - باب في المستبين

٣٠١٤ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالاً: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ أُخِي مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضٍ: فَذَكَرَ نَخُوهُ باختصار (٣).

٣٠١٥ - حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي يَشْتُمُنِي وَهُوَ دُونِي عَلَى ٓ [بَـأْسٌ]<sup>(٤)</sup> أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهُ؟ قَالَ: «الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ» (٥).

٣٠١٦ – حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٦).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٥٢٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٦/٤)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٧٥/٨)، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورحال أحمد رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرحه الإمام أحمد في المسند (١٦٢/٤)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق، رواه الطبراني في الكبير (٣٦٥/٧).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من المسند وبالمسند «على» «أعلى».

<sup>(°)</sup> أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٢٤)، وفيه يتهاذيان ويتكاذبان، ذكره الهيثمي في الموضع السابق، أطراف الحديث عند: البخارى في الأدب المفرد (٢٢٧)، التاريخ الكبير (١٩/٧)، الوراقي الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٣٨٢/٧)، العجلوني في كشف الحفاء (٢٨٦/٢)، العراقي في المغنى عن حمل الأسفار (١١٩/٣)،

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦٢/٤).

# ٣٩ – باب صحبة من عليه لعنة الله

٣٠١٧ – حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَلَعَنَتْ بَعِيرًا لَهَا، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يُسرَدُّ وَقَالَ: «لاَ يَصْحَبُنِي شَيْءٌ مَلْعُولٌ» (١).

٣٠١٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّـابٍ، عَنْ عَاثِشَـةَ أَنَّهَا رَكِبَتْ جَمَلاً فَلَعَنَتْهُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَلاِّ: «لاَ تَرْكَبِيهِ» (٢).

١٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَيْنَ صَاحِبُ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، قَالَ: «أَيْنَ صَاحِبُ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، قَالَ: «أَخَرُهَا فَقَدْ أُجِبْتُ فِيهَا» (٣).

[ولم](٤) يكن رمى أحد بكفر أو بفسق(٥).

• ٣ • ٣ - حَدَّثَنَا عَبِثُهُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِى أَبِي، حَدَّثَنِى خُسَيْنٌ، قَالَ: قَالَ [ ٢٥٢/ب] ابْنُ بُرَيْدَةَ: حَدَّثَنِى يَحْيَى ابْنُ يَعْمَرَ، أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِسى ذَرِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَقُولُ: «لاَ يَرْمِ رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفِسْقِ وَلاَ يَرْمِهِ بِالْكُفْرِ إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ ().

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧/٦)، ذكره الهيثمسي في مجمع الزوائـد (٧٧،٧٦/٨)، وقـال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورحاله رحال الصحيح غير عمر بن مالك البكري وهو ثقة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۳۸/٦)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق وقال: رواه أحمد وأبويعلى ورحاله ثقات إلا أن يحيى بن وثاب لم يسمع عائشة وإن كان تابعيًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٨/٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير ظاهر بالمخطوط ويقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٥) هذه العبارة ليست بالمسند ولا بالمجمع وهي بالمخطوط.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨١/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٣/٨)، وقال: رواه أحمد والبزار ورحاله رحال الصحيح: أطراف الحديث عند: البخاري في الصحيح (١٨/٨)، والأدب المفرد (٤٣٢)، التبريزي في مشكاة المصابيح (٤٨/٦)، البغوي في شرح السنة (١٣/١٣)، البغاري في الفتح (٤٦٤/١٠).

# ٤٠ باب فيمن عير مسلما أو طلب عورته

٣٠٢١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مَيْمُونْ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ تَوْبَــانَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿لاَ تُوْذُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلاَ تُعَيِّرُوهُمْ وَلاَ تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّــهُ مَـنْ طَلَـبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ (١).

### \* \* \*

# ٤١ - باب فيمن احتقر مسلمًا

٢٠٢٧ - حَدِّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ، قَالَ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدُ الصَّمَدِ (٢)(٣) النَّضْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَحْذُلُهُ وَالتَّقُوى هَاهُنَا وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ وَحَسْبُ امْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ» (٤).

قلت: عزاه المزى إلى أبي داود ولم أجده في نسختي.

### \* \* \*

### ٤٢ – باب الفخر بالنسب

٣٠٢٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، يَعْنِي الدَّسْتُوَاثِيَّ، عَنْ أَيُّـوب، عَنْ عَرْمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَالَ: ﴿لاَ تَفْتَخِرُوا بِآبَائِكُمِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَكُرْمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: ﴿لاَ تَفْتَخِرُوا بِآبَائِكُمِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَا يُدَهْدُهُ ﴿ الْمُحْعَلُ بِمَنْحَرَيْهِ خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۷۹/۰)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (۸٦/۸، ۸۷)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير ميمون بن عجلان وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وحاءت بالمسند: «عبد الله».

<sup>(</sup>٣) حاء في هامش المخطوط عبارة: «بخط المؤلف صوابه عبد الواحد بن عبد الله... ولـلراوي عبـد الواحد......».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩١١٣)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٨٣/٨)، وقال: رواه أحمد وإسناده حيد.

<sup>(</sup>٥) هو الذي يدحرحه في السرحين: هامش مجمع الزوائد.

الْجَاهِلِيَّةِ»(١).

٣٠٢٤ - حَدَّثَنَا جُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْكٍ الْكِنْدِيِّ (٢)، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنِ انْتَسَبَ الْكِنْدِيِّ (٢)، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنِ انْتَسَبَ إِلَى تِسْعَةِ آبَاءٍ كُفَّارٍ يُرِيدُ بِهِمْ عِزَّا وَكَرَمًا فَهُوَ عَاشِرُهُمْ فِي النَّارِ» (٣).

مُ ١٠٠٠ وَ اللّهِ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَـنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَـنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبٍ قَالَ: أَحَدُهُمَا أَنَا فُلاَنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ: أَحَدُهُمَا أَنَا فُلاَنُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ: أَحَدُهُمَا أَنَا فُلاَنُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ السَّلَام، فَقَالَ أَحْدُهُمَا: أَنَا فُلاَنُ ابْنُ فُلاَن حَتّى عَدَّ تِسْعَةً، فَمَنْ أَنْتَ لاَ أُمَّ لَك؟ عَلْدِ اللّهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام أَنْ الْمُنْ ابْنُ الْإِسْلاَمِ، قَالَ، فَأُوّحَى اللّهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام أَنَّ هَذَيْنِ الْمُنْتَمِى أَوِ الْمُنْتَسِبُ إِلَى تِسْعَةٍ فِى النّارِ فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ وَأَمَّا أَنْتَ اللّهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام أَنَّ هَذَيْنِ الْمُنْتَسِبُ إِلَى تِسْعَةٍ فِى النّارِ فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ وَأَمَّا أَنْتَ اللّهُ إِلَى الْمُنْتَسِبُ إِلَى إِلَى الْمُنْتَسِبُ إِلَى إِلَى الْمُنْتَسِبُ إِلَى الْمُنْتَسِبُ إِلَى الْمُنْتُونِ فِى الْجَنَّةِ فَأَنْتَ ثَالِتُهُمَا فِى الْجَنَّةِ الْمُنْتُ عَلَى الْمُنْتَسِبُ إِلَى الْمُنْتَسِلِ اللّهُ الْمُنْتُسِلِ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ إِلَى السَلَامِ اللّهُ الْمُنْ عَلَيْهِ السَلَامِ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، يَعْنِي ابْسَ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْسِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْسِ جَبَلٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۰۱/۱)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸٥/۸)، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، ورجال أحمد رحال الصحيح، رواه الطبراني في الكبير (۳۱۸/۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (حاء في هامش المخطوط عبارة: «بخط المؤلف حميد الكندى......... وهو ابن.......... قلت: هو حميد بن أبي حميد مهران، الخياط الكندى أو المالكي، ثقة، من السابعة، أخرج له الترمذي والنسائي التقريب (۲۰٤/۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٤/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٥/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى ورحال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٨٠)، ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٨٥/٨)، وقال: رواه عبد الله ابن أحمد ورحاله رحال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد وهو ثقة، أطراف الحديث عند: السيوطي في جمع الحوامع (٩٩٤٤)، المتقى الهندي في كنز العمال (١٢٧١)، الألباني في الصحيحة (١٢٧٠).

انتَسَبَ رَجُلاَن [مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ] (١) عَلَى عَهْدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَم أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالآخَرُ مُشْرِكٌ، فَانْتَسَبَ الْمُشْرِكُ، فَقَالَ: أَنَا فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنِ حَتَّى بَلَغَ تِسْعَةَ آبَاءٍ ثُمَّ قَالَ لِعَاجِهِ: انْتَسِبْ لاَ أُمَّ لَكَ، قَالَ: أَنَا فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنِ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَنَادَى لِعَاجِهِ: انْتَسِبْ لاَ أُمَّ لَكَ، قَالَ: قَلاَ تُظِنِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا أَمَّا، أَنْتَ (٢)، الَّذِى انْتَسَبَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَم النَّاسَ فَجَمَعَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ قُضِي بَيْنَكُما أَمَّا، أَنْتَ (٢)، الَّذِى انْتَسَبَ إِلَى أَبُويْهِ فَأَنْتَ امْرُؤُ مِنْ إِلَى تِسْعَةِ آبَاء فَأَنْتَ فَوْقَهُمُ الْعَاشِرُ فِى النَّارِ، وَأَمَّا الَّذِى انْتَسَبَ إِلَى أَبُويْهِ فَأَنْتَ امْرُؤُ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ (٣).

### \* \* \*

# ٤٣ - باب لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى

٣٠٢٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ عِلَى بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بسِبَابٍ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ لَـمْ تَمْلُهُوهُ لَيْسَ لأَحَدٍ فَضْلٌ على السَبَابِ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ لَـمْ تَمْلُهُوهُ لَيْسَ لأَحَدٍ فَضْلُ على السَّاعِ لَمْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيَّا بَخِيلًا أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيلًا جَبِيلًا عَلَى أَحْدِهُ اللَّهُ عَمْلٍ صَالِحٍ، حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيلًا جَبَانًا» (\*).

٣٠٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَنْسُابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بمَسَبَّةٍ عَلَى أَحَدٍ».

٣٠٢٩ – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَـةَ، حَدَّنَنَا أَبُـو الأَسْوَدِ، عَـنِ الْقَاسِمِ، عَـنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا أَعْجَبَهُ إِلاَّ ذُو تُقًى(١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أثبته من المسند.

<sup>(</sup>٢) ليس بالمسند وهي بالمخطوط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٤١/٥)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٨٦،٨٥/٨)، وقال: رواه الطبراني وأحمد موقوفًا على معاذ وأحد أسانيد الطبراني رحاله رحال الصحيح وكذلك رحال أحمد.

<sup>(</sup>٤) «على أحد» غير موجود بالمسند وهي بالمخطوط.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في الهسند (٤/٥٤، ١٥٨)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٤،٣٨/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وفيه لين، وبقية رجاله وثقوا.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه من حديث سفيان والله أعلم.

٣٠٣٠ - حَدَّثَنَا حَسَنَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُـرْوَةَ، وَالْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: مَا أَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَـيْءٍ وَلاَ أَعْجَبَهُ شَـيْءٌ مِـنَ الدُّنْيَـا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا ذُو تُقَيَى(١).

٣٠٣١ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلاَل، عَنْ بَكْر، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَــالَ لَـهُ: «انْظُرْ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرِ مِنْ أَحْمَرَ وَلاَ أَسْوَدَ إِلاَّ أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى»(٢).

جَعْفَرِ الرَّمْلِيُّ، حَدَّنِي ضَمْرَةُ، عَنْ أَبِي هَذَا الْحَدِيثَ فَاقَرَّ بِهِ، حَدَّنِي مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرِ الرَّمْلِيُّ، حَدَّنِي ضَمْرَةُ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ، عَنْ قَنْبَرِ حَاجِبِ مُعَاوِيةَ قَالَ: فَشَكَاهُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَإِلَى أَبِي الدَّرْدَاءَ وَإِلَى كَانَ أَبُو ذَرِّ يُغَلِّظُ لِمُعَاوِيَةَ قَالَ: فَشَكَاهُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَإِلَى أَبِي الدَّرْدَاءَ وَإِلَى كَمَا صَحِبَ، وَرَأَيْتُمْ كَمَا رَأَى، عَمْرو بْنِ الْعَاصِ وَإِلَى أُمِّ حَرَامٍ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدْ صَحِبْتُمْ كَمَا صَحِبَ، وَرَأَيْتُمْ كَمَا رَأَى، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُكَلِّمُوهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي ذَرِّ فَجَاءَ فَكَلَّمُوهُ، فَقَالَ: أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُكَلِّمُوهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي قَلْى وَقَدْ كُنْتُ أَرْعَلِ إِلَى أَبِي الْمَلْكِينَ، وَقَدْ كُنْتُ أَرْعَلَ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ قَلْلَهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْكِ عَقْلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللل

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۹/٦)، من هذا الطريق، وحديث يحيى عنه به أيضًا، أما حديث سفيان فلم أقف عليه والله أعلم، ذكره الهيثمي فسي مجمع الزوائد (٨٤/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٥)، ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (٨٤/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات إلا أن عبد الله المزني لم يسمع من أبي ذر، أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (٩٩/٦)، الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٨٤/٨)، المتقيى الهندي في الكنز (٦٣٣٥)، السيوطي في جمع الجوامع (٣٦٥٥).

<sup>(</sup>٣) في المسند (أن تفوتك).

<sup>(</sup>٤) في المسند (حاهدت).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٤٧/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٤/٨، ٨٥)، وقال: رواه أحمد وفيه قنبر صاحب معاوية ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه، وبقية رحاله ثقات.

### ٤٤ - باب التواضع

٣٠٣٣ – حَدَّقَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ابْنُ الْخَطَابَ قَالَ، لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ رَفَعَهُ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ تَوَاضَعَ لِى هَكَذَا، وَجَعَلَ بَاطِنَ كَفَّهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كَفَّهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَزَفَعَهَا نَحْوَ السَّمَاءُ (١).

### \* \* \*

# ٥٥ - باب المؤمن يألف ويؤلف

٣٠٣٤ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ وَهْبٍ، قَالَ: ﴿الْمُؤْمِنُ يَأْلُفُ وَلاَ يُؤْلُفُ ﴾ (٣).

٣٠٣٥ - حَدِّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَارِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ مَأْلُفَةٌ وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يَأْلُفُ وَلاَ يُوْلَفُ (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/٤٤)، ذكره الهيئمي في بحمع الزوائد (۸۲/۸)، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ولفظه: قال عمر بن الخطاب على المنبر: أيها الناس تواضعوا...... الحديث، ورحال أحمد والبزار رحال الصحيح وفي إسناد الطبراني سعيد بن سلام العطار وهو كذاب، أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنشور (٤/٤)، الإتحاف السنية (٧٦)، المتقى الهندي في الكنز (٧٣٩ه).

<sup>(</sup>٢) كذا بالمحطوط وحاءت بالمسند (مؤلف).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٠٠/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٧/٨)، وقال: رواه أحمد والبزار ورحال أحمد ورحال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٣٥/٥)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق وقبال: رواه أحمد والطبراني وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره، رواه الطبراني في الكبير (٦١/٦).

# ٤٦ - باب في مثل المؤمن من أهل الإيمان

٣٩٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مُصْعَب (١) بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِى أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَٰ قَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ كَمَا يَـأَلَمُ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ كَمَا يَـأَلَمُ الْمُؤْمِنَ لِأَهْلِ الإِيمَانِ كَمَا يَـأَلَمُ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ كَمَا يَـأَلَمُ الْمُؤْمِنَ لِأَهْلِ الإِيمَانِ كَمَا يَـأَلَمُ الْمُؤْمِنَ لِأَهْلِ الإِيمَانِ كَمَا يَـأَلَمُ الْمَوْمِنَ لِأَهْلِ الإِيمَانِ كَمَا يَـأَلَمُ الْمَوْمِنَ لِمَا فِي الرَّأْسِ (٢).

### \* \* \*

# ٤٧ - باب ما جاء في الغيبة والنميمة

٣٠٣٧ - حَدَّفَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّنَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَا تُن عُالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَا فَا ثَنَا مُنْ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَيْ: «[أَتَدْرُونَ] مَا هَذِهِ الرِّيحُ هَذَهِ رِيحُ النِّينَ يَعْتَابُونَ الْمُومْنِينَ (٤٠).

٣٠٣٨ - حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمُ؟ الْمَشَّاءُونَ اللَّهِ، قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمُ؟ الْمَشَّاءُونَ

<sup>(</sup>١) حاء فى المخطوط عبد الله بن مصعب بن ثابت وما أثبته من المسند المطبوع، قلت: الظاهر أن كلام الإمام الهيثمى منصرف لغير هذا وقد يكون اختلط على الناسخ نقل أقوله على الأحاديث فالحديث هذا ليس فيه سوار بن عمارة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٣٤)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير سوار بن مصعب بن ثابت وما أثبته من المسند المطبوع، قلت: الظاهر أن كلام الإمام الهيثمي منصرف لغير هذا وقد يكو ن اختلط على الناسخ نقل أقوله على الأحاديث فالحديث هذا ليس فيه سوار بن عمارة والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط ونقلته من المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/١٥٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩١٩/٨، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات، أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (٩٦/٦)، المنذري في الترغيب والترهيب (٩١/٣).

بالنَّمِيمَةِ، الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الأُحِبَّةِ، الْبَاغُونَ لِلْبُرَآء الْعَنَتَ،(١).

قلت: عند ابن ماجه طرف من أوله.

٣٠٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ خُتْيْمٍ عَـنْ شَـهْرِ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٢).

• ٤ • ٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ [٢٥٤/أ]، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَـنْ عَـنْ عَـن عَـنْ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَـنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ﴿ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ، وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ النَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ، وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَاءُونَ بَالنَّمِيمَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ ﴾ (٢).

ابْنُ مَرَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، حَدَّثَنَا بَحْرُ الْبُنُ مَرَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةً، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي ابْنُ مَرَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةً، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو آخِذِي بِيدِي وَرَجُلُ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِذَا نَحْنُ بِقَبْرَيْنِ أَمَامَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «إِنَّهُمَا لَيَعَدَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَبَلَى، فَأَيَّكُمْ يَأْتِينِي بِحَرِيدَةٍ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَبَلَى، فَأَيَّكُمْ يَأْتِينِي بِحَرِيدَةٍ؟» فَاسْتَهَنّا فَسَبَقْتُهُ فَأَتَيْتُهُ بِحَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا نِصْفَيْنِ فَأَلْقَى عَلَى ذَا الْقَبْرِ قِطْعَةً وَعَلَى ذَا الْقَبْرِ قِطْعَةً وَعَلَى ذَا الْقَبْرِ قِطْعَةً وَعَلَى ذَا الْقَبْرِ قَطْعَةً وَعَلَى ذَا الْقَبْرِ قَطْعَةً وَعَلَى ذَا الْقَبْرِ قَطْعَةً وَعَلَى ذَا الْقَبْرِ قَطْعَةً وَعَلَى ذَا الْقَبْرِ قَلْ فِي الْبُولِ وَالْغِيبَةِ» (٤).

قلت: عند ابن ماجه بعضه.

٣٠٤٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۹/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۹۳/۸)، وقال: رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحد وبقية رحال أحد أسانيده رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: المنذري في الترغيب والترهيب (٤٠٨/٣)، السيوطي في الدر المنثور (٣/٠١)، البيهقي في السنن الكبري (٩٧/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧٧٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الموضع السابق، أطراف الحديث عند: المنذري في الترغيب والترهيب (٩٩/٣)، السيوطي في الدر المنثور (٣١٠/٣)، ابن كثير في التفسير (٨٠/١).

<sup>(</sup>٤) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٣٦،٣٥/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٣،٩٢/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير بحر بن مرار وهو ثقة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩/٥)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

٣٠٤٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْلَةَ أُسْرِى بَنِهِى اللَّهِ عَلِيٌّ فَنَظَرَ فِي النَّارِ فَإِذَا قَوْمٌ يَأْكُلُونَ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: هَوُلاَءِ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ،، وَرَأَى الْحَيفَ، فَقَالَ: «مَنْ هَوُلاَءِ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ»، وَرَأَى رَجُلاً أَحْمَرَ أَزْرَقَ جَعْدًا شَعِتًا، قَالَ: «مَنْ هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ هَذَا عَاقِرُ النَّاقَةِ» (١٠).

\* \* \*

# ٤٨ – باب فيمن رَدَّ عن عرض مسلم

٣٠٤٤ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارِكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بُنْتِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَىٰ «مَنْ ذَبَّ عَنْ عَرْضَ (٢) أَخِيهِ بَالْغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ» (٣).

\* \* \*

### ٤٩ - باب فيما يسوط الأذن

٣٠٤٥ – قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْحَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّـدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَرَجَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: خَرَجَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: خَرَجَ ابْنُ عَمْدِو (١٤) الطُّفَاوِيُّ قَالَ: خَرَجَ أَبُو الْعَالِيَةِ مُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَأَسْلَمُوا وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ﴿إِيَّاكِ وَمَا يَسُوءُ الأَذُنَ ﴿١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۰۷۱)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۹۲/۸)، وقال: رواه أحمد وفيع قابوس وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية رحال رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۷۳۳۳/۷)، الطبري في التاريخ (۲۰۸/۲)، المتقي الهندي في الكنز (۳۰۱/۵۷)، ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۱۱/۳)، ابن أبي شيبة في المصنف الكنز (۳۰۷/۱۵).

<sup>(</sup>٢) في المسند (عن لحم).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦١/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٥/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن، أطراف الحديث عند: المنذري في الترغيب والترهيب (٦٧/٣)، الربيع بن حبيب في مسنده (٩٧/٦).

<sup>(</sup>٤) في المجمع «عمرو» وكذا هي في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) هذه العبارة ليست في المسند وهي في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥)، وقال: رواه عبد الله والطبراني إلا أنه قال: عن العاص=

# ٥٠ - باب فيما يجتنب من الكلام

٣٠٤٦ - حَدَّفَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِر، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لاَ يُرِيدُ بِهَا بَأْسًا إِلاَّ لِيُضْحِكَ بِهَا الْقَوْمَ وَلَيْقُعُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ (١).

### \* \* \*

### ٥١ – ياب

٣٠٤٧ - حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ بْنِ الْمُنْذِرِ ٱبْو عَمْر، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَنْفِرِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أُذَيْنٍ، عَنْ مَكْحُول، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْمُنْصُورِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أُذَيْنٍ، عَنْ مَكْحُول، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ مَكْحُول، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ الْعَبْدُ [٤٥٧/ب] الإيمَانَ كُلّهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ، وَيَتْرُكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا ﴿ ٢٠).

٨٤٠ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: فَذَكَرَهُ (٣).

### \* \* \*

# ٥٢ – باب حق المجالس

٣٠٤٩ - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ ابْنِ عَمْرُو الْخُزَاعِيِّ، قَالَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الصَّعُدَاتِ، فَمَنْ جَلَسَ مِنْكُمْ عَلَى الصَّعِيدِ فَلْيُعْطِهِ حَقَّهُ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقَّهُ؟ قَالَ: ﴿غُصُّ (٤٠) جَلَسَ مِنْكُمْ عَلَى الصَّعِيدِ فَلْيُعْطِهِ حَقَّهُ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقَّهُ؟ قَالَ: ﴿غُصُّ (٤٠)

<sup>=</sup>ابن عمرو الطفاوى قال: حدثتنى عمتى قالت: دخلت مع ناس على النبى الله فقلت: حدثنى حديثًا ينفعنى الله به قال: «إياك وما يسوء الأذن» وفيه العاص بن عمرو الطفاوى وهمو مستور روى عنه محمد بن عبد الرحمن الطفاوى وتمام بن بزيع، وبقية رحال المسند رحال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٥/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه أبو إسرائيل إسماعيل بن خليفة وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۰۳٬۳۰۲/۲)، ذكره الهيثمني في مجمع الزوائد (۹۸۲/۱)، وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه منصور بن أذين ولم أر من ذكره، أطراف الحديث عند: المنذري في الترغيب والترهيب (۹٤/۳)، العجلوني في كشف الخفاء (۲۰۰/۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٤/٢).

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وحاءت بالمسند: «غضوض».

الْبَصَرِ، وَرَدُّ التَّحِيَّةِ، وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ ۗ (١).

### \* \* \*

### ٥٣ - باب غض البصر

• • • • • حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّنَنَا ابْنُ مُبَارَكِ (ح)، وَعَتَّابٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِى بْنِ يَعْفَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِى بْنِ يَعْفَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِى بْنِ يَعْفَى بْنِ النَّهِ يَوْدَ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ الْمُرَأَةِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغُضُ بُصَرَهُ إِلاَّ أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا» (٢).

١٥٠٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطَّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِي اللَّه عَنْه، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَهُ: «يَا عَلِيُّ إِنَّ لَكَ كَنْزًا مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا فَلاَ تُتبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا فَلاَ تُتبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْها فَلاَ تُتبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ» (٣).

٣٠٥٧ – حَدَّثَنَا يُونُسَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ: «لاَ يَقُـومُ الرَّجُـلُ لِـلرَّجُلِ مِـنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٥/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدًا، أطراف الحديث عند: الدولابي في الكني والأسماء (٣٩/١)، المتقى الهندي في الكنز (٢٥٤٨)، العراقي في حمل الأسفار (٢٠٤/٢)، عبد الرزاق في المصنف (١٩٧٨)، السيوطي في جمع الجوامع (٩٣٤٣)، التبريزي في المشكاة (٥٩٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٤/٥)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٦٣/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: ينظر إلى امرأة أول وقعة، وفيه على بن يزيد الألهاني وهو متروك، أطراف الحديث عند: المنذري في الترغيب والترهيب (٤٣/٣)، التبريزي في المشكاة (٤١٢٤)، ابن كثير في المشكاة (٤٤/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٩٥١)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٦٣/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات، أطراف الحديث عند: الحاكم في المستدرك (١١٣/٣)، ابن أبي شيبة (٤/٣٢٦، ٢١/١٢)، المتقى الهندي في الكنز (٣٣٠٥٥)، الطحاوي في مشكل الآثار (٢/٠٥٣).

مَجْلِسِهِ وَلَكِنْ أَفْسِحُوا يَفْسَح اللَّهُ لَكُمْ<sub>»</sub>(١).

٣٠٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. فَذَكَرَهُ باختصار: «أَنْ لاَ يَقُومُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ».

٤٥ ﴿ ٣ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّنَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَعْصَعَة (٢) الأَنْصَارِيِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَذَكَرَهُ (٣).

\* \* \*

# ٥٤ - باب فيمن يضطجع ويضع إحدى رجليه على الأخرى

٣٠٥٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْتٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ [أَبِي] النَّضْرِ أَنَّ النَّضُرِ أَنَّ النَّعْ وَقَدْ جَعَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ أَنَّ النَّهِ الْحُدْرِيَّ كَانَ يَشْنَكِي رِجْلَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَخُوهُ وَقَدْ جَعَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى رِجْلِهِ الْوَجِعَةِ فَأَوْجَعَهُ، فَقَالَ: أَوْجَعْتَنِي أُولَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَلَى الْأُخْرَى، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى رِجْلِهِ الْوَجِعَةِ فَأَوْجَعَهُ، فَقَالَ: أَوْجَعْتَنِي أُولَمْ تَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ: أَولَمْ تَسْمَعْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَدْ نَهَى عَنْ هَذِهِ (٥).

\* \* \*

### ٥٥ - باب فيمن يرقد على وحهه

٣٠٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٨٣/٢)، أطراف الحديث عند: ابن أبي شيبة في المصنف (١) أخرجه الإمام أحمد في الصحيحة (٣٢٨).

<sup>(</sup>۲) حاء فى هامش المخطوط عبارة نصها: «بخط المؤلف فى الهامش هو أيوب بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة أو ابن صعصعة»، قلت: قال ابن حجر: هو أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة وقيل: أيوب بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة، صدوق من السادسة، أخرج له أبو داود والترمذى والنسائى، التقريب (۱/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط وأثبته من أطراف أحمد.

<sup>(°)</sup> أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٣٤)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (١٠٠/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح إلا أن أبا النضر لم يسمع من أبي سعيد.

هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ مُضْطَحِعٍ عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الَضِحْعَةُ ما(١) يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ»(٢).

٣٠٥٧ - حَدَّثَنَا آَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: فَذَكَرَهُ (٣).

٣٠٥٨ – حَدَّثَنَا مَكِّى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، أَخْبَرَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو، بَنِ الشَّرِيدِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُهُ، عَنْ أَبِيهِ [٥٥٧/أً]، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَّ الرَّجُلَ رَاقِدًا عَلَى وَجْهِهِ لَيْسَ عَلَى عَجُزِهِ شَيْءٌ رَكَضَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: «هِي أَبْغَضُ الرِّقْدَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»(٤).

٣٠٥٩ – حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ يَنِي غِفَارِ ابْنَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ طِهْفَة، فَقَالَ أَبُو سَلَمَة: أَلاَ تُخْبِرُنَا عَنْ خَبَرِ أَبِيكَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طِهْفَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كُلُّ رَجُلٍ بِضَيْفِهِ»، حَتَّى إِذَا كُثرَ الضَيَّفَ عِنْدَهُ قَالَ: «لِيَنْقَلِبْ كُلُّ رَجُلٍ بِضَيْفِهِ»، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ اجْتَمَعَ ضِيفَانٌ كَثِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «لِيَنْقَلِبْ كُلُّ رَجُلٍ مِعَ جَلِيسِهِ» كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ اجْتَمَعَ ضِيفَانٌ كَثِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «لِيَنْقَلِبْ كُلُّ رَجُلٍ مَعَ جَلِيسِهِ» عَلَيسِهِ» قَالَ: فَكُنْتُ مِعْنِ انْقَلَبَ مَعْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: فَلَمَّا دَحَلَ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ هَلْ مِنْ شَيءٍ؟» قَالَ: فَكُنْتُ مِعْنِ انْقَلَبَ مَعْ وَلِيسِهِ إِنْفَارِكُ، قَالَ: هَا إِنْفَطُرُولُ وَلَا يَعْفَى اللَّهِ عَلَيْ وَمُنَا وَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ وَمُنْ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ وَاللَاهِ عَلَيْكُ مِنْ شَيءٍ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ وَمُعَالًا لِلْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ شَرَابٍ؟» قَالَ: «خُذُوا بِسْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ شَرَابٍ؟» قَالَ: «خُذُوا بِسْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ شَرَابٍ؟» قَالَ: «خُذُوا بِسْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْقُولُ مَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وحاءت بالمسند: ﴿لا﴾.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٨٧/٢)، (٣٠٤/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٠١/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث، وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٨/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠١/٨)، وقال: رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) الحيس: طعام يتخذ من تمر وسمن وأقط، لبن حاف، أو دقيق، هامش مجمع الزوائد.

وَاشْرَبُوا بِسْمِ اللَّهِ، فَشَرِبْنَا حَتَّى وَاللَّهِ مَا نَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ خَرَجْنَا فَأَتَيْنَا الْمَسْجِدَ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى وَجْهِى وَجْهِى وَجْهِى السَّلاَةَ الصَّلاَةَ وَكَانَ إِذَا خَرَجَ يُوقِظُ النَّاسَ: الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ وَكَانَ إِذَا خَرَجَ يُوقِظُ النَّاسَ لِلصَّلاَةِ، فَقُلْتُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوقِظُ النَّاسَ لِلصَّلاَةِ، فَقُلْتُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طِهْفَةَ، فَقَالَ: «مَنْ هَـذَا؟» فَقُلْتُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَهْفَةَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يَكْرَهُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (١).

قلت: رواه أبو داود، عن طحقة باختصار، وكذلك رواه النسائي عن طحقة وغيره ولم يسم غير طحقة، ولم أجد أحدًا رواه عن عبد الله بن طهفة كما هنا، والله أعلم.

### \* \* \*

# ٥٦ - باب في الجلوس من الظل والشمس

• ٣ • ٣ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالاً: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ كَثِيرٍ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّ النَّبِيِّ عَلَيْ نَهَى أَنْ يُخْلَسَ ابْنَى الضَّعِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

### \* \* \*

# ٥٧ - باب فيمن نام على سطح بعير بحجير أو ركب البحر عند ارتجاجه

٣٠٦١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (٣) بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَـابِتٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْحَوْنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَزَوْنَا نَحْوَ فَارِسَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْحَوْنِيِّ قَالَ: وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ رَبِعَ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٢٦/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (١٠١/٨)، وقـال: رواه أحمد وابن عبد الله بن طهفة لم أعرفه وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤١٤،٤١٣/٣)، ذكره الهيثمي في نجمع الزوائد (٨/٠٦)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير كثير بن أبي كثير وهو ثقة، أطراف الحديث عند: الألباني في الصحيحة (٨٣٨)، ابن كثير في البداية والنهاية (٢٢/١).

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وجاءت بالمسند: «أزهر»

<sup>(</sup>٤) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٧٩/٥)، ذكره الهيثمــي في بحمـع الزوائـد (٩٩/٨)، وقـال: رواه أحمد عن شيخه إبراهيم بن القاسم ولم أعرفه.

٣٠٦٧ - حَدَّثَنَا رُهَيرُ(١)، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، يَعْنِى الدَّسُتُواثِيَّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْحَوْنِيِّ، قَالَ: كُنَّا بِفَارِسَ وَعَلَيْنَا أَمِيرٌ يُقَالُ لَهُ زُهَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلُ أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ قَالَ: مُنْ بَاتَ فَوْقَ إِجَّارٍ أَوْ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْءٌ يَرُدُّ رِجْلَهُ فَقَدْ بَرِثَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَ مَا يَرْتَجٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَةُ، (٢).

٣٠٦٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْـرَانَ: فَذَكَـرَ نَحْـوَهُ موقوفًا(٣).

#### \* \* \*

# ٨٥ - باب النهى عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة

٣٠٦٤ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْسِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿لاَ يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلاَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

٣٠٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَخَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٣٠٦٦ - حَدَّفنا سُرَيْحِ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وسَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لاَ يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلاَ يُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ، قَالَ: فَقُلْت لِجَابِرٍ أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ الذَّنُوبَ شِرْكًا؟ قَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ (٥٠).

٣٠٦٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ:

- (١) كذا بالمخطوط وحاءت بالمسند: «أزهر».
- (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٩/٥)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائـد (٩٩/٨)، وقـال: رواه أحمد مرفوعًا ومرقوفًا وكلاهما رحاله رحال الصحيح.
  - (٣) انظر الحديث السابق.
- (٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/١ ،٣٠٤ ٣)، ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (١٠٢/٨)، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الصغير وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح وكذلك رحال البزار، ورواه الطبراني في الكبير (٢٧٨/١)، وفي الصغير (٢٣٣/١).
  - (٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٩،٣٥٦/٣)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

فَذَكُوهُ (١).

٣٠٦٨ – حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد، فذكر نحوه (٢).

٣٠٦٩ – حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي النَّبِينَ وَمُوسَى، واللفظ لفظ حسن، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُبَاشِرُ الرَّجُلَ، فَقَالَ جَابِرٌ: زَجَرَ النَّبِكُ ﷺ عَنْ ذَلِكَ (٢).

### \* \* \*

# ٥٩ – باب فيمن تَشْبُّه من الرجال بالنساء

• ٣٠٧٠ - حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَوْشَبِ، رَجُلٌ صَالِحٌ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو ابْنِ الْعَاصِ ابْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ وَمَنْزِلُهُ فِي الْحِلِّ وَمَسْجِدُهُ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ رَأَى أُمَّ سَعِيدٍ ابْنَهَ أَبِي جَهْلٍ وَمَنْزِلُهُ فِي الْحِلِّ وَمَسْجِدُهُ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ رَأَى أُمَّ سَعِيدٍ ابْنَهَ أَبِي جَهْلٍ مَنْ الْحَرَمِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ الْهُذَلِيُّ: فَقُلْتُ: هَمَا وَهِي تَمْشِي مِشْيَةَ الرَّجُلِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ الْهُذَلِيُّ: فَقُلْتُ: هَلَيْ سَعِيدٍ بنْتُ أَبِي جَهْلٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٍّ يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْا مَنْ تَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ» (3).

٣٠٧١ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُويْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ(°).

٣٠٧٢ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ أَبِي الْقَاسِم، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا ثُوَيْرٌ: فَذَكَرَ

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٥/٣)، انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤٨/٣)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٠/٢)، ذكره الهيئمي في بحمع الزوائد (١٠٣،١٠٢٨)، وقال: رواه أحمد والهذلي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقاب، ورواه الطبراني باختصار وأسقط الهذلي فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقات، أطراف الحديث عند: المنذري في الترغيب والترهيب (٣٢/٣)، أبونعيم في الحلية (٣٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩١،٦٥/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد:(١٠٣/٨)، وقـال: رواه أحمد وفيه ثوير بن فاحتة وهو متروك.

نَحُورَهُ(١).

٣٠٧٣ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْيَمَامِيُّ، عَنْ طَيِّبِ بْنِ مُحَمَّدٍ [٢٥٢] عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُخَنَّثِي الرِّجَالِ اللَّهِ عَلَيْ مُخَنَّثِي الرِّجَالِ اللَّهِ عَلَيْ مُحَالًا مِنَ النِّسَاءِ الْمُتَسَبِّهِينَ بِالرِّجَالِ، وَرَاكِبَ الْفَلَةِ وَحُدَهُ (٢).

### \* \* \*

# . ٦ - باب ما جاء في الوحدة

٣٠٧٤ - حَدَّثِنِا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ، يَعْنِى الْخَطَّابِيَّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً خَرَجَ فَتَبِعَهُ رَجُلاَن وَرَجُلْ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً خَرَجَ فَتَبِعَهُ رَجُلاَن وَإِنِّى لَمْ أَزَلْ يَتُلُوهُمَا ، يَقُولُ: ارْجَعُوا، قَالَ: فَرَجَعَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَيْنِ شَيْطَانَان وَإِنِّى لَمْ أَزَلْ بِهُمَا حَتَّى رَدَدْتُهُمَا، فَإِذَا أَتَيْتَ النَّبِيَّ عَلَيْ فَأَقْرِثُهُ السَّلاَمَ وَأَعْلِمُهُ أَنَّا فِي جَمْعِ صَدَقَاتِنَا وَلَوْ بِهِمَا حَتَّى رَدَدْتُهُمَا، فَإِذَا أَتَيْتَ النَّبِيَّ عَلَيْ فَأَقْرِثُهُ السَّلاَمَ وَأَعْلِمُهُ أَنَّا فِي جَمْعِ صَدَقَاتِنَا وَلَوْ كَانَتْ تَصْلُحُ لَهُ لأَرْسَلْلَا إِيهِا إِلَيْهِ، قَالَ: فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِي عِنْدَ ذَلِكَ عَنِ الْحَلُوةِ (٣).

٣٠٧٥ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِىًّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ: فَذَكَرَهَ بَإِسناده إِلاَّ أَنَّهُ جعل مكان ارْجِعَوا ارْجِعَا<sup>(٤)</sup>.

٣٠٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَـنِ ابْنِ عُمَـرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيِّ نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ، أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ (°).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٨٧/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٣/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه طيب بن محمد وثقه ابن حبان وضعفه العقيلي، وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩٩،٢٧٩/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٤/٨)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: «خرج رحل من خيبر»، ورحالهما رحال الصحيح والبزار كذلك.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩٢/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٤/٨)، وقال: رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح.

### ٦١ - باب فيمن يسكن البادية

٧٧٠ ٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّنَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِى قَبِيلِ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ عُقْبَةَ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ ابْنُ لَهِيعَةً: وَحَدَّنَنِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ أَبِى الْحَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ إِلاَّ هَذَا الْحَهِينِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: «هَلَاكُ أُمَّتِي فِي الْحَيَابِ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْحُهنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: «هَلَاكُ أُمَّتِي فِي الْحَيَابِ وَاللَّبَنِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكِتَابُ وَاللَّبَنُ؟ قَالَ: «يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ فَيَتَأُولُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُحِبُّونَ اللَّبَنَ فَيَدَعُونَ الْحَمَاعَاتِ وَالْجُمَعَ وَيَبْدُونَ ﴾ (١٠).

﴿ ٣٠٧٨ - حَدَّثَنَا حَسَنَّ، حَدَّنَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّنَنَا حُيَىٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لاَ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَيْنَ الرَّغْوَةِ وَالصَّرِيحِ (٢).

ُ ٣٠٧٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْه، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ، عَن عَدِى بْنِ تَابِتٍ، عَن الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَدَا جَفَا» (٣).

# ٦٢ – باب فيمن سمع كلامًا يكره صاحبه نقله عنه

٣٠٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِیُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِیُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبَیْدِ بْنِ عُمَیْرٍ، عَنْ أَبِی الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ حَدِیثًا لاَ یَشْنَهی أَنْ یُذْکُرَ عَنْهُ فَهُو آَمَانَةٌ وَإِنْ لَمْ یَسْنَکْتِمهُ ﴿ ثَا).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٥٥)، ذكره الهيثمني في مجمع الزوائد (١٠٤،١٠٣/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين، وبقية رحاله ثقات، أطراف الحديث عند: المتقى الهندى في الكنز (٢٨٧٢)، ابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله (١٧٦/٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد فىالمسند (۱۷٦/۲)، ذكـره الهيثمـى فـى مجمـع الزوائـد (۱۰۰/۸)، وقـال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩٧/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٤/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير الحسن بن الحكم النخعي وهو ثقة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/٥٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٧/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني إلا أنه عن عبيد بن عمير قال: كان عبد الله بن سليمان حالسًا... الحديث، وفي إسناد أحمد وأحد إسنادي الطبراني عبيد الله بن الوليد الوصافي وهومتروك وفي إسناد الآخر ضرار بن صرد وهو متروك.

### ٦٣ - باب الوفاء بالوعد

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَكَى عَبْدِ اللَّهِ [٥٠ ٢/٢] بْنِ عَمْرِو بْنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ [٥٠ ٢/٢] بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَسَأَلَنِي وَهُو يَظُنُّ أَنِّي لأُمِّ كُلْثُومِ ابْنَةِ عُقْبَةً؟ فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا لِلْكَلْبِيَّةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ يَثِي، فَقَالَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَفَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَبْرَ أَنْكَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَفَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَبْرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي نِصْفِ كُلِّ سَهْمِ» قَالَ قُلْتُ: إِنِّي أَقُوى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي نِصْفِ كُلِّ سَبْعٍ لاَ تَزِيدَنَّ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَبْرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي نِصْفُ كُلِّ سَبْعٍ لاَ تَزِيدَنَّ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَبْرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَالَ اللَّهِ عَلَى الْعَبْرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ مِنْ كُلِّ مَمْعَةٍ وَمَلْكُ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلِي الْعَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُمِعَةِ الْ

### \* \* \*

# ۲۶ - باب الشروط(۳)

٣٠٨٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَـابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَـابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ شَرَطَ لأَخِيهِ شَرْطًا لاَ يُرِيدُ أَنْ يَفِي لَهُ بِهِ فَهُو كَالْمُدْلِي جَارَهُ إِلَى غَيْرِ مَنَعَةٍ» (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس بالمخطوط وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٠/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كما هو في المخطوط وقال: رواه أحمد وفيه محمد بن إسماق وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رحاله رحال الصحيح (١٦٧/٤).

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر بالمحطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٤٠٤)، ذكره الهيثمني في مجمع الزوائد (٢٠٥/٤)، وقال: رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة مدلس وبقية رحاله رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: ابن كثير في التفسير (١٨/٤)، المتقى الهندي في الكنز (٦٨٧٧).

# ٦٥ - باب اجيفوا أبوابكم وأوكؤا الأسقية(١)

٣٠٨٣ – حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ، حَدَّثَنَا لُقْمَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَجِيفُوا أَبْوَابَكُمْ، وَأَكْفِئُوا آنِيَتَكُمْ، وَأَوْكِئُوا أَسْقِيَتَكُمْ، وَأَطْفِئُوا شُوعَكُمْ، وَأَطْفِئُوا شُوعَكُمْ، وَأَوْكِئُوا أَسْقِيَتَكُمْ، وَأَطْفِئُوا شُرُجَكُمْ، وَأَوْكِمُ اللَّهُمْ بِالتَّسَوُّرِ عَلَيْكُمْ، (٢).

٣٠٨٤ – حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِى أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ، وَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الْفَأْرَةَ لَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ، وَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَلْحُدُوا الْفَتِيلَةَ فَتَحْرَقُ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَأُو كِتُوا الأَسْقِيَة، وَحَمِّرُوا الشَّسَرَاب، وَعَلِّقُوا الأَبْوَابِ بَاللَّيْلِ». قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ (٣).

٣٠٨٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ جَبِيبٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اتَّقُوا فَوْرَةَ الْعِشَاءِ كَأَنَّهُ لِمَا يُحَافُ مِنَ الإحْتِضَارِ» (٤).

### \* \* \*

# ٦٦ – باب في الكتاب يختم

٣٠٨٦ - حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ بَحْرٍ، حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَا الْمَانِ الْكَنَانِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَا اللَّهِيَ

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزو ائد.

<sup>(</sup>۲) أخرَّحه الإمام أحمد في المسند (۲٦٢/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١١/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات غير الفرج بن فضالة وقد وثقه، أطراف الحديث عند: البخاري في الفتح (٨٥/١)، ابن عدى في الكامل (٢٠٥٥/٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٨٢/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١١٨)، وقـال: رواه أحمد والطبراني ورحال أحمد رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٠/٣)، ذكره الهيثمسي في مجمع الزوائد في الموضع السابق وقال: رواه أحمد وفيه من لم يسم وبقية رحاله رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: المتقى الهندي في كنز العمال (٤٥٣٢٣)، الألباني في الصحيحة (٢٠٨/٢).

كَتَّبَ لَهُ كِتَابًا بِالْوَصَاةِ [لَهُ](١) إِلَى مَنْ بَعْدِهِ مِنْ وُلاَةِ الأَمْرِ وَخَتَّمَ عَلَيْهِ(١).

# ٧٧ – باب في صاحب الدابة أحق بصدرها

٣٠٨٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عَبْدِ اللَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ لَقَى (٣) ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُلَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ لَقَى (٣) وَهُو عَلَى فَرَسٍ فَأَخَّرَ عَنِ السَّرْج، وَقَالَ: وَيُس بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فِي الْفِتْنَةِ الأُولَى، وَهُو عَلَى فَرَسٍ فَأَخَّرَ عَنِ السَّرْج، وَقَالَ: الْكَابَةِ اللَّهُ عَلَى فَرَسٍ فَأَخَرَ عَنِ السَّرْج، وَقَالَ: اللَّهُ عَلَى مَسْدِ بْنِ عُبَادَةً فِي الْفِتْنَةِ الأُولَى، وَهُو عَلَى فَرَسٍ فَأَخَرَ عَنِ السَّرْج، وَقَالَ: اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: «صَاحِبُ الدَّابَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

٣٠٨٨ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَبَإِ عُتْبَةَ بْنِ تَمِيمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَامِرِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُغِيثٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ عَلِيٍّ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا (٥).

٣٠٨٩ - حَدَّفَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ الْبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ الْبِي ثَالَا النَّبِي عَلَى الْبِي فُوضَعْنَا لَهُ ابْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَانَا النَّبِي عَلَى غَصْلًا فَاعْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا، فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَتُسِ الْورْسِ عَلَى عُكنِهِ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِحِمَارِ لِيَرْكَبَ، فَقَالَ: «صَاحِبُ الْحِمَارِ أَحَقُ بِصَدْرِ حِمَارِهِ» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ فَالْحِمَارُ لَكَ(١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس بالمخطوط ونقلته من المسند.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۳٤/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۹۹/۸)، وقال رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣٤/٤)، ذكره الهيثمي في بحمـع الزوائـد (٩٩/٨)، وقـال رواه أحمد والطبراني ورحالهما ثقات.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وحاءت بالمسند: «أتى».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٢٢/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٧/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الموضع السابق، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧/٦)، ذكرهالهيثمي فسي مجمع الزوائد (١٠٧/٨)، وقـال: رواه أحمد وفيه ابن أبي ليلي وهو سيء الحفظ.

قلت: عند ابن ماجه إلى قوله: على عكنه.

#### \* \* \*

# ٨٠ - باب النهى عن اتخاذ الدواب كراسي

• ٩ • ٣ - حَدَّثَنَا حَسَنَّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّنَنَا زَبَّانُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَوَاحِلَ فَقَالَ لَهُمُ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ وَتُوفَّ عَلَى دَوَابَّ لَهُمْ وَرَوَاحِلَ فَقَالَ لَهُمُ: «ارْكَبُوهَا سَالِمَةً وَدَعُوهَا سَالِمَةً وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لأَحَادِيثِكُمْ فِي الطَّرُقِ وَالأَسْوَاقِ، وَلَا سَوَاقِ، فَرُبَّ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَاكِبها وَأَكْثَرُ ذِكْرًا لِلَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى مِنْهُ (١).

٣٠٩١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ، حَدَّثَنَا لَيْتٌ، عَنْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ ابْنِ مُعَاذٍ بْنِ أَنِي أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ ابْنِ مُعَاذٍ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِيه: فَذَكَرَ نَحْوَهُ أحصر منه (٢).

٣٠٩٢ – حَدَّثَنَا مُوسَى بن دَاوُد، حَدَّثَنَا لَيْثٌ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ، عَنْ أَبِيه: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٣).

٣٠٩٣ - حَدَّثَنَى أَبُو دَاوُدَ الطيالسي، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ ابْسِ

٣٠٩٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ، حَدَّثَنَا لَيْث، حَدَّثَنَا زَبَّانُ بْنُ فَائَدَ، عَــنْ ابْـنِ مُعَـاذِ: فَذَكَـرَ نَحْوَهُ(٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٩/٣)، ذكره الهيثمى فى بحمع الزوائد (١٠٧/٨)، وقال: رواه أحمد والطبرانى وأحد أسانيد أحمد رحاله رحال الصحيح غير سهل بن معاذ بن أنس وثقه ابن حبان وفيه ضعف، أطراف الحديث عند: الحاكم فى المستدرك (٢٠٠/٢)، السيوطى فى الدر المنثور (١٠٠/٤)، المتقى الهندى فى الكنز (٤٩٥٧)، البيهقى فى السنن الكبرى (٥/٥٥٧)، ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (٤٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق.

# ٦٩ - باب في لطم خدود الدواب

٣٠٩٥ – حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَان، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِ الْجُنْدِ، عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ لَطْمِ خُدُودِ الدَّوَابِّ، وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ عِصِيًّا وَسِيَاطًا» (١).

### \* \* \*

### ٧٠ - باب

الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، يَعْنِى ابْنَ جَابِر، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنَى بُسْرِ السَّلْمَيَيْنِ (٢) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ: يَرْحَمُكُمَا اللَّهُ، الرَّجُلُ مِنَّا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ فَيضْرِبُهَا بالسَّوْطِ وَيَكْفَحُهَا بِاللَّجَامِ هَلْ سَمِعْنَمَا مِنْ [٧٥٢/ب] رَسُولِ اللَّهِ عَلِي فِي ذَلِكَ شَيْعًا، فَإِذَا امْرَأَةٌ قَدْ نَادَتْ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ: أَيُّهَا السَّائِلُ إِنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ يَعْفَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَ وَكَ سَيْعًا، فَإِذَا امْرَأَةٌ قَدْ نَادَتْ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ: أَيُّهَا السَّائِلُ إِنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أَمَمٌ أَمْضَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا وَهِ لَي الْكَتَابِ مِنْ شَيْعٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨]، فَقَالاً: هَذِهِ أُخْتَنَا وَهِ عَا أَكْبَرُ مِنَّا وَقَدْ أَدْرَكَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمَا وَقَدْ أَدْرَكَتْ وَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمَا وَقَدْ أَدْرَكَتْ وَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمَا وَقَدْ أَدْرَكَتْ وَهِ الْلَهِ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ وَهُ عَمَا اللَّهُ عَلَيْ الْمَا وَقَدْ أَدْرَكَتْ وَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَالِي اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى الْكَالُهُ عَلَى الْكَالُهُ عَلَى الْوَالِهُ اللَهُ عَلَى الْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْكَالُهُ عَلَى الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَالُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْ الْحَلَى الْمُعْ الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالَةُ اللَّهُ الْمُعْ الْمُعْلَالَا اللَّهُ الْمُعْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَا اللَّهُ الْمُعْ

### \* \* \*

# ٧١ - باب النهي عن ضرب الوجه

٣٠٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَحْتَنِبِ الْوَجْهَ»<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۳۱/٤)، ذكره الهيثمني في مجمع الزوائد (۱۰٦/۸)، وقال: رواه أحمد وفيه راو لم يسم، وبقية مدلس.

<sup>(</sup>٢) هما عبد الله وعطية صحابيان، التقريب (٣٩٥/٢).

<sup>(</sup>۳) أخرجه الإمام أحمد فىالمسند (١٨٩/٤)، ذكـره الهيثمـى فـى بحمـع الزوائـد (١٠٧،١٠٦)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩٣،٣٨/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـــد (١٠٦/٨)، وقــال: رواه أحمد والبزار بنحوه وفيه عطية العوفي ضعفه جماعة ووثقه ابن معين، وبقيــة رحالــه رحــالــ

٣٠٩٨ – حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِذَا رَمَى أَوْ ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ وَجْهَ أَخِيهِ﴾.

# ٧٧ - باب النظر إلى الكوكب حين ينقض(١)

٣٠٩٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي قَتَادَةً عَلَى ظَهْرِ سَبَا، فَرَأَى كَوْكَبًا انْقَضَّ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ نُهِينَا أَنْ نُتْبِعَهُ أَبْصَارَنَا(٢).

### ٧٣ - باب ما جاء في القمار

• • • • • • • قَالَ عَبْد اللَّهِ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِى، حَدَّثَنَا عَلِى ٌ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِئُ، عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «إِيَّاكُمْ وَهَاتَانِ الْهَجَرِئُ، عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «إِيَّاكُمْ وَهَاتَانِ الْهَجَرِئُ، الْمَوْسُومَتَان اللَّتَان تُرْجَرَان زَجْرًا فَإِنَّهُمَا مَيْسِرُ الْعَجَمِ» (٤).

١٠١ - حَدَّفَنَا مَكِى بَنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّنَنَا الْجُعَيْدُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعَيْدُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَطْمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: أَخْبِرْنِي مَا سَمِعْتَ أَبَاكَ يَقُولُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ النَّهِ عَنْ يَقُومُ فَيُصَلِّى مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّا أَبِالْقَيْحِ وَدَمِ النَّهِ عَلَيْ يَقُومُ فَيُصَلِّى مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّا بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى »(°).

\* \* \*

=الصحيح.

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير ظاهر ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩٩/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٢/٨)، وقال: رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط والمسند وفي مجمع الزوائد (اللعبتان).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٦٤٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (١٣٣/٨)، وقـال: روه أحمد والطبراني ورحال الطبراني ورحال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٣٧٠)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٣/٨)، وقال: رواه أحمد وأبويعلى وزاد: «لا تقبل صلاته»، والطبراني وفيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه، وبقية رحال أحمد رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: البيهقي في السنن الكبرى (١٣٥/١)، المتقى الكنز (٢١٥/١).

# ٧٤ - باب البيان وتشقيق الكلام(١)

٣١٠٢ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَان، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِى الـدَّرَاوَرْدِى، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ قَوْمٌ يَـأُكُلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرُ بِأَلْسِنَتِهَا» (٢).

٣١٠٣ - حَدَّنَنَا يَعْلَى، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى: حَدَّنِنِى رَجُلٌ كُنْتُ أُسَمِّيهِ فَنَسِيتُ اسْمَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَتْ لِى حَاجَةٌ إِلَى أَبِي سَعْدٍ (ح)، وحَدَّنَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ مُجَمِّعِ قَالَ: كَانَ لِعُمَرَ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أَبِيهِ حَاجَةٌ فَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَى حَاجَتِهِ كَلاَمًا مِمَّا يُحَدِّثُ النَّاسُ يُوصِلُونَ لَمْ يَكُنْ سَعْد يَسْمَعُهُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: [٨٥٢/أ] يَا بُنَى قَدْ فَرَغْتَ مِنْ كَلاَمِك؟ قَالَ: [٨٥٢/أ] يَا بُنَى قَدْ فَرَغْتَ مِنْ كَامَلُونَ لَمْ يَكُنْ سَعْد يَسْمَعُهُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: [٨٥٢/أ] يَا بُنَى قَدْ فَرَغْتَ مِنْ كَامِك؟ قَالَ: مَا كُنْتَ مِنْ حَاجَتِكَ أَبْعَدَ وَلاَ كُنْتُ فِيكَ أَرْهَدَ مَنَى مُنْذُ سَمِعْتُ كَلاَمَكَ هَذَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ مِنْ الْأَرْضِ» (٣).

١٠ ٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَـنْ مُعَاوِيَـةَ
 قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّذِينَ يُشَقِّقُونَ الْكَلاَمَ يَشْعِبُو الشِّعْر<sup>(٤)</sup>.

### \* \* \*

### ٥٧ – باب

قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ ذِرَاعٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ، أَوْ أَبَا مَعْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من المجمع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨٤/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٦/٨)، وقال: رواه أحمد والبزار من طرق وفيه راو لم يسم وأحسنها ما رواه أحمد عن زيد بن أسلم عن سعد، ورحاله رحال الصحيح إلا أن زيدًا لم يسمع من سعد والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٦،١٧٥/١)، ذكره الهيثمني في مجمع الزوائد في الموضع السابق، أطراف الحديث عند: المتقى الهندي في الكنز (٣٨٥٨٠)، البغوي في شرح السنة (٣٦٨/١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩٨/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الموضع السابق وقال: رواه أحمد وفيه حابر الجعفي وهو ضعيف.

عَلَيْ: ﴿ اجْتَمِعُوا فِي مَسَاجِدِكُمْ فَإِذَا اجْتَمَعَ قَـوْمٌ فَلْيُؤْذِنُونِي ﴾ قَـالَ: فَاجْتَمَعْنَا أَوَّلَ النّاسِ فَأَتَيْنَاهُ فَجَاءَ يَمْشِي مَعَنَا حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَتَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ مِنَّا، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي لَيْسَ لِلْحَمْدِ دُونَهُ مُقْتَصَرٌ ، وَلَيْسَ وَرَاءَهُ مَنْفَذٌ وَنَحُوا مِنْ هَذَا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَقَامَ ، فَتَلَاوَمْنَا وَلاَمَ بَعْضُنَا بَعْضًا، فَقُلْنَا: خَصَّنَا اللّه بِهِ أَنْ أَتَانَا أُوَّلَ النّاسِ، وَأَنْ فَعَلَ وَفَعَلَ ، فَتَلاَوَمْنَا وَلاَمَ بَعْضُنَا بَعْضًا، فَقُلْنَا: خَصَّنَا اللّه بِهِ أَنْ أَتَانَا أُوَّلَ النّاسِ، وَأَنْ فَعَلَ وَفَعَلَ ، فَتَلاَوَمْنَا وَلاَ مَعْضَا بَعْضَا مَعْضَا ، فَقُلْنَا: خَصَّنَا اللّه بِهِ أَنْ أَتَانَا أُوَّلَ النّاسِ، وَأَنْ فَعَلَ وَفَعَلَ ، فَالْذِى فَالْذِى كَانَ فِيهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْحَمْدَ لِلّهِ مَا شَاءَ اللّهُ جَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا شَاءَ اللّهُ جَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا شَاءَ اللّهُ جَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا شَاءَ اللّهُ جَعَلَ بَيْنَ فَالْرَانَ وَكُلّمْنَا وَعَلَمْنَا (١).

### \* \* \*

# ٧٦ - باب في الحمد والمدح والمداحين(٢)

٣١٠٦ - حَدِّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَمْدَحُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: هَكَذَا يَحْتُو فِي وَجْهِهِ التَّرَابَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْتُوا فِي وَجُوهِهمُ التَّرَابَ، (٣).

### \* \* \*

# ٧٧ - باب ما جاء في الشعر والشعراء(٤)

٣١٠٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو نَوْفَلِ بْنُ أَبِي عَقْرَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتَسَامَعُ عِنْدَهُ الشِّعْرُ؟ قَالَتْ: كَانَ أَبْغَضَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۷۰/۳)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (۱۱۷/۸) وقال: رواه أحمد والطبراني ورحاله رحال الصحيح غير سهل بن ذراع وقد وثقه ابن حبان، رواه الطبراني في الكبير (۲/۱۹).

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩٤/٢)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١١٧/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح، أطراف الحديث عند: أبو نعيم فسي الحلية (٣٧//٤)، البغوى في شرح السنة (٣٠/١٥)، العجلوني في كشف الخفاء (٩٤/١)، التبريزي في المشكاة (٤٨٢٦).

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من المجمع.

الْحَدِيثِ إِلَيْهِ(١).

٣١٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٢).

٩ • ١ ٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا آبُو الْجُهَيْمِ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «امْرُوُ الْقَيْسِ صَاحِبُ لِوَاءِ الشُّعَرَاءِ إِلَى النَّارِ» (٣).

، ٣١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْه، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، قَالَ: أَحْبَرَنِي رَبُّ هَذِهِ الدَّارِ، أَبُو هِلَال، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ [٥٩١/ب] فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ رَجُلَيْنِ يَتَغَنَّيَانِ وَأَحَدُهُمَا يُجِيبُ الآخَرَ وَهُوَ يَقُولُ:

لاَ يَزَالُ حَوَارِىَّ تُلُوحُ عِظَامُهُ زَوَى الْحَرْبَ عَنْهُ أَنْ يُجَنَّ فَيَقْبَرَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «اللَّهُمَّ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «اللَّهُمَّ الْكُونُ وَفُلاَنٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «اللَّهُمَّ الْكُسُهُمَا رَكْسًا وَدُعَهُمَا دَعًا» (٤٠).

١١ ٣ - حَدَّقَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَـابِتِ
 قَالَ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْحَاهِلِيَّةِ يَطُونُونَ وَهُمْ يَقُولُونَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۸۹،۱۸۸،۱۳٤/۱)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۹،۱۸۸،۱۳٤/۲)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: البيهقي في السنن الكبرى (۱/٥٤)، الطبرى في التفسير (۱۹/۲۳)، ابن أبي شيبة في المصنف (۹۲٤/۸). (۲) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٢٨٠٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٩/٨)، وقال: رواه أحمد والبزار وفي إسناده أبو الجهم شيخ هشيم بن بشير ولم أعرف، وبقية رحاله رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: ابن كثير في البداية والنهاية (٢١٨/٢)، ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (١١/٣)، ابن عدى في الكامل (٢١٥٠/٧،٢٠٤)، الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (٢٢٤)، ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات (١٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٢١/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢١/٨)، وقال: رواه أحمد والبزار وقال: .....، وأبو يعلى بنحوه وفيه يزيد بن أبي زياد والأكثر على تضعيفه.

# الْيَوْمُ قَرْنَا عَيْنَا لَقُرِعُ الْمَرْوَتَيْنَا الْهَالِهِ الْمَرْوَتَيْنَا الْمَالِهِ الْمُالِ

# ٧٨ - باب الشعر بعد العشاء الآخرة(٢)

٢ ١ ١ ٣ - حَلَّقُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُويْدٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ (ح)، وحَدَّثَنَا الأَشْيَبُ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي عَاصِم، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ»(٣).

#### \* \* \*

# ٧٩ - باب جواز الشعر والاستماع له(٤)

٣١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ الْبَرَّاءُ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ طَيْسَلَةَ، حَدَّثَنِي مَعْنُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْمَازِنِيُّ وَالْحَيُّ بَعْدُ، حَدَّثَنِي الْأَعْشَى الْمَازِنِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فَأَنْشَذْتُهُ:

يَا مَالِكَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبُ إِنِّى لَقِيتُ ذِرْبَةً مِنَ النَّرَبُ عَلَوْتُ أَبْغِيهَا الطَّعَامَ فِى رَجَبُ فَعَلَّفَتْنِى بِسنِزَاعٍ وَهَسرَبْ غَدَوْتُ أَبْغِيهَا الطَّعَامَ فِى رَجَبُ فَعَلَّفَتْنِى بِسنِزَاعٍ وَهَسرَبْ أَخْلَفَتِ الْعَهْدَ وَلَطَّتُ بِالذَّنَبُ وَهُنَّ شَرُّ غَلِبٍ لِمَنْ غَلَبٍ لِمَنْ غَلَبٍ لِمَنْ غَلَبٍ لِمَنْ غَلَبٌ (٥).

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه فى المسند عند الإمام أحمد والله أعلم، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائـــد (١٢٣/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من المجمع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٢٥/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٢/٨)، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفيه قزعة بن سويد الباهلي وثقه ابن معين وضعفه غيره وبقية رحاله ثقات، أطراف الحديث عند: المتقى الهندى في الكنز (٢١٤٨١)، ابن كثير في التفسير (٥٧٨١)، ابن عراق في تنزيه الشريعة (٢٦٦/١)، ابن حجر في القول المسدد (٢٩)، ابن الجوزي في الموضوعات (٢٦١/١).

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٢٠١/٢)، ذكره الهيثمسي في بحمع الزوائد (١٢٧/٨،=

قلت: وله طريق في النكاح.

٢١١٥ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَرَاثَ الخَيلَ تَمَثَّلَ طَرَفَةَ: «وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ»<sup>(١)</sup>.

قلت: عند الترمذي غير أنه جعل مكان طرفة عبد الله بن رواحة.

٣١١٥ - قَالَ عَبْد اللّهِ: حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، جَارُنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَيْمَانَ الْقَارِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلاَمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقَارِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ قَالَ: أَنَيْتُ النّبِيَ عَلِيْ فَقُلْتُ: امْدُدْ يَدَكَ أَبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلاَمِ، قَالَ ضِرَارٌ: ثُمَّ قُلْتُ:

تَرَكْتُ الْقِدَاحَ وَعَـزْفَ الْقِيَـانِ وَالْخَمْـرَ تَصْلِيَـةً وَالْتِهَـالاَ وَكَـرِّى الْمُشَـرِكِينَ الْقِتَـالاَ وَكَـرِّى الْمُشَـرِكِينَ الْقِتَـالاَ فَيَـا رَبِّ لاَ أُغْبَنَـنْ صَفْقَتِـي فَقَـدْ بعْـتُ مَالِى وَأَهْلِى الْتِدَالاَ فَيَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: [٥٩٧/أ] «مَا غُبِنَتْ صَفْقتُكَ يَا ضِرَارُ»(٢).

٣١١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْه، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَدَّقَ أُمَيَّةً فِي شَيْءٍ مِنْ شِعْرِهِ فَقَالَ:

رَجُــلٌ وَنُوْرٌ تَحْتَ رِجْــلِ يَمِينِــهِ وَالنَّسْلُ<sup>(٣)</sup> لِلأُخْرَى وَلَيْثٌ مُرْصَدُ فَقَالَ: النَّبِيُّ وَلَيْثٌ مُرْصَدُ فَقَالَ: النَّبِيُّ وَلِيْتُ مُرْاثَةً وَقَالَ:

<sup>=</sup> ١٢٨)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد والطبراني وأبو يعلى والبزار وقال: إن اسم الأعشى عبد الله بن الأعور، ورحالهم ثقات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۱/٦، ٣٤٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائــد (۱۲۸/۸)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد فسى المسند (٧٦/٤)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٧٦/١٢١٨)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد وفيه محمد بن سعد الأثرم، وهو متروك.

<sup>(</sup>T) في المجمع: «النسر».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/١٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الموضع الســابق،=

وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ آخِـرِ لَيْلَـةٍ حَمْـرَاءَ يُصْبِحُ لَوْنُهَــا يَتَــوَرَّدُ فَقَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: ﴿صَدَقَ﴾.

### \* \* \*

### ۸۰ – باب

٣١١٧ - حَدَّثَنَا مَكِّيٌ، حَدَّنَنَا الْجُعَدُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ الْمُعَدُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ اللَّهِ، الْمُرَأَةُ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟» قَالَتْ: لاَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَالَ: «هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلاَن تُحِبِّينَ أَنْ تُعَنِّيُكِ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَعَنَّتُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ: «قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْحِرَيْهَا» (١).

### \* \* \*

# ۸۱ – باب هجاء المشركين(۲)

٣١١٨ - حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «اهْجُوا بِالشِّعْرِ، إِنَّ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «اهْجُوا بِالشِّعْرِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُحَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ كَأَنَّمَا يَنْضَحُوهُمْ بِالنَّبْلِ»(٣).

٣١١٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ وَلِللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ فَي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ فَي الشَّعْرِ مَا أَنْزَلَ فَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبْدِهِ لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَضْحُ فَقَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُحَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَضْحُ

<sup>-</sup>وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورحاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس، رواه الطـبراني في الكبير (٢٣٣/١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٤٩/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٠/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورحال أحمد رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٢٣/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٦٠/٣)، وقـال: رواه أحمد بأسانيد ورحال أحدهما رجال الصحيح.

النَّبْلِ<sub>»</sub>(۱).

، ٣١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ أَنْـزَلَ اللَّهُ تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ أَتَى النَّبِيَّ عَلِيٍّ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٢).

٣١٢١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَادِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ: هَجَانَا الْمُشْرِكُونَ شَكُونَا ذَلِكَ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ: هَجَانَا الْمُشْرِكُونَ شَكُونَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ فَقَالَ: «قُولُوا لَهُمْ كَمَا يَقُولُونَ لَكُمْ (٣)، قَالَ: رَأَيْتَنَا نُعَلِّمُهُ إِمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

#### \* \* \*

## ٨٢ - باب في عجائب المخلوقات

٣١٢٢ - حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِى الصَّلْتِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِى الصَّلْتِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: [٩٥٢/أ] «رَأَيْتُ (٤) لَيْلَةَ أُسْرِى بِي لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ (٥) فَنَظَرْتُ فَوْقَ». قَالَ عَفَّانُ: «فَوْقِي». «فَإِذَا أَنَا بَرَعْدٍ وَبَرْق وَصَوَاعِق». قَالَ: «فَاتَدُ عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهِمْ كَالْبُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجٍ بُطُونِهِمْ قُلْتُ: مَنْ هَوُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَوْمٍ بُطُونُهِمْ كَالْبُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجٍ بُطُونِهِمْ قُلْتُ: مَنْ هَوُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٧/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الموضع السابق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/۲۰۶)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الموضع السابق، أطراف الحديث عند: البيهقي في السنن الكبرى (۲۳۹/۱۰)، المتقى الهندي في الكنز (۱۰۸۸۰)، السيوطي في جمع الجوامع (۵۸٤۷)، وفي الدر المنثور (۹۹/۵)، ابن حجر في المطالب العالية (۳۲۹۱)، عبد الرزاق في المصنف (۲۰۰۰)، التبريزي في المشكاة (۲۷۹۵)، البخاري في الكبير (۲۱۷۱، ۷۲)، البغوي في شرح السنة (۲۳۲/۷).

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمى فى بمحمع الزوائد (١٢٤،١٢٣/٨)، وقال: رواه أحمـد والـبزار بنحـوه والطـبرانى ورحالهم ثقات، وزاد الطبرانى فيه قال... فذكر نحوه بطرق وأحدها رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) غير موحود في المطبوع (المسند).

ا (٥) في بعض النسخ «الرابعة».

قَالَ: هَوُّلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا، فَلَمَّا نَزَلْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَنَظَرْتُ أَسْفَلَ مِنِّى فَإِذَا أَنَا بِرَيح (١) وَدُخَانٍ وَأَصْوَاتٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جَبْرِيلٌ؟ قَالَ: هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يَحُرقُ وَنَ<sup>(٢)</sup> عَلَى أَعْيُن بِينى آدَمَ [أَنْ] (اللَّهُ وَلَا ذَلِكَ لَسَرَأُوُا لِنِي آدَمَ [أَنْ] لَا يَتَفَكَّرُوا فِى مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَسرَأَوُا الْعَجَائِبَ (٤).

٣١٢٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْــوَارِثِ، حَدَّثَنَـا حَمَّـادٌ، عَنْ عَلِـيِّ بْنِ زَيْـدٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٣١٢٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، حَدَّثَنِى مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّمْسَ حِينَ غَرَبَتْ فَقَالَ: «فِي نَارِ اللَّهِ الْحَامِيَةِ لَوْلاَ مَا يَزَعُهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لِأَهْلَكَتْ مَا عَلَى الأَرْضِ»(٥).

٣١٢٥ – حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ كَانَ مُرَابِطًا بِالسَّاحِلِ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا صَالِحٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبَّا صَالِحٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَالْبَحْرُ يُشْرِفُ فِيهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ عَلَى الأَرْضِ يَسْتَأْذِنُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ (٢).

٣١٢٦ – حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَبَّاحٍ، عَنْ أَشْرَسَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْمَدِّ وَالْجَزْرِ فَقَالَ: إِنَّ مَلَكًا مُوكَلِّ بِقَامُوسِ الْبَحْرِ، فَإِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فَاضَتْ، وَإِذَا رَفَعَهَا غَاضَتْ (٧).

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط والمجمع وفي المسند «برهح ودخان وأصوات».

<sup>(</sup>٢) في المسند: «يحومون».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٣،٣٥٣/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (١٣١/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه أبو الصلت ولم أعرفه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٧/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الموضع السابق وقال: رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/١)، أطراف الحديث عند: ابن حجر في المطالب العالية (١٩٨٨).

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه فيالمسند والله أعلم، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (١٣٤/٨)، وقـال: رواه=

٣١٢٧ - (ح) حَدَّثِنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ صَبَّـاحٍ<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَشِرَسَ، عَن ابْن عَبَّاس مِثْلَهُ<sup>(٢)</sup>.

٣١٢٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، يَعْنِى ابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى: أَنَّ مَرْيَمَ فَقَدَتْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَدَارَتْ بِطَلَبِهِ، فَلَقِيَتْ حَاثِكًا فَلَمْ يُرْشِدْهَا، فَدَعَتْ عَلَيْهِ فَلاَ تَزَالُ تَرَاهُ تَوَالُ تَرَاهُ تَوَالُ اللّهِمْ، أَىْ يُجْلَسُ إِلَيْهِمْ، أَىْ يُجْلَسُ إِلَيْهِمْ.

\* \* \*

## ٨٣ -- باب في النص

٣١٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنِسٍ، قَالَ: كَانَتِ الْحَبَشَةُ يَزْفِنُونَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَيَرْقُصُونَ وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَا يَقُولُونَ» قَالُ: يَقُولُونَ مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ (٣).

قلت: له عند أبي داود حديث في لعب الحبشة غير هذا.

\* \* \*

<sup>-</sup>أحمد وفيه من لم أعرفه.

<sup>(</sup>١) لم أقف على حديثه وإن كان ابن حجر في : «التعجيل» قد ذكره وقال: ان حديثه عند الإمام أحمد في المسند الأنصار وذكر سند الحديث وطرفه انظر التعجيل (٤٦٤، ٤٦٧ ص١٨٢، ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه أيضًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٥٢/٣).

# ۲۸ – كتاب التعبير ۱ – باب فى الرؤيا الصالحة من المؤمن

• ٣١٣ - حَدَّثَنَا حَسَنَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ [٢٦٠] أَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «رُؤْيَا الرَّجُلِ الْمُؤْمِن جُزْةً مِنَ النُّبُوَّةِ»(١).

٣١٣١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَحَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِـنْ سَبْعِينَ جُـزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ»(٢).

٣١٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلَ، (ح)، والأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ: فَذَكَرهُ<sup>(١)</sup>.

٣١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْنَ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَلِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَنَّلُ بِي». قَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ مَرَّةً: «لا (٤) يَتَحَيَّلُ بِي فَإِنَّ رُوْيَا الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ الصَّادِقَةَ الصَّالِحَة جُنْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ (٥).

قلت: هو في الصحيح خلا قوله: «سبعين».

٣١٣٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤٢/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٣/٧)، وقال: وراه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، ذكر نحسوه الطبراني في الكبير (١٤/١٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/ ۳۱۰)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۷۲/۷)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار و الطبراني ورحاله رحال الصحيح، رواه الطبراني في الصغير (٥٦/٢).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في المسند والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) غير موجود في المسند.

<sup>(</sup>٥) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٣٤٢،٢٣٢/٢)، ذكره الهيثمسي في مجمع الزوائـد (١٧٣/٧)، وقال: رواه أحمد وفيه كليب بن شهاب وهو ثقة وفيه كلام لايضر.

فَذَكَرَ نَحْوَهُ(١).

٣١٣٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ الرَّاسِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطَّفَيْلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (لاَ نُبُوَّةَ بَعْدِى إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتِ، قَالَ: «الرُّؤَيَّا الْحَسَنَةُ»، أَوْ قَالَ: «الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ»، وَالْحَالِةُ لَالَهُ إِلَّالَةً عَلَالَةُ الْعُنْهُ الْحَسَنَةُ»، وَالْعُلْهُ اللّهِ إِلَّالَةً الْعُنْهُ الْعُلْهُ اللّهِ إِلَّالَةً الْعُنْهُ الْعُلْهُ اللّهِ إِلَّالَةً الْعُنْهُ الْعُنْهُ اللّهُ إِلَّالُهُ الْعُنْهُ الْعُولُولُولُولُولُولُولُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْ

٣١٣٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ غير مرة، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: «لاَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُ قَالَ: «الرُّؤْيَا يَنْقَى بَعْدِى مِنَ النَّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ، أَوْ تُرَى لَهُ (٣).

#### \* \* \*

# 

٣١٣٧ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، يَعْنِى الأَشْيَبَ، حَدَّثَنَا ابْسُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ، عَنْ عَبْكِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنْهُ قَالَ: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى وَلَهُ مُ الْبُشْرَى فَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [يونس: ٢٤]، قَالَ: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يُبَشَّرُهَا الْمُؤْمِنُ علِى جُزْةٌ مِنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [يونس: ٢٤]، قَالَ: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يُبَشَّرُهَا الْمُؤْمِنُ علِى جُزْةٌ مِنْ سُعَبَةٍ (٥) وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ، فَمَنْ رَأَى ذَلِكَ فَلْيُحْبِرْ بِهَا، وَمَنْ رَأَى سِوى ذَلِكَ فَلِيْمُ المَّالِهِ قَلَانًا وَلْيَسْكُتْ وَلاَ يُحْبِرْ بِهَا فَإِنْمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَهُ، فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ قَلاَنًا وَلْيَسْكُتْ وَلاَ يُحْبِرْ بِهَا

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٤٥٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٣/٧)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورحاله ثقات، أطراف الحديث عند: الترمذي (٣٧٢٤)، الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٢٠/١٠)، السيوطي في الدر المنثور (٣١٢١٣)، المتقى الهندي في الكبير (٢١٢١٣)، الألباني في الإرواء (١٢٩/٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٢٩/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٢/٧)، وقال: رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: «يراها الرجل الصالح»، ورحال أحمد رحال الصحيح، أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (٣١٢/٣)، المتقىالهندي في الكنز (٤١٤٢٣).

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من المجمع.

<sup>(</sup>٥) في المسند: «تسعة».

أَحَدًا (١).

٣١٣٨ - حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْةٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ، فَمَنْ رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ، وَمَنْ رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ رُوْيَاهُ وَلاَ يَذْكُرْهَا فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ (٢).

#### \* \* \*

## ٣ - باب فيمن كذب في حلمه

٣١٣٩ - [٣٢٦٠] حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ وَهْـبٍ، قَـالَ: قَالَ حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارِ أَخْبَرَهُ، عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلْمُ قَالَ: «أَفْرَى الْفِرَى مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ: «أَفْرَى الْفِرَى مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ وَأَفْرَى الْفِرَى مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ [فِي ظَيْرٍ أَبِيهِ، وَأَفْرَى الْفِرَى مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ [فِي النَّوْمِ] مَا لَمْ تَرَيَا وَمَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الأَرْضِ (٤٠).

• ٣١٤٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى الثَّعْلَبِيُّ، عَـنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَذَبَ فِي الرُّوْيَا مُتَعَمِّدًا كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (°).

قلت: روى الترمذي خلا قوله «متعمدًا».

<sup>(</sup>۱) أخرحه الإمام أحمد في المسند (۲۱،۲۱۹/۲) ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (۱۷٥/۷)، وقال: رواه أحمد من طريق ابن لهيعة عن دراج وحديثهما حسن وفيهما ضعف، وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٧/٢)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد في الموضع السابق، وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورحاله رحال الصحيح غير سليمان بن داود الهاشمي وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليس في المخطوط وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١١٨/٢)، ذكسره الهيثمسي في بحمع الزوائـد (١٧٤/٧)، وقال: رواه أحمد وفيه أبو عثمان العباس بن الفضل البصري وهو متروك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٠١/١)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائـد (١٧٤/٧)، وقـال: رواه أحمد وفيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف.

الله علي الله عند الله: وَحَدْت فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّ لَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنه، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّ لَى حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ عَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ طَلَب بِدَمِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي النَّوْمِ مَا لَمْ تُبْصِراً (١).

قلت: هو في الصحيح حلا قوله: «أو بصر عينيه».

\* \* \*

# ٤ – باب في ما يدل على صدق الرؤيا(\*)

رَشُولُ اللَّهِ عَلَيْ تُعْجُبُهُ الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ فَرُبَّمَا قَالَ: ﴿هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُوْيَا؟ ﴿ قَالَ: فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ تُعْجُبُهُ الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ فَرْبَمَا قَالَ: ﴿هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُوْيَا؟ ﴿ قَالَ: فَإِذَا رَأَى الرَّحُلُ رُوْيَا سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ كَانَ أَعْجَبَ لِرُوْيَاهُ إِلَيْهِ ، قَالَ: فَإِنَّ كَأَنِّى دَخَلْتُ الْجَنَّةُ فَسَمِعْتُ بِهَا وَجَبَةً فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللَّهِ رَأَيْتُ كَأَنِّى دَخَلْتُ الْجَنَّةُ فَسَمِعْتُ بِهَا وَجَبَةً الْمَنَّةُ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلُكُولُوا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَى الْمَوالَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢/٤)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٧٤/٧)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد (١٧٥/٧).

<sup>(</sup>٣) في المسند «نهر» وكذا هي في المجمع والمخطوط.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من المسند.

عَلَى هَذَا رُؤْيَاكِ فَقَصَّتْ، قَالَ: هُوَ كَمَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١).

٣١٤٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَابِتٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٢).

\* \* \*

# ٥ - باب فيما رآه النبي ﷺ

٢١٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ، يَعْنِي ابْنَ جَابِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّحْلاَجِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيًّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَجَ عَلَيْهِمْ ذَاتَ غَدَاةٍ، وَهُوَ طَيِّبُ النَّفْس مُسْـفِرُ الْوَجْـهِ، أَوْ مُشْـرقُ الْوَجْهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ مُسْفِرَ الْوَجْهِ، أَوْ مُشْرِقَ الْوَجْهِ، فَقَـالَ: «مَا يَمْنَعُنِي وَأَتَانِي رَبِّي اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَن صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَيْكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلاُّ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: لاَ أَدْرِى أَىْ رَبِّ» قَالَ: ذَلِكَ مَرَّتَيْن، أَوْ ثَلاَثًا قَالَ: ﴿فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَىَّ حَتَّى تَجَلَّى لِي مَا فِي السَّمَوَاتِ، وَمَا فِي الأَرْضِ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَكَذَلِكَ نُوى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٧٥] الآيةَ. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلاُ الأَعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ قَالَ: وَمَا الْكَفَّارَاتُ؟ قُلْتُ: الْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَام إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ خِلاَفَ الصَّلَوَاتِ، وَإِبْلاَغُ الْوُضُوء فِي الْمَكَارِهِ، قَالَ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيمَتِهِ كَيَوْم وَلَدَنْهُ أُمُّهُ وَمِنَ الدَّرَجَاتِ طَيِّبُ الْكَلاَم وَبَذْلُ السَّلاَم وَإِطْعَامُ الطَّعَام وَالصَّلاَّةُ بِاللَّيْل وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَ رَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِين وَأَنْ تَتُوبَ عَلَىَّ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي النَّاسِ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ ﴿ ٣٠ ﴾.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۳۰/۳، ۲۰۷)، ذكـره الهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد (۱۷۰/۷، ۱۷۰)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦٦/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٦/٧)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

## ۲ – باب

وَ ٣١٤٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَـلَمَةَ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّى مُرْدِفٌ كَبْشًا وَكَأَنَّ ضُبَـةَ (١) سَيْفِى انْكَسِرَتْ فَأُولْتُ أَنِّى أَقْتُلُ صَاحِبَ الْكَتِيبَةِ (٢) [وَأَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْل بَيْتِى يُقْتَلُ (٣)(٤)]» (٥).

#### \* \* \*

## ٧ – باب

اللهِ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ الصَّمَدِ، وَعَفَّانُ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ الْخَبْرَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دِرْعِ حَصِينَةٍ وَرَأَيْتُ بَقَرًا مُنَحَّرةً فَأَوَّلْتُ أَنَّ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دِرْعِ حَصِينَةٍ وَرَأَيْتُ بَقَرًا مُنَحَّرةً فَأَوَّلْتُ أَنَّ اللهِ أَنْ الْبَقَرَ هُو وَاللّهِ خَيْرٌ قَالَ: فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: لَوْ أَنَا أَقَمْنَا اللهِ وَاللهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْمَدِينَةِ فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا قَاتَلْنَاهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللّهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْمَلْمِ اللهِ وَاللهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْمَلْمِ عَلَيْهُ فِي الْمُلْمِ عَلَيْهَا فِي الْمُلْمِ عَلَيْهَا فِي الْمُلْمِ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْمُلْمِ عَلَيْهُ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ: «شَأَنْكُمْ إِذًا اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْمُلْمِ عَلَيْهَا فِي الْمُنْ فَي مَا اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْمُلْمِ عَلَيْهُ فِي الْمُلْمِ عَلَيْهُ فِي الْمُنْ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَي حَدِيثِهِ: فَقَالَ: «شَأَنْكُ إِذَا عَلَى رَسُولَ اللّهِ وَاللّهِ مَا دُحِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي اللهِ مَا لُكِي مَا لَكِهِ مَا لَوْ اللّهِ مَا دُحِلُ عَلَيْنَا فِيهَا فِي اللّهِ مَا أَنْكَ إِذًا لَكُولُ اللّهِ مَا لَا لَهُ عَلَى اللّهِ مَا لَكُولُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

قلت: وقد تقدم من حديث أنس في وقعة أحد.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وجاءت بالمسند: «ظبة».

<sup>(</sup>٢) وردت بعد تلك الكلمة بخط رفيع عبارة: «بياض في الأصل».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين أثبته من المسند.

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش المخطوط عبارة: «بخط المؤلف بياض بالأصل..... طرف هاهنا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٧/٣)، أطراف الحديث عند: ابـن كثـير في البداية والنهاية (١٢/٤)، ابن أبي شيبة (١٩/١).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط وأثبته من المسند.

<sup>(</sup>٧) كذا بالمخطوط حاءت بالمسند: «رأيه».

<sup>(</sup>٨) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٣٥١/٣).

## ۸ – باب

٣١٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ ال

\* \* \*

## ۹ – باب

٣١٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَفَّانُ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا الأَشْعَثُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ، عَن أَبِيهِ، عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلُوا دُلِّيَتْ مِنَ السَّمَاء، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا (٣) فَشَرِبَ مِنْهُ شُرْبًا ضَعِيفًا»، قَالَ عَفَّانُ وَفِيهِ ضَعْفُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ، ثُمَّ جَاءَ عُمْرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ،

\* \* \*

# ۱۰ - باب رؤية النبي ﷺ في النوم(°)

٣١٤٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمَهُ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ،

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وجاءت بالمسند: «يسلم ويغنم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٩/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (١٨٠/٧)، وقـال: رواه أحمد وفيه مجالد بن سعيد وهو ثقة وفيه كلام.

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط وبالمسند «بعراقيبها»، وهي الخشبة على فم الدلو.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١/٥)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٨٠/٧)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) هذا العنوان بياض في الأصل ونقلته من مجمع الزوائد.

حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً، قَالَ: قَــالَ أَبُـو قَتَـادَةً: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ رَآنِي فَقَـدْ رَآنِي الْحَقَّ،(١).

• ٣١٥ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ، يَعْنِى ابْنَ خَلِيفَةَ، عَـنْ أَبِى مَـالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، (٢).

٣١٥١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزِيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَسْجُدُ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ عُمَارَةَ بْنِ خُزِيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: وإِنَّ الرُّوحَ لاَ تَلْقَى الرُّوحَ» وَأَقْنَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ رَأْسَهُ فَعَالَ: وإِنَّ الرُّوحَ لاَ تَلْقَى الرُّوحَ» وَأَقْنَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ رَأْسَهُ هَكَذَا [٢٦٦١] فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ عَلِيْ (٣).

٣١٥٢ - حَدَّثَنَا سكن (٤) بن نافع أبو الحسن الباهلي، حدثنا صالح، يعنى ابن أبى الأخضر، عن الزهرى، أخبرنى عمارة بن خزيمة: أن خزيمة رأى في المنام: فَذَكَرَ نَحُوهُ (٥).

٣١٥٣ - حَدَّثَنَا كَامِرُ بْنُ صَالِحِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْسِنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، وَحُزَيْمَةُ الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ، عَنْ عَمِّهِ، وَكَانَ مِنْ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ. قَالَ اللهِ عَلِيْ أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ رَأَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ عَلِي اللهِ عَلِيْ أَنَّ خُزَيْمَةً بْنَ ثَابِتٍ رَأَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ

- (۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٠٦/٥)، في جزء من حديث لأبي هريرة، وإن كان الحديث في مسند أبو قتادة مذكور فيه حديث أبو هريرة، وهذا الحديث جزء منه بهذا السند والله أعلم، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨١/٧)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.
- (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٧٢/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨١/٧)، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني ورحاله رحال الصحيح.
- (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٤ ٢١)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٨٢/٧)، وقال: رواه أحمد بأسانيد أحدها هذا وهو متصل ورواه الطبراني، وقال: فقال له النبي ﷺ «احلس واسجد واصنع كما رأيت»، ورحالهما ثقات.
- (٤) حاء في المسند «سكن بن رافع»، وأثبتناه من المخطوط وحماء في التعجيل: «السكن بن نافع الباهلي» روى عن عمران بن حرير روى عنه أبو خلاد المؤدب والحارث بن أبي أسامة قبال أبو حاتم الرازى: شيخ، التعجيل (٣٨٧)، وحاء في الإكمال (٣١٩)، وعنه الإمام أحمد ... إلخ. (٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٦/٥).

اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ(١)، فَاضْطَجَعَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ(٢).

٣١٥٤ - حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّنَنا شُعْبَةُ، حَدَّنِي آبُ و جَعْفَرِ الْمَدِينِيُّ، يَعْنِي الْخَطْمِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ الْخَطْمِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ أَلْبِيَّ عَلِيْ فَأَتَى النَّبِيَّ عَلِيْ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَنَاوِلَهُ النَّبِيُّ عَلِيْ فَقَبْلَ جَبْهَةُ (٣).

٣١٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَلَّ لَيْلَةٌ تَأْتِى عَلَيْهِ السَّلاَم، وأَنَسٌ يَقُولُ ذَلِكَ وَتَدْمَعُ عَيْنَاهُ (٤).

#### \* \* \*

## ۱۱ – باب تعبير الرؤيا<sup>(٥)</sup>

٣١٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ وَاهِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْنَا الْمُنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى

<sup>(</sup>١) لم ترد في المسند.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٦/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٢/٧)، وقال: رواه أحمد عن شيخه عامر بن صالح الزبيري وثقه أحمد وأبو حاتم وضعفه جماعة، وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٤/٥)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق، وقـال: رواه أحمـد وفيه عمارة بن عثمان ولم يرو عنه غير أبي حعفر الخطمي، وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٦/٣)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح. قلت: ذكر ابن حجر في «التعجيل» أن المثنى غير منسوب، عن أنس قوله كذا ترجم به الحافظ أبو بكر بن المحب في ترتيب المسند من الصحابة وفيه ترتيب الرواة عن المكثرين فقال: روى أبو سعيد مولى بني هاشم عن أنس قال: قل ليلة تأتي على إلا وأنا أرى فيها خليلي كذا فيه، وفيه نظر في موضعين أحدهما أنه سقط في السند راو من بين المثنى، وأنس فقد أخرج أحمد عن أبي سعيد، عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن أنس حديثًا آخر، والمثنى بن سعيد هو الضبعي ثقة مترجم في التهذيب، فتوهم ابن المحب من سقوط قتادة من الأثر الذي ذكره أن المثنى تابعي آخر لم ينسب.

<sup>(</sup>٥) هذا العنوان بياض في الأصل ونقلته من مجمع الزوائد.

الأُخْرَى عَسَلاً فَأَنَا ٱلْعَقُهُمَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «تَقْرَأُ الْكِتَابَيْنِ التَّوْرَاةَ وَالْفُرْقَانَ»، فَكَانَ يَقْرَؤُهُمَا (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۲۲/۲)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸٤/۷)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف. أطراف الحديث عنـد: البخـارى فـي الفتـح (۲۹۲/۱۲)، الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۲/۵۳۱)، الطحاوي في مشكل الآثار (۲۹۱/۱).

## ۲۹ – كتاب القدر

# ١- باب فيما سبق من الله سبحانه في عباده وبيان أهل الجنة وأهل النار(١)

٣١٥٧ - حَدَّثَنَا هَيْتُمْ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ (٢)، عَـنْ يُونُسَ، هَـوَ يُونُسَ بْنُ مَيْسَرَةَ بن حليس، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «حَلَـقَ اللَّهُ آدَمَ حِينَ خَلَقَهُ فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمنِي فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ كَأَنَّهُمُ الدَّرُ، وَضَرَبَ كَتِفَـهُ اللَّهُ آدَمَ حِينَ خَلَقَهُ فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمنِي فَأَخْرَجَ ذُرِيَّةً بَيْضَاءَ كَأَنَّهُمُ الدَّرُ، وَضَرَبَ كَتِفَـهُ اللَّهُ آدَمَ خِينَ خَلَقَهُ فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمنَّرَبُ كَتِفَهُ اللَّهُ آدَمَ عِينِهِ: إِلَى الْجَنَّةُ وَلاَ اللَّهُ آدَمَ وَقَالَ لِلَّذِي فِي يَمِينِهِ: إِلَى الْجَنَّةِ وَلاَ اللَّهُ مَا لَا لَكِنَ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَبُالِي، وَقَالَ لِلَّذِي فِي كَفِّهِ الْيُسْرَى: إِلَى النَّارِ وَلاَ أَبَالِي، وَقَالَ لِلَّذِي فِي كَفِّهِ الْيُسْرَى: إِلَى النَّارِ وَلاَ أَبَالِي، وَقَالَ لِلَّذِي فِي كَفِّهِ الْيُسْرَى: إِلَى النَّارِ وَلاَ أَبَالِي، وَقَالَ لِلَّذِي فِي كَفِهِ الْيُسْرَى: إِلَى النَّارِ وَلاَ أَبَالِي، وَقَالَ لِلَّذِي فِي كَفِهِ الْيُسْرَى:

٣١٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْسِيُّ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَبْسِدِ اللَّهِ، دَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ وَهُو يَبْكِى، فَقَالُوا لَهُ: مَا يُبْكِيكَ أَلَمْ يَقُلْ لَكَ [٢٦١/ب] رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خُنْ يَعُودُونَهُ وَهُو يَبْكِى، فَقَالُوا لَهُ: مَا يُبْكِيكَ أَلَمْ يَقُلْ لَكَ [٢٦١/ب] رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خُنْ مَنْ شَارِبِكَ ثُمَّ أَقِرَّهُ حَتَّى تَلْقَانِى؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ أَقِرَّهُ حَتَّى تَلْقَانِى؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبْضَ بِيَمِينِهِ قَبْضَةً وَأُخْرَى بِالْيَدِ الأُخْرَى وَقَالَ: هَذِهِ لِهَذِهِ وَهَذِهِ لِهَذِهِ وَهَذَهِ لِهَذَهِ وَلَا يَعْنَ وَمَالَ: هَذَهِ لِهَذَهِ وَهَذَهِ لِهَذَهِ وَلَا أَدْرِى فِى أَى الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا (٥).

٣١٥٩ - حَلَّانَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْبَأْنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(١).

<sup>(</sup>١) هذا العنوان بياض في الأصل ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) حاء في هامش المخطوط: «بحاشية بخط المؤلف: أبو الربيع اسمه سليمان بن عتبة، ويونس هو ابن ميسرة بن حليس».

<sup>(</sup>٣) حاء في مجمع الزوائد «أي الفحم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٦٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٥/٧)، وقـال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٦/٤)، ذكره الهيثمسي في مجمع الزوائد (١٨٥/٧، ١٨٦)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث السابق.

• ٣١٦ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ، أَنْـهُ قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ أَخَذَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ وَقَالَ: هَوُلاَءِ فِي الْخَلْقِ آدَمَ ثُمَّ أَخَذَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ وَقَالَ: هَوُلاَءِ فِي النَّارِ وَلاَ أَبَالِي»، قَالَ: فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَى مَاذَا نَعْمَلُ؟ قَالَ: هَالَا مَوْلِعِ الْقَدَرِ» (١).

٣١٦١ - حَدَّثَنَا الأوزاعي، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْوٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدُ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا الأوزاعي، حَدَّقَ بْنُ يَزِيدَ، عن عَبْدِ اللّهِ بْنِ الديلمي، قَالَ: دَخَلَتِ عَلى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو وهو في حائط بالطائف، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَهُ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ يَوْمَقِذٍ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ نُورِهِ يَوْمَقِذٍ اهْتَدَى، وَمَنْ أَحْطَأَهُ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ: حَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ (٢٠).

قلت: ذكر هذا في حديث طويل.

٣١٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَة، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مهاجر، أَخْبَرَنِي، عُرْوَةَ بْنُ رُوَيْم، عَنْ ابن الديلمي، فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ خَلَقَ خَلْقَهُ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِي ظُلْمَةٍ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ نُورِهِ مَا شَاءَ فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَصَابَ النُّورُ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصِيبَهُ، وَأَخْطَأَ مَنْ شَاءَ، فَلِذَلِكَ قُلْتُ: جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُو كَائِنٌ ﴿ ثَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أحرحه الإمام أحمد في المسند (۱۸٦/٤)، ذكره الهينمي في الموضع السابق، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات. أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (۱٤٤/۳)، وفي جمع الجوامع (۲۰۱/۱)، المتقى الهندي في الكنز (۵۳۰)، الزبيدي في الإتحاف (۲۰۷/۹)، الألباني في الصحيحة (٤٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۷٦/۲)، ذكره الشيخ شاكر برقم (۲۸۵۶ م)، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (۱۹۳/۷)، وقال: رواه أحمد بإسنادين، والبزار، والطبراني ورحال أحد إسنادي أحمد ثقات. أطراف الحديث عند: الألباني في الصحيحة (۱۰۷٦)، ابن كثير في التفسير (۲۶/۳، ۲۲، ۲۳/۷)، الحاكم في المستدرك (۳۰/۱)، الزبيدي في الإتحاف (۲۱/۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩٧/٢)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق. أطراف الحديث عند: الحاكم في المستدرك (٣٠/١)، الترمذي (٢٦٤٢)، الزبيدي في الإتحاف (١١/١٠)، الترمذي الآجري في الشريعة (١١٧٥)، ابن أبي عاصم في السنة (١١٣/١، ١٣٣/٢)، الساعاتي في

قلت: وحديث أخذ الله تعالى الميثاق يأتي في التفسير.

#### \* \* \*

# ۲ - باب کل میسر لما خلق له(۱)

٣١٦٣ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَـالَ: سَمِعْتُ أَبِي الْبَصْرَةِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ قَـالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ، أَنَّ أَبَاهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ يَقُولُ: قُلْتُ لِرَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ، الْعَمَلُ يَذْكُرُ، أَنَّ أَبَاهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ وَهُو يَقُولُ: قُلْتُ لِرَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَمْ مَوْتَنَفِي قَالَ: ﴿ عَلَى أَمْرٍ مَوْتَنَفِ ؟ قَالَ: ﴿ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ﴾ قَالَ: [قُلْتُ: [قُلْتُ :] (٢) فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: ﴿ كُلُّ مُيسَرٌّ لِمَا خُلِقَ لَهُ ﴾ (٣).

عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ سَالِم، عَنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةً، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ سَالِم، عَنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِلنّبِيِّ عَلَيْ: وَاللّهِ عَنْ سَالِم، عَنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِلنّبِيِّ عَلَيْ: (فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَمْ فِي شَيْء مُبْتَدَا أَوْ أَمْرٍ مُبْتَدَع؟ قَالَ: (فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَمْ فِي شَيْء مُبْتَدَا أَوْ أَمْرٍ مُبْتَدَع؟ قَالَ: (فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَمْ فِي شَيْء مُبْتَدَا أَوْ أَمْرٍ مُبْتَدَع عَلَى اللّهَ عَمْلُ لِلسَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاءِ فَيَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ» (1/13)

٣١٦٥ – حَدَّثَنَا هَيْثُمٌ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْه، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيع، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَّأَيْتَ مَا نَعْمَلُ أَمْرٌ قَـدْ فُـرِغَ مِنْـهُ أَمْ

<sup>=</sup>منحة المعبود (٥٧).

<sup>(</sup>١) هذا العنوان بياض في الأصل ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٥، ٦)، ذكره الشيخ شاكر برقم (١٩)، رواه الطبراني في الكبير (٢٤/١)، والبزار في كشف الأستار (٢١٣٦)، وقال: لا نعلمه يروى عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد، والعطاف قد حدث عنه جماعة، وهو صالح الحديث، وإن كان حدث عن نافع بما لا يتابع عليه، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٤/٧)، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني وقال: عن عطاف بن حالد، حدثني طلحة بن عبد الله، وعطاف وثقه ابن معين، وجماعة، وفيه ضعف، وبقية رحاله ثقات، إلا أن في رحال أحمد، رحلاً مبهمًا لم يَسَمَّ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (١٩٦). أطراف الحديث عند: الترمذي (٢١٣٥)، ابن أبي عاصم في السنة (٧١/١)، المتقى الهندي في كنز العمال (٢٠٤، ١٥٤٥).

فِي شَيْءٍ نَسْتَأْنِفُهُ؟، قَالَ: «بَلْ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، قَالُوا: فَكَيْفَ بِالْعَمَلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «كُلُّ امْرِئِ مُهَنَّأٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ،(١).

٣١٦٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، يَعْنِى الْحَدَّادَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ ذِى اللَّحْيَةِ الْكِلاَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ مُسْتَأَنْفٍ أَوْ أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ قَالَ: «لاَ بَلْ فِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ» قَالَ: فَفِيمَ نَعْمَلُ إِذًا؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرَّ لِمَا حُلِقَ لَهُ» (٢).

٣١٦٧ – حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ الْعَـدَوِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيـدُ ابْنُ أَبِي مَنْصُورِ: فَذَكَرَهُ بَإِسَناده (٣).

#### \* \* \*

# ٣ - باب ما يكتب على العبد في بطن أمه(٤)

٣١٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا الْخَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿إِذَا اسْتَقَرَّتِ النَّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿إِذَا اسْتَقَرَّتِ النَّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ أَرْبُعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، بَعَثَ إِلَيْهَا مَلَكًا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا رَزْقُهُ؟ فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ شَقِيٌّ أَوْ أَنْثَى؟ فَيُعْلَمُه، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ؟ فَيُعْلَمُه، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ؟ فَيُعْلَمُه، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ شَقِيٌّ أَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَمُهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣١٦٩ – حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَـمِعْتُ أَبَـا عُبَيْـدَةَ بْـنَ عَبْـدِ اللّـهِ يُطِيِّ: ﴿إِنَّ النَّطْفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٦٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦٧/٤)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٩٤/٧)، وقال: رواه
 أحمد، والطبراني ورحاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان بياض في الأصل ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٧/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٢/٧)، وقال: رواه أحمد وفيه خصيف وثقه ابن معين وجماعة، وفيه خلاف وبقية رحاله ثقات. أطراف الحديث عند: الطحاوى في مشكل الآثار (٢٧٩/٣)، المتقى الهندى في الكنز (٧٧٢)، الآحرى في الشريعة (١٨٣).

عَلَى حَالِهَا لاَ تَغَيَّرُ، فَإِذَا مَضَتِ الأَرْبَعُونَ صَارَتْ عَلَقَةً، ثُمَّ مُضْغَةً كَذَلِكَ، ثُمَّ عَلَقَةً كَذَلِكَ، فَمَ عَلَقَةً كَذَلِكَ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُسَوِّى خَلْقَهُ بَعَثَ إِلَيْهَا مَلَكًا فَيَقُولُ الْمَلَكُ الَّذِى يَلِيهِ: أَىْ رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى، أَشَقِى الله أَنْ سَعِيدٌ؟ أَقَصِيرٌ أَمْ طَوِيلٌ؟ أَنَاقِصٌ أَمْ زَائِدٌ قُوتُهُ؟ وَأَجَلُهُ أَصَحِيتٌ أَمْ سَقِيمٌ؟ قَالَ: فَيَكْتُبُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذَنْ وَقَدْ فُرِغَ مِنْ هَذَا كُلّهِ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ سَيُوجَةً لِمَا خُلِقَ لَهُ (١).

قلت: في الصحيح طرف منه.

#### \* \* \*

## ٤ - باب فيما فرغ منه

• ٣١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَـنْ أَبِى حَلْبَسِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَـلَّ فَرَغَ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَمْسِ (٢) مِنْ أَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَمَضْجَعِهِ، وَأَثَرِهِ [وَرِزْقِهِ] (٣) .

٣١٧١ - حَدَّثَنَا زِيْدُ بْنُ يَحْيَى الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّنَنا خَالِدُ بْنُ صُبَيْحِ الْمُرِّيُّ، قَاضِى الْبُلْقَاءِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ السَدَّرْدَاءِ [٢٦٢/ب] تُحَدِّثُ عَنْ أَبِي اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ السَدَّرْدَاءِ [٢٦٢/ب] تُحَدِّثُ عَنْ أَبِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ: «فَرَغَ اللَّهُ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَمْسٍ مِنْ أَجَلِهِ، وَرَزْقِهِ، وَأَثَرُهِ، وَمَضْجَعِهُ (٤)، وَشَقِيً أَو سَعِيدٍ (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۷٤/۱) (۳۷۵)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۹۲/۷) (۱۹۳) وقال: رواه أحمد، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وعلى بن زيد سيىء الحفظ، وروى الطبراني حديث ابن مسعود في المعجم الصغير بنحو ما في الصحيح وزاد: «ثم يكسو الله العظام لحمًا»، وقال: وأثره. أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (۴٤٥/٤)، وفي الحبائك (۹۵)، ورواه الطبراني في الصغير (۲٤٠/۱۰).

<sup>(</sup>٢) في المسند «إلى كل عبد من خلقه من خمس» وآخره، ورزقه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند، أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩٧/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٥/٧)، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الكبير، والأوسط، وأحمد إسنادي أحمد رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط ولم ترد في المسند.

<sup>(</sup>٥) أخرحه الإمام أحمد في الموضع السابق، ذكره الهيثمي في السياق السابق.

٣١٧٧ – حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَتَذَاكُرُ مَا يَكُونُ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَتَذَاكُرُ مَا يَكُونُ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدِّقُوا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ زَالَ (١) عَنْ مَكَانِهِ فَصَدِّقُوا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ زَالَ (١) عَنْ مَكَانِهِ عَلَيْهِ (٣).

#### \* \* \*

# ٥ - باب ما جاء في الأطفال(٤)

٣١٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْد اللّهِ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلَتْ خَدِيجَةُ النَّبِيَّ عَلَيْ عَنْ وَلَدَيْنِ مَاتًا لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «هُمَا فِي النّارِ» قَالَ: فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهَا فِي النّارِ» قَالَ: «لَوْ رَأَيْتِ مَكَانَهُمَا لأَبْغَضْتِهِمَا» قَالَتْ [.....](٥) يَا رَسُولَ اللّهِ فَولَدِي مِنْكَ قَالَ: «فِي الْحَنَّةِ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «إِنَّ المسلمين وَأُولاَدَهُمْ فِي الْحَنَّةِ وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأُولاَدَهُمْ فِي النّارِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ﴿وَالّذِينَ آمَنُوا وَاتّبَعَتْهُمْ ذُرّيّتُهُمْ يِإِيمَانُ أَلْحَقْنَا فِي النّارِ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ﴿وَالّذِينَ آمَنُوا وَاتّبَعَتْهُمْ ذُرّيّتُهُمْ يِإِيمَانُ أَلْحَقْنَا فِي النّارِ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ﴿وَالّذِينَ آمَنُوا وَاتّبَعَتْهُمْ ذُرّيّتُهُمْ يَإِيمَانُ أَلْحَقْنَا فِي النّارِ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ﴿وَالّذِينَ آمَنُوا وَاتّبَعَتْهُمْ ذُرّيّتُهُمْ يَإِيمَانِ أَلْحَقْنَا فِي النّارِ، ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ﴿وَالّذِينَ آمَنُوا وَاتّبَعَتْهُمْ ذُرّيّتُهُمْ إِيمَانٍ أَلْحَقْنَا فِي النّارِ، ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِنْ الْمُشْرِكِينَ آمَنُوا وَاتّبَعَتْهُمْ ذُرّيّتُهُمْ فِي النّارِ، ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَنْهُمْ فُولُورَ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولَ وَلَا لَعْنَ عَلَى الْعُلْمُ وَلَيْ الْمُشْرِولُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَيْ اللّهِ عَلَوْلُولُهُمْ فِي النّارِ مِنْ اللّهُ الْمُشْرِينَ آمَالَولُولُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّ

٣١٧٤ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّنَنَا أَبِي عَقِيلٍ يَحْيَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ بُهَيَّةَ، عَـنْ عَائِشَـةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَطْفَالَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتِ أَسْمَعْتُكِ تَضَاغِيَهُمْ فِى النَّارِ» (٧).

<sup>(</sup>١) كذا في المحطوط وفي المسند «تغير».

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط وبالمسند «وإنه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٤٣/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (١٩٦/٧)، وقـال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح إلاَّ أن الزهري لم يدرك أبا الدرواء.

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان بياض في الأصل ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين كلمة «فولدى» ولكن ضبب عليها.

<sup>(</sup>٦) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٢٣٤/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (١١٣١)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢٧٧/٧)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد وفيه محمد بن عثمان ولم أعرفه، وبقية رحاله رحاله الصحيح.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٨/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الموضوع=

٣١٧٥ - حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَالِدٌ (١)، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢) قَالَ: كُنْتُ أَقُولُ فِي أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ هُمْ مِنْهُمْ فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَقِيتُهُ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «رَبَّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ عَنْ مَلْمُ بِهِمْ وَهِمَا كَانُوا عَامِلِينَ (٣).

٣١٧٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَمَّارٌ بْنَ أَبِى عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى عَلَىَّ زَمَانٌ وَأَنَا أَقُولُ: أَوْلاَدُ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَوْلاَدُ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَوْلاَدُ الْمُسْرِكِينَ مَعَ الْمُسْرِكِينَ مَعْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ﴿ قَالَ: فَلَقِيتُ الرَّجُلُ فَأَمْسَكُتُ عَنْ قَوْلِي.

٣١٧٧ - حَدَّثَنَا هَاشِمْ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَنْدُ لِسَانُهُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» (٤).

٣١٧٨ - حَلَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ قُرَّة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ قُرَّة، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيٍّ فِيمَا أَعْلَمُ شَكَّ مُوسَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ فِيمَا أَعْلَمُ شَكَّ مُوسَى، قَالَ: «ذَرَارِيُّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ يَكُفُلُهُمْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَم، (٢).

# قلت: تقدم حديث الأسود بن سريع في الجهاد.

=السابق، وقال: رواه أحمد وفيه أبو عقيل يحيى بن المتوكل ضعف جمهور الأثمة أحمد وغيره، ويحيى بن معين ونقل عنه توثيقه في رواية من ثلاثة.

- (١) كذا في المخطوط وبالمسند «إسماعيل بن إبراهيم»، ولعله الصواب والله أعلم.
  - (٢) كذا في المحطوط، وفي مجمع الزوائد وبالمسند «ابن عياش».
- (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٤١٠)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (٢١٨/٧)، وقـال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.
- (٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٥٣/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (٢١٨/٧)، وقـال: رواه أحمد وفيه أبو حعفر الرازى وهو ثقة وفيه خلاف وبقية رحاله ثقات.
  - (٥) كذا بالمخطوط وبالمسند «عبد الله بن ضمرة».
- (٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٦/٢)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢١٩/٧)، وقال: رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن ثابت، وثقه المديني وجماعة، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رحاله ثقات.

#### \* \* \*

# ٦ - باب فيمن لم تبلغه الدعوة فيمن مات في فترة وغير ذلك(١)

٣١٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِى بَنِ قَيْسٍ، عَنِ الأَسْوِدِ بْنِ سَرِيعٍ، أَنَّ نَبِى اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «أَرْبَعَة يَوْمَ قَتَادَةَ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الأَسْوِدِ بْنِ سَرِيعٍ، أَنَّ نَبِى اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «أَرْبَعَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَصَمُ لاَ يَسْمَعُ شَيْعًا، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، وَرَجُلٌ هَرَمٌ، وَرَجُلٌ مَاتٍ فِي فَتْرَةٍ، فَأَمّا الأَصْمَ فَيَقُولُ: يَا رَبِ لَقَدْ خَاءَ الإِسْلاَمُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْعًا، وَأَمّا الأَحْمَقُ فَيَقُولُ: يَا رَبِ لَقَدْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْعًا، وَأَمّا الأَحْمَقُ فَيَقُولُ: يَا رَبِ لَقَدْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْعًا، وَأَمّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: يَا رَبِ لَقَدْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْعًا، وَأَمّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: يَا رَبِ لَقَدْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْعًا، وَأَمّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ: يَا رَبِ لَقَدْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَمَا أَعْقِلُ شَعْمُ فَيَقُولُ: لَقَدْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَمَا أَعْقِلُ شَعْمُ فَيَقُولُ: لَقَدْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَمَا أَعْقِلُ شَلْمُ وَالْمَ بَنِيْنَا، وَأَمّا اللّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ فَيَانُحُدُ مَوَاثِيقَهُمْ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَن ادْخُلُوا النّارَ، قَالَ: فَوَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيلِهِ لَوْ لَوْ وَسَلاَمًا» لَكُولُ وَسَلاَمًا وَسَلاَمًا».

• ٣١٨ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَـالَ: حَدَّثَنِـي أَبِـي، عَـنْ قَتَـادَةَ، عَـنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال بَمِثْلَ هَذَا الحديث غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: «مَـنْ دَحَلَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلاَمًا وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا فانسْحَبُ (٣) إِلَيْهَا» (٤).

#### \* \* \*

# ٧ – باب الأعمال بالخواتيم(°)

٣١٨١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَعْجُبُوا بِأَحَدٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَا يُخْتَمُ لَهُ فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانَا مِنْ عُمْرِهِ، أَوْ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ

<sup>(</sup>١) هذا العنوان بياض في الأصل ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٤)، ذكره الهيئمي في بحمع الزوائد (٢١٥/٧، ٢١٦)، وقال: رواه الطبراني بنحوه، وهذا لفظ أحمد ورحاله في طريق الأسود بن سريع، وأبى هريرة رحال الصحيح، وكذلك رحال البزار فيهما.

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط وبالمسند والمجمع «يسحب».

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) هذا العنوان بياض في الأصل ونقلته من بحمع الزوائد.

سَيِّئًا، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ الْبُرْهَةَ (١) مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَـلٍ سَيِّئٍ لَـوْ مَـاتَ عَلَيْهِ دَخَـلَ النَّـارَ، ثُـمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْـلَ مَوْتِـهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟ قَالَ: ﴿يُوفَقِّهُ لِعَمَلِ صَالِحٍ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ ﴿٢).

٣١٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ المَّانِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ الحَتِصار (٣).

٣١٨٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ مرفوعًا (٤).

٣١٨٤ – ثم ذكره عَنْ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خُمَيْدٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ [٣٦٦/ب] موقوفًا ثم قال: قد رفعه حميد مرة ثم كفَّ عنه(٥).

٣١٨٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، أَنْبَأَنَا حُمَيْدٍ: فَذَكَرَهُ مرفوعًا (١).

٣١٨٦ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، وَعَفَّانُ، قَالاً: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَـلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ فَعَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ فَعَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ فَعَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ فَعَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمَاتَ فَدَحَلَهَا» (٧).

٣١٨٧ - حَدَّثَنَا شُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ

<sup>(</sup>١) حاء في هامش المجمع البرهة: هي الزمن الطويل، ويستعمله بعضهم بمعنى المدة القصيرة وهـو غلط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٠٦/٣)، ١٢٠، ٢٢٣، ٣٥٧)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢١١/٧)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في الأوسط ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر ألحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>۷) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/۲، ۱۰۸،)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۱۱/۷، ۲۱۲)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى بأسانيد وبعض أسانيدها رحاله رحال الصحيح.

باختصار (۱).

٣١٨٨ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ أَنَّـهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ». قِيلَ وَمَا اسْتَعْمَلَهُ؟ قَالَ: «يُفْتَحُ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ بَيْنَ يَدَى مَوْتِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ مَنْ حَوْلَهُ» (٢).

٣١٨٩ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالاً: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِى بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنُ نَفَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ الْجُمَعِحَى (٢) حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا أُرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ مَا اسْتَعْمَلَهُ؟ قَالَ: ﴿يَهْدِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيه،.

• ٣١٩ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَلْهَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ٱبُو عِنَبَةَ، قَالَ سُرَيْجٌ: وَلَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ عَمَلاً صَالِحًا عَرَّ وَجَلَّ لَهُ عَمَلاً صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ ﴿ ( ) .

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٢٤/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١٤/٧)، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الأوسط والكبير ورحال أحمد، والبزار رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) حاء في هامش المخطوط «قوله عمرو الجمحي كذا رواه أحمد وقال: مغلوط، وقال: هو وهم وإنما هو عمرو بن الحمق .....». قلت: قال ابن حجر في التعجيل: إنما هو عمرو بن الحمق قاله الحسيني، قلت: أي ابن حجر، مدار حديثه على بقية بن الوليد عن بحير بن سعيد عن حالد بن معدان، عن حبير بن نفير أن عمر الجمحي حدثه فذكر حديث «إذا أراد الله بعبد حيرًا عسله»، قال أبو زرعه الدمشقي وغيره صحفه بقية وإنما هو عمرو بن الحمق قلت، أي ابن حجر، وقد أخرج أحمد الحديث المذكور من طريق عبد الرحمن بن حبير بن نفير، عن أبيه فقال: عن عمرو ابن الحمق على الصواب، ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في صحيحه، والطبراني. قلت: حاء الحديث في المسند المطبوع (١٣٥/٤)، كما في المخطوط غير أن آخر قوله: «يقبضه على ذلك».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٠٠٠)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائــد (٧/٥١٠)، وقال:=

ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا فَائِدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَاهُنَا عُلاَمًا قَدِ احْتُضِرَ يُقَالُ لَهُ قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولُها فِي حَيَاتِهِ؟، قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَمَا مَنَعُهُ مِنْهَا عِنْدَهُ مَتْرُوكَ(١). عَنْدَ مَوْتِهِ». قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ وقد ضَرَبَ أَبِي عليه لأَنَّ فَائِدًا عِنْدَهُ مَتْرُوكَ(١).

٣١٩٢ – حَدَّثَنَا حَسَنَ، وَعَفَّانُ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ [٢٦٤]، عَنْ نُعَيْم، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَـنْ رُبْعِي، عَنْ حُذَيْفَة قَـالَ: أَسْنَدْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ إِلَى صَدْرِي، فَقَالَ: «مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ». قَالَ حَسَـنَ: الْبِغَاءَ وَجْهِ اللّهِ، «حُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا الْبِغَاءَ وَجْهِ اللّهِ، خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا الْبِغَاءَ وَجْهِ اللّهِ، خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا الْبِغَاءَ وَجْهِ اللّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا الْبَعْاءَ وَجْهِ اللّهِ عَلَى الْجَنَّةَ، (٢).

٣١٩٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ ابْنُ شِهَابِهِ الْخَبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ مَنْ شَهِدَ النَّبِ وَاللَّهِ النَّالِ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ بِخَيْبَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ: ﴿إِنَّ هَذَا لَمِنْ أَهْلِ النَّالِ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ فَقَالُ النَّهِ عَلَى كَثُرَت بِهِ الْجِرَاحُ، فَأَتَاهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النِّبِي عَلَى فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي ذَكَرْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَدْ وَاللَّهِ قَاتَلَ فِي فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُثُرَت بِهِ الْجِرَاحُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّالِ فَى سَبِيلِ اللَّهِ وَكَثُرَت بِهِ الْجِرَاحُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّالِ فَى سَبِيلِ اللَّهِ وَكَثُرَت بِهِ الْجِرَاحُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَهْلِ النَّالِ فَى سَبِيلِ اللَّهِ وَكَثُرَت بِهِ الْجِرَاحُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ وَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجَرَاحِ فَأَهُوكِ النَّالِ فَى كَنَانِتِهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهُمَّا فَانْتَحَرَ بِهِ فَاشْتَدَ رَجُلُ إِلَى كِنَانِتِهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهُمَّا فَانْتَحَرَ بِهِ فَاشْتَدَ رَجُلُ إِلَى كِنَانِتِهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهُمَّا فَانْتَحَرَ بِهِ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ قَولُكَ قَدِ انْتَحَرَ فُلاَنٌ بَنَفْسَهُ وَالَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْوَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلِلُ الْ

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>-</sup>رواه أحمد، والطبراني وفيه بقية، وقمد صرح بالسماع في المسند وبقية رحاله ثقات، رواه الطبراني في الكبير (١٣٠/٨، ٢٠٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٢/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩١/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١٥/٧)، وقـال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير عثمان بن سلم البتي وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/١٣٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١٤/٧)، وقال: رواه أحمد ورخاله رحال الصحيح.

# $\Lambda$ – باب نجاح آدم وموسى صلوات الله عليهما وغيرهما $^{(1)}$

عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْسَرَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْسَرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَمَّادٌ: أَظُنَّهُ جُنْدُبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ: ﴿ لَقِي آدَمَ مُوسَى ﴾ قَالَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

قلت: أحاله على متن حديث قبله وهو: عن النبى عَلَيْ فَقَالَ: «أَنْتَ آدَمُ الَّـذِى خَلَقَـكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْحَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّة، ثُمَّ قَلْتَ ما فَعَلْتَ، قَالَ: أَنْتَ مُوسَى اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْحَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّة، ثُمَّ قَلْتَ ما فَعَلْتَ، قَالَ: أَنْتَ مُوسَى اللَّهُ وَاصْطَفَاكَ بِرِسَالَتِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الكتاب (٢) أَنَا أَقْدَمُ أَمِ الذِّكُرُ (٣)، قَالَ: الذِّكُرُ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى (٤).

قلت: حديث أبي هريرة في الصحيح.

\* \* \*

## ٩ - باب في الإيمان بالقدر

٣١٩٥ – حَدَّثَنَا هَيْثُمُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُحْلِقُهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ (°).

٣١٩٦ – حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَـنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، (٦).

<sup>(</sup>١) هذا العنوان بياض في الأصل ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «التوراة».

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «قال: لا بل الذكر».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٤/٢)، ذكره الهيئمي في بحمع الزوائد بنحوه، وقال: رواه أبو يعلى، وأحمد بنحوه، والطبراني ورجالهم رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/١٤٤)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٩٧/٧)، وقال: رواه أحمد، والطبراني ورحاله ثقات. أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (٢٤٩/٣)، الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٤٣٣/٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨١/٢)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٣: ٦٧). فائدة: قال ابن=

٣١٩٧ -حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،عَنْ أَبَى حَازِمٍ: فَذَكَرَهُ(١).

#### \* \* \*

# ۱- باب لم يحرم الله سبحانه شيئا إلا علم أن بعض الناس يعمله(۲)

٣١٩٨ - حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيِّ (٢)، عَنْ عُثْمَانَ النَقَفِيِّ، أَوِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، شَكَّ الْمَسْعُودِيُّ، أَوِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، شَكَّ الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُحَرِّمُ حُرْمَةً إِلاَّ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطَلِعُهَا مِنْكُمْ مُطَلِعٌ أَلاَ وَإِنِّي آخِذَ بِحُجَزِكُمْ (٤) أَنْ تَهَافَتُوا فِي النَّارِ كَتَهَافُتِ الْفَرَاشِ أَوِ الذَّبَابِ» (٥).

٣١٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَيَزِيدُ، أَنْبَأَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَـنِ الْحَسَنِ بْـنِ سَـعْدٍ، عَـنْ عَبْدَةَ النَّهْدِيِّ: فَذَكَرَهُ (١).

٣٢٠ - حَدَّثَنَا آبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، فَذَكَرَهُ. قَالَ: وَقَالَ رَوْحٌ: حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: وَقَالَ: «الْفَرَاشِ أَوِ الذُّبَابِ» (٧).

\* \* \*

<sup>=</sup> كثير في حامع المسانيد والسنن: قال أبو حازم عقب هذا الحديث: لعن الله دينًا أنا أكبر منه، يعنى التكذيب بالقدر.

<sup>(</sup>١) ذكره الشيخ شاكر برقم (٦٨٩٥)، وقال: إسناده والذي سبق صحيحان.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان بياض في الأصل ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) حاء في هامش المخطوط «كذا في نسخة المؤلف حدثنا المسعودي قال فقط الإسناد» تقريبا والله أعلم. قلت: حاء في المسند: «حدثنا وكيع عن المسعودي».

<sup>(</sup>٤) الحجزة: معقد الإزار، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٣٩)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١٠/٧)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، وقال: «الفراش أو الذباب أو الحنظب» وفيه المسعودي وقد اختلط. قلت: حاء في حامع المسانيد للحافظ ابن كثير: «آخذ بحجزكم زمنها»، وحاء تعقيبًا عليها في الهامش ليس في المسند «زمنها» (ع). والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٤/١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٣٩٠).

## ١١ – باب ما جاء في القلب(١)

٢٠٠١ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء قَالَ: «يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ» (٢).

#### \* \* \*

## ١٢ - باب في قضاء الله تعالى للمؤمن

٣٧٠٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ [الْقَاسِمِ] (٣) بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ شُرَيْحٍ (٤)، عَنْ أَبِي بَحْرٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْضِى لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلاَّ كَانَ خَيْرًا لَهُ (٥). أَبُو بَحْرٍ اسْمُهُ ثَعْلَبَهُ.

٣٢٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا: فَذَكَرَهُ (٦).

٤ • ٣٧ - قَالَ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا نوح بن حبيب، حدثنا حفص بن غياث، عن طلق

<sup>(</sup>١) هذا العنوان بياض في الأصل بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨/٢)، قلت هذا الحديث وقع في مسند أبو هريرة وكان يجب أن يكون في مسند عائشة والله أعام، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١٠/٧)، وقال: رواه أحمد وفيه سلم بن محمد بن زائد قال بعضهم وصوابه صالح ابن محمد بن زائدة وقد وثقه أحمد وضعفه أكثر الناس وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمحطوط وأظن أنه مضبب عليها ولم ترد بالمسند.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «شعيب»، قلت: ذكر ابن حجر في التعجيل أن القاسم بن شريح عن أبي بحر ثعلبة الكوفي، عن أنس، وعنه الثوري، قال أبو حاتم: شيخ، وقال: منهم من يقول: عن الثوري، عن أبي بحر، وذكره ابن حبان في الثقات.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث السابق.

ابن معاوية، عن عاصم الأحول، عن ثعلبة بن عاصم، فذكره (1).

و ٣٢٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، الْمَعْنَى، قَالاَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي السُّحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَنْ أَمِيهِ، عَنْ أَمِيهِ، عَنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَشَكَرَ وَإِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَصَبَرَ، الْمُؤْمِنُ يُوْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، (٢).

٣٢٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٣).

٣٢٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٤).

٣٢٠٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٥).

\* \* \*

# ١٣ - باب ما جاء فيمن يكذب بالقدر ومسائلهم والزنادقة(١)

٣٧٠٩ - [٧٢٦٥] حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ السُّويْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ مَيْسَرَةً، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَائِذِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقُ، وَلاَ مُكَذَّبٌ بِالقَدَرِ»(٧).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۷۳/۱، ۱۷۷، ۱۸۱)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷) أخرجه الإمام أحمد في المسند ورجالها كلها رجال الصحيح. أطراف الحديث عند: الطبراني في الكبير (٤٧/٨)، الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٩/٠٤)، المتقى الهندي في كنز العمال (٧٨٨، ٩٨٧)، الشجري في الآمالي (٣٠/١)، ٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) هذا العنوان بياض بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/١٤)، وفيه: «ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر»، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠٢/، ٢٠٣)، كما في المخطوط وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني وزاد: «ولا منان» وفيه سليمان بن عتبة الدمشقي وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه ابن معين وغيره.

• ٣٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَن أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى أُمَّتِى: الاسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ، وَحَيْفُ السُّلْطَانِ، وَتَكْذِيبٌ بِالْقَدَرِ» (١).

ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَسْخٌ أَلاَ وَذَاكَ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدَر وَالزِّنْدِيقِيَّةِ» (٢).

٣٢١٧ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِى أَبُو صَخْرٍ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، رحمه الله، قُعُودًا إِذْ جَاءَ رَجُلِ فَقَالَ: إِنَّ فُلاَنَا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَحْدَثَ حَدَثًا فَإِنْ يَقُرأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَحْدَثَ حَدَثًا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ تَقْرَأُنَ عَلَيْهِ مِنِي السَّلاَمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ يَقُولُ: «سَيكُونُ فِي كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ تَقْرَأُنَ عَلَيْهِ مِنِي السَّلاَمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ يَقُولُ: «سَيكُونُ فِي أَمْل الزِّنْدِيقِيَّةٍ (٣)(٤).

٣٢١٣ – حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَقَالَ هُشَيْمٌ: مَرَّةً خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَقَالَ هُشَيْمٌ: مَرَّةً خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَلاَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمٌ يُكَذَّبُونَ بِالرَّحْمِ وَبِالدَّجَّالِ، وَبِالشَّفَاعَةِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَبِقَوْمٍ يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا امْتَحَشُوا (٥)(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩/٩/، ٩)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٢٠٣/٧)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في الثلاثة وفيه محمد بن القاسم الأسدى وثقه ابن معين وكذبه أحمد وضعفه بقية الأثمة، قلت: وآخره وتصديق بالنجوم. أطراف الحديث عند: ابن حجر في المطالب العالية (٦٦٢)، المتقى الهندى في الكنز (٤٣٧٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٠٨/٢) ١٣٦، ١٣٧)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٥٦٦٨)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠٣/٧)، وقال: رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد، والغالب عليه الضعف.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «وهو في الزنديقية والقدرية».

<sup>(</sup>٥) أي احترقوا، هامش بحمع الزوائد.

قلت: ذكر هذا في حديث طويل.

٣٢١٤ - حَدَّفَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّنَنَا الأُوزَاعِيُّ، عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلاً قَدِمَ عَلَيْنَا يُكَذِّبُ عُبَيْدٍ الْمَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلاً قَدِمَ عَلَيْنَا يُكَذِّبُ بِالْقَدَرِ فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَيْهِ، وَهُو يَوْمَعِذٍ قَدْ عَمِي، قَالُوا: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ يَا أَبَا عَبَّاسٍ؟ قَالَ: وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَئِنِ اسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ لأَعَضَّنَّ أَنْفَهُ حَتَّى أَقْطَعَهُ، وَلَئِينَ فِهْ يَعْفِنَ بِالْحَزْرَجِ يَدَى لَا لَهِ عَلَيْ يَقُولُ: «كَأَنِّي بِنِسَاءِ بَنِي فِهْ يَطُفْنَ بِالْحَزْرَجِ يَدَى لَا لَهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «كَأَنِّي بِنِسَاءِ بَنِي فِهْ يَطُفْنَ بِالْحَزْرَجِ يَدَى لَكُونَ قَدَّرَ خَيْرًا كَمَا أَخْرَجُوهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدَرَ خَيْرًا كَمَا أَخْرَجُوهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَ خَيْرًا كَمَا أَخْرَجُوهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَ

٣٢١٥ - حَلَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأُوزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الْعَلاَءُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَكِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: بِهَذَا الْحَدِيثِ.

قُلْتُ: أَدْرَكَ مُحَمَّدٌ بْنَ عَبَّاسٍ؟ [٢٦٥/ب] قَالَ: نَعَمْ (٢).

٣٢١٦ – حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَـنِ ابْنِ عَـوْنٍ قَـالَ: أَنَـا رَأَيْتُ غَيْلاَنَ، يَعْنِى الْقَدَرِيَّ، مَصْلُوبًا عَلَى بَابِ دِمَشْقَ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (١٥٦)، رواه أبو يعلى في مسنده (١٣٦/١)، وعبـد الرزاق في المصنف (١٣٣٦٤)، ذكـره الهيثمـي في مجمع الزوائـد (ويكذبـون بطلـوع (٢٠٧/٧)، وقال: رواه أحمد في حديث طويل، وأبو يعلى في الكبير وزاد: «ويكذبـون بطلـوع الشمس من مغربها»، وفيه على بن زيد وهو سيء الحفظ، وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۰۰۵، ۳۰۰۵)، ذكره الشيخ شاكر برقم (۳۰۰۵، ۳۰۰۳)، وقال: إسناد الأول ضعيف لإيهام من روى عنه الأوزاعي، والثاني حسن على الأقل، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷۰٤/۲)، وقال: رواه أحمد من طريقين وفيهما أحمد بن عبيد المكي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وفي إحداهما رحل لم يسم وسماه في الأحرى العلاء بن الحجاج، ضعفه الأزدى وقال في المسند أن محمد بن عبيد سمع ابن عباس قلت: ليس في الروايتين «أحمد بن عبيد المكي» ولكن محمد بن عبيد ولعله تصحيف في مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في الموضع السابق، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات.

٣٢١٧ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ وَذَكَرَ الْجَهْمِيَّةَ فَقَالَ: إِنَّمَا يُحَادِثُونَ أَنْ لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في الموضع السابق، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

## ٣٠ - كتاب التفسير

## ١ - سورة الفاتحة

٣٢١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمْ بْنَ الْبَرِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ، فَقُلْتُ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى، فَقُلْتُ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَمْشِي عَلَى، فَقُلْتُ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَمْشِي عَلَى، فَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَمْشِي وَأَنَا خَلْفَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى رَحْلِهِ وَدَخَلْتُ أَنَا الْمَسْجِد، فَحَلَسْتُ كَثِيبًا حَزِينًا فَحَرَجَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَقَدْ تَطَهَّرَ فَقَالَ: «عَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَت اللّهِ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَت اللّهِ بَن جَابِ وَمَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَت اللّهِ بُولُكَ يَا عَبْدَ اللّهِ بْسَنَ جَابِرٍ وَمَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَت اللّهِ بُولُكَ يَا عَبْدَ اللّهِ بْسَنَ جَابِرُ وَرَحْمَت اللّهِ بَن جَابِر سُورَةٍ فِي الْقُرَا: ﴿ الْعَرْبُ اللّهِ بَلْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ السَلامُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله

٣٢١٩ - حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بُلْقِينٍ، فَقَالَ رَسُولَ<sup>(٣)</sup> اللَّهِ عَلَيْ: مَنْ هَوُلاَء؟ قَالَ: «هَوُلاَء الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ»، فَأَسَارَ إِلَى الْيَهُودِ، فَقَالَ رَسُولَ<sup>(٣)</sup> اللَّهِ عَلَيْ: «هَوُلاَء؟ قَالَ: «هَوُلاَء الضَّالُونَ» يَعْنِي النَّصَارَى، وَجَاءَهُ وَأَشَارَ إِلَى النَّهُودِ، فَقَالَ: مَنْ هَوُلاَء؟ قَالَ: «هَوُلاَء الضَّالُونَ» يَعْنِي النَّصَارَى، وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: اسْتُشْهِدَ مَوْلاَكَ، أَوْ غُلَامُكَ فُلاَنْ قَالَ: «بَلْ هُو يُجَرُّ إِلَى النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ غَلَّهَا» (٤).

<sup>(</sup>۱) كذا في المسند وبالمخطوط «ختمها»، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣١٠/٦)، وقال: رواه أحمد وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ، وحديثه حسن، وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٧/٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط وفي المجمع «لرسول الله ﷺ » وبالمسند كما بالمخطوط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٧،٣٣،٣٢/٥)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٣١١/٦)، وقال: رواه أحمد ورحال الجميع رحال الصحيح، وساق معه الذي يليه. أطراف الحديث عند: الحاكم في المستدرك (٢٢/٢)، الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٢٩/١)، (٢٠/٧)،=

• ٣٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ وَهُوَ بِوَادِى الْقُرَى وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بُلْقِينٍ، فَقَالَ: هِقُلَاءٍ قَالَ: «هَوُلاَء الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ»، فَأَشَارَ رَجُلٌ مِنْ بُلْقِينٍ، فَقَالَ: هَوُلاَء الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ»، فَأَشَارَ إِلَى الْيَهُودِ فَقَالَ: مَنْ هَوُلاَء؟ قَالَ: «هَوُلاَء الضَّالُونَ» فَذَكَرَ نَحُوهُ (١).

\* \* \*

# ٢ -- سورة البقرة

٣٢٢١ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «الْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَذُرْوَتُهُ نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيةٍ مِنْهَا ثَمَانُونَ مَلَكًا وَاسْتُخْرِجَتْ ﴿لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَى الْقَيُّومُ ﴾ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَوصِلَتْ بِهَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَاسْتُخْرِجَتْ ﴿لَا إِلَهُ إِلاَّ هُوَ الْحَى الْقَيُّومُ ﴾ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَوصِلَتْ بِهَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَاسْتُخْرِجَتْ فَو الْمَالُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى مَوْتَاكُمْ، (٢).

قلت: عند أبي داود طرف منه.

٣٢٢٧ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْسِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَّ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ آدَمَ عَلَيْ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الأَرْضِ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ: أَىْ رَبِّ: ﴿ أَتَجْعَلُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ آدَمَ عَلَيْ لَمَا أَهْبَطُهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الأَرْضِ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ: أَىْ رَبِّ: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدُّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لاَ قَلْمُونَ ﴾، قَالُوا: رَبَّنَا نَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنِى آدَمَ، قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى لِلْمَلاَئِكَةِ:

المتقى الهندى في الكنز (٣٩٧٩٩،٣١٨٦١،٣٠٠٤٨)، ابن كثير في البداية والنهاية (٢٦/٥)، الطبراني في الكبير (٦٣/٧)، الزيلعي في نصب الراية (٤٢٣/٣)، الألباني في الصحيحة (٩٢/٣)، ابن أبي شيبة في المصنف (٨/١١)، ابن عبد البر في التمهيد (٨/١١).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲٦/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣١١/٦)، وقال: رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رحاله رحال الصحيح ورواه الطبراني وأسقط المبهم.

أطراف الحديث عند: المنذرى في الترغيب والترهيب (٣٦٩/٢)، المتقى الهندى في كنز العمال (٢٥٤٨)، المنبوطي في جمع الجوامع (١٠٣١)، وفي الحبائك (١٤٦)، ابن كثير في التفسير (٢٠٤١)، ١٠، ٢٠/١).

هَلُمُّوا مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ حَتَّى يُهِبُطَ بِهِمَا إِلَى الأَرْضِ فَنَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلَان! قَالُوا: رَبَّنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ فَأَهْبِطَا إِلَى الأَرْضِ، وَمُثَلَّت لَهُمَا الزُّهَرَةُ امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ فَجَاءَهُا فَسَأَلاَهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لا وَاللَّهِ حَتَّى تَكَلَّمَا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ الإِشْرَاكِ فَقَالاً: وَاللَّهِ لاَ نُشْرِكُ بِاللَّهِ أَبِدًا فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا، ثُمَّ رَجَعَت بصبي تُحْمِلُهُ فَسَأَلاَهَا نَفْسَهَا، وَقَالاً: وَاللَّهِ لاَ نَقْتُلُهُ أَبِلاً فَذَهَبَتْ، ثُمَّ رَجَعَت فَقَالاً: وَاللَّهِ لاَ نَقْتُلُهُ أَبِلاً فَذَهَبَتْ، ثُمَّ رَجَعَت فَقَالاً: وَاللَّهِ حَتَّى تَشْرَبُا هَذَا الْحَمْرَ، فَشَرِبَا بقَدَر خَمْ تَحْمِلُهُ فَسَأَلاَهَا نَفْسَهَا، قَالَتْ: لا وَاللَّهِ حَتَّى تَشْرَبُا هَذَا الْحَمْرَ، فَشَرِبَا فَلَا الْحَبْرَا بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَاللَّهِ مَلَا عَدْارا عَذَابِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَاحْتَارا عَذَابٍ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَاحْتَارا عَذَابٍ الدُّنْيَا وَالآخِرةِ فَاحْتَارا عَذَابٍ الدُّنْيَا وَالآخِرة فَاحَتَارا عَذَابٍ الدُّنْيَا وَالآخِرة فَاخَتَارا عَذَابٍ الدُّنْيَا وَالآخِرة فَاخَتَارا عَذَابِ الدُّنْيَا وَالآخِرة فَاخْتَارا عَذَابٍ الدُّنْيَا وَالآفِ

٣٢٢٣ – حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ قَالَ: ﴿عَدْلاً ﴾ (٢).

٣٢٢٤ - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ جُبَيْرٍ، مَوْلَى بَنِي سَلِمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي رَمَضَانَ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ فَأَمْسَى فَنَامَ حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنَّسَاءُ حَتَّى النَّاسُ فِي رَمَضَانَ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ فَأَمْسَى فَنَامَ حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنَّسَاءُ حَتَّى النَّاسُ فِي رَمَضَانَ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ فَأَمْسَى فَنَامَ حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنَّسَاءُ حَتَّى النَّهِ فَعَرَ بُنُ الْخَطَّابِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ سَهِرَ (٣) عِنْدَهُ، فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ نَامَتْ، فَأَرَادَهَا فَقَالَتْ: إِنِّى قَدْ نِمْتُ، قَالَ: مَا نِمْتِ، ثُمَّ وَقَعَ بِهَا وَصَنَعَ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ نَامَتْ، فَأَرَادَهَا فَقَالَتْ: إِنِّى قَدْ نِمْتُ، قَالَ: مَا نِمْتِ، ثُمَّ وَقَعَ بِهَا وَصَنَعَ كَعْبُ بُنُ مَالِكِ مِثْلَ ذَلِكَ فَعُدَا عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَاعْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَلِمَ اللّهُ لَا عُمْلُ إِنْ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَا عَنْكُمْ ﴾ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾ وَعَفَا عَنْكُمْ فَعَالَ عَمْلُ فَتَالِ عَلَيْكُمْ فَعَالَتُ عَلَى اللَّهُ مَعْتَالُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾ وَعَفَا عَنْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٣٢٢٥ – حَدَّثَنَا حَسَنُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، يَعْنِى الْقُمِّىَّ، عَنْ جَعْفَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنِيْرٍ، عَنِ اللَّهِ عَلِيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ جُبَيْرٍ، عَنِ اللَّهِ عَلِيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ جُبَيْرٍ، عَنِ اللَّهِ عَلِيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٤/٢).

 <sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمى فى بحمع الزوائد (٣١٦/٦)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح، ولم أقـف
عليه عند الإمام أحمد فى المسند المطبوع والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «سمر».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٦٠/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣١٧/٦)، وقال:
 رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف.

اللهِ هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: حَوَّلْتُ الْبَارِحَةَ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَـيْتًا، قَـالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّى شِنْتُمْ ﴾ ﴿ أَفْبِـلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الْحَيْضَةَ والدُّبُرَ (١) ﴿ (١) .

٣٢٢٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ [٢٦٦/ب]، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ بُنُ عُرْبَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ يَحْيَى الْمَعَافِرِيِّ، حَدَّثَنِي حَنَشْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ نِسَاوُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ فِي أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، أَتَوُا (٣) النَّبِيَّ عَلَيْ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «اثْتِهَا عَلَى كُلِّ حَالِ إِذًا كَانَ فِي الْفَرْجِ» (٤).

٣٢٢٧ - حَدَّثَنَا حَسَنُ، حَدُّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّنَنَا دَرَّاجٌ، عَـنْ أَبِـى الْهَيْشَمِ، عَـنْ أَبِـى سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَـالَ: «كُـلُّ حَرْفٍ مِـنَ الْقُـرْآنِ يُذْكُـرُ فِيـهِ الْقُنُـوتُ فَهُـوَ الطَّاعَةُ» (٥٠).

٣٢٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، الْقَوَارِيرِيُّ، اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أُبِيِّ (ح)، وحَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّ سَأَلَهُ: ﴿أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، عَنْ أَبِيِّ، أَنَّ النَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَالَ: ﴿لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ وَالَّذِي نَفْسِي فَرَدَّدَهَا مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ أَبِيِّ اللَّهُ الْمُرْسِيِّ، قَالَ: ﴿لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ وَالَّذِي نَفْسِي فَرَدَّدَهَا مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ أَبِيِّ لَيَهُ لِللَّهُ الْمُلِكُ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ (1). وَهَذَا لَفْطَ

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «واتقوا الدبر والحيضة».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۹۷/۱)، ذكره الشيخ شاكر برقم (۲۷۰۳)، وقال: إسناده صحيح ، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۱۹/۳)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) بالمخطوط «أنه أتى» وأثبت ما فى المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٨/١)، وبه سوء ترتيب، ذكره الشيخ شاكر برقم (٢٠٠٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣١٩/٦)، وقال: رواه الطبراني وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، قلت: لم ينسبه للإمام أحمد في المجمع، رواه الطبراني في الكبير (٢٣٧/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣٧/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٢٠/٦)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى بن لهيعة، وهو ضعف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٤١/٥، ١٤٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (٢٢١/٦)،=

حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاق.

قلت: هو في الصحيح باختصار.

٣٢٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا السَّلِيلِ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ يُحَدِّثُ النَّاسَ حَتَّى يُكْثَرَ عَلَيْهِ فَيَصْعَدَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَيُحَدِّثُ النَّاسَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿أَى آيةٍ فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ مُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَيُحَدِّثُ النَّاسَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿أَى آيةٍ فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ مُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَيَحَدِّثُ بَرْدَهَا بَيْنَ كَتِفَى حَتَى الْقَرْقُ مَ عَلَى اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ فَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَى عَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَى عَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَى عَدِي (١) فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَى عَدَلَ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَى عَدَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قلت: هو في الصحيح من حديث أُبيّ فلا أدرى أهو هذا أم لا.

• ٣٢٣ – حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِـرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ﴿أَعْطِيتُ هَذِهِ الآيَاتِ مِنْ آخِرِ سَورة الْبَقَـرَةِ مِـنْ كَـنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٍّ قَبْلِي﴾(٤).

٣٢٣١ - حَدَّفَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَمَّنْ حَدَّنَهُ عَـنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «آيتَيْنِ أُوتِيتُهُمَا(<sup>٥)</sup> مِنْ كَنْزٍ مِنْ بَيْتٍ تَحْتَ الْعَرْشِ وَلَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيًّ قَبْلِي»، يَعْنِي الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ(٢).

٣٢٣٢ – حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ جِـرَاشٍ،

-وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

- (١) كذا بالمخطوط ولم ترد بالمسند.
- (٢) ما بين المعقوفين ليس بالمخطوط وهو من المسند.
- (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥٨/٥)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٣٢١/٦)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
- (٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٣/٥)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائـد (٣١٢/٦)، وقـال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط ورحال أحمد رحال الصحيح.
  - (٥) كذا بالمخطوط وبالمسند «إني أوتيتهما».
- (٦) أخرحه الإمام أحمد في المسند (١/٥١)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٣١٢/٦)، وقال بعـد ما ساق روايات أخرى: رواه كله أحمد بأسانيد ورحال أحدها رحال الصحيح.

قَالَ: مَنْصُورٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَبْيَانَ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ، أَوْ عَنْ أَبِى ذَرٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطِيتُ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ بَيْتِ كَنْزٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي». يَعْنِي الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ (١).

٣٢٣٣ – حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَسَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ خَرَسَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ [٢٧٧/أ] عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُعْطِيتُ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ بَيْتِ كُنْزِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ وَلَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي» (٢).

٣٢٣٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَصْلِ [....] (٣) حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْتَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ عَلَى المنبر: «اقْرَأِ الآيتَيْن». فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٤).

#### \* \* \*

## ٣ – سورة آل عمران

٣٢٣٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِى جُبَيْرُ بْنُ عَمْوٍ، عَنْ أَبِي سَعْدِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ بِعَرَفَةَ يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا الْعَلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو الْعَزِينُ الْحَكِيمُ ﴾ «وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو الْعَزِينُ الْحَكِيمُ ﴾ «وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبِّ. (٥).

٣٢٣٦ - حَدَّقَنَا حُسَن (١)، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالاً: حَدَّنَنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٥١)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في المسند فيه «محمد بن إسحاق»، وليس بالمخطوط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٧/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣١٢/٦)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني وفيه سلمة بن الفضل وثقه ابن حبان وقال: يخطى وضعفه جماعة وقد تابعه ابن لهيعة فالحديث حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦٦/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (٣٢٥/٦)، وقـال: رواه أحمد، والطبراني إلاَّ أنه قال: ..... وفي أسانيدهما مجاهيل.

<sup>(</sup>٦) كذا بالمخطوط وبالمسند «حسين».

ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُوكِ قَالَ: هُمِ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ (١) [قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ (٢).

٣٢٣٧ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٣).

٣٢٣٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (١٠).

٣٢٣٩ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٥٠).

\* \* \*

## ٤ - سورة النساء

• ٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، غَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْعَرَبِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ فَأَسْلَمُوا وَأَصَابَهُمْ وَبَاءُ الْمَدِينَةِ حُمَّاهَا فَأُرْكِسُوا فَحَرَجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، يَعْنِي وَبَاءُ الْمَدِينَةِ خُمَّاهُا فَأُرْكِسُوا فَحَرَجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، يَعْنِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالُوا لَهُمْ: مَا لَكُمْ رَجَعْتُمْ؟ قَالُوا: أَصَابَنَا وَبَاءُ الْمَدِينَةِ فَاجْتَوَيْنَا(١) أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمَدِينَةِ فَا خُتَوَيْنَا (١) أَمَا لَكُمْ (رَجَعْتُمْ؟ قَالُوا: أَصَابَنَا وَبَاءُ الْمَدِينَةِ فَا خُتَوَيْنَا (١) اللهِ أُسْوَةٌ حسنة؟ فَقَالُ ابَعْضُهُمْ: نَافَقُوا، وقَالُ اللهِ أُسْوَةٌ حسنة؟ فَقَالُ ابَعْضُهُمْ: نَافَقُوا، وقَالُ اللهِ أَسْوَةٌ حسنة؟

<sup>(</sup>۱) ذكرهم الإمام أحمد في المسند (۲۷۲۱، ۲۷۲، ۳۱۹، ۳۲۶، ۳۵۶)، ذكرهم الشيخ شاكر بأرقام (۲۶۳، ۲۹۳، ۲۹۸۹، ۳۳۲۱، ۲۹۸۹)، وقال: أسانيدها صحيحة، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۲۷/۲)، وقال: رواه أحمد، والطبراني ورحال أحمد رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) أى أصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها، ويقال: احتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط «فقال» وأثبت ما بالمسند.

<sup>(</sup>A) في المخطوط «ما لكم» وأثبت ما بالمسند.

بَعْضُهُمْ: لَمْ يُنَافِقُوا هُمْ مُسْلِمُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَـلَّ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ الآية (١).

تُستَنْط، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَد، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ قَالَ: قُستَنْط، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ قَالَ: بَعَنْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِنَى أَضَمَ، فَخَرَحْتُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ رَبْعِيِّ، وَمُحَلّمُ بْنُ جَثّامَة بْنِ قَيْس، فَخَرَحْنَا حَتَّى إِذَا كُنّا بِبَطْنِ إِضَمَ مَرَّ بِنَا عَامِرٌ الْأَسْجَعِيُّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ [٢٦٧/ب] مُتَيْعٌ وَوَطْبٌ مِنْ لَبَن، فَلَمَّا مَرَّ بِنَا سَلّم عَلَيْنَا فَأَمْسكنّنا عَنْهُ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ مُحَلِّمُ بْنُ جَثّامَة فَقَتَلَهُ بِشَىء كَانَ بَيْنَه وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَأَخَذَ بَعِيرَهُ وَمُتَيْعَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى وَأَخْبَرُ نَاهُ الْحَبَر نَزُلَ فِينَا الْقُرْآنُ: ﴿ يَا أَيُهَا اللّهِ عَلَى وَمُعَلِ اللّهِ عَلَى اللّه عَلَيْكُمْ السّكَم عَلَيْنَا وَمُعَلِقُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ اللّهِ عَلَى اللّه عَلَيْكُمْ وَاللّه عَلَيْكُمْ أَلْ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْكُمْ أَلْمَ عَلَيْكُمْ أَلْمَ عَلَى اللّه عَلَيْكُمْ اللّه عَلَيْكُمْ أَلْمَ كَنَا اللّه عَلَيْكُمْ أَلْمَ عَلَى اللّه عَلَيْكُمْ أَلْمَ عَلَيْكُمْ أَلْمَ كَنَا اللّه عَلَيْكُم أَلْمَ عَيْدَا اللّه عَلَيْكُمْ أَلْمَ كَنَا اللّه عَلَيْكُمْ أَلْه عَلَيْكُمْ أَلْمُ عَلَى اللّه عَلَيْكُمْ وَلَا لَهُ وَلَا اللّه عَلَيْكُمْ أَلْمُ كَنَام فِي اللّه عَلَيْكُمْ أَلْمُ عَلَى اللّه عَلَيْكُمْ أَلْمُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴾ (٢).

#### \* \* \*

### ٥- باب قتل عدو الله

٣٧٤٧ – حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْـبٍ: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُولِهِ إِلاَّ إِنَاقًا﴾ [النساء: ١١٧]. قَالَ: مَعَ كُلِّ صَنَمٍ حبيث (٣).

٣٧٤٣ – حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَمِيْنَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَـةَ، زَوْجِ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَنْ قوله: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ فَقَالَتْ: مَا سَأَلَنِي عَنْهُـا أَحَـدٌ

- (۱) أخرحه الإمام أحمد فى المسند (۱۹۲/۱)، ذكره الهيثمى فى بحمـع الزوائـد (۷/۷)، وقـال: رواه أحمد وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس وأبو سلمة لم يسمع من أبيه.
- (۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۱/٦)، ذكره الهيثمسي في بحمع الزوائـد (۸/۷)، وقـال: رواه أحمد، والطبراني ورحاله ثقات.
- (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٥/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢/٧)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد ورحاله رحال الصحيح، قلت: حاء في آخر الحديث في المسند وكذلك المجمع كلمة «حنتيه» بالمجمع وبالمسند «حنّية»، وبالمخطوط كما أثبت هنا.

مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْهُا فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ هَذِهِ مُتَابَعَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْعَبْدَ بِمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْحُمَّةِ وَالنَّكْبَةِ وَالشَّوْكَةِ، حَتَّى الْبِضَاعَةُ يَضَعُهَا فِي كُمِّهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَفْزَعُ لَهَا فَيَحِدُهَا فِي طَبْنِهِ، حَتَّى إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ التِّبْرُ الأَحْمَرُ مِنَ الْكِيرِ، (١).

٣٧٤٤ – حَدَّفَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو بْنُ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي يَزِيدَ حَدَّثَهُ: عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَالِيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ع

قلت: لها في الصحيح حديث غير هذا.

\* \* \*

### $\Upsilon$ – سورة المائدة $\Gamma^{(T)}$

٣٧٤٥ - حَدَّثَنَا حَسَنَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِى حُيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عَمْرِو يَقُولُ: أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ: أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَحْمِلَهُ فَنَزَلَ عَنْهَا (٤٠).

٣٧٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، يَعْنِى شَيْبَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: إِنِّى لآخِذَةٌ بِزِمَامِ الْعَضْبَاءِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۱۸/٦)، وذكر آية أخرى مع هذه الآية، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (۲/۷)، وقال: رواه أحمد، وأمينة لم أعرفها. أطراف الحديث عند: المنذرى في الترغيب والترهيب (۲/۵)، القرطبي في التفسير (۳۹۸/۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦٥/٦، ٦٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـــد (١٢/٧)، وقــال: رواه أحمد، وأبو يعلى ورجالهما رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان بياض بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (١٣/٧)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة والأكثر على تضعفيه، وقد يحسن حديثه وبقية رحاله ثقات.

أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الْمَائِدَةُ كُلُّهَا فَكَادَتْ مِنْ ثِقَلِهَا تَدُقُّ بِعَضُدِ النَّاقَةِ (١).

٣٢٤٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: [أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ] (٢)، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: نَزَلَتْ الْمَائِدَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ [٢٦٨/أ] جَمِيعًا إِنْ كَادَتْ مِنْ ثِقَلِهَا لَتَكْسِرُ النَّاقَةَ (٣).

٣٢٤٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ آيُّـوبَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ نَاسِجِ الْحَضْرَمِيُّ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، رَضِي اللّه عَنْهمَا، فَمَنْ دُونَهُمَا، اللّهِ بْنُ نَاسِجِ الْحَضْرَمِيُّ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، رَضِي اللّه عَنْهمَا، فَمَنْ دُونَهُمَا، عَنْ عُنْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السَّلَمِيُّ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَالَ لأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَقَاتِلُوا» قَالُوا: نَعَمْ يَا عَنْ عُنْهَ أَنْ اللّهِ، وَلاَ نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿ الْهُ عَلُونَ أَنْتَ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلاً وَإِنَّا مَعَكُمَا نُقَاتِلُ (٤). فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ انْطَلِقْ أَنْتَ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلاً وَإِنَّا مَعَكُمَا نُقَاتِلُ (٤).

٣٧٤٩ - حَلَّنَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّنَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَسَنُ بْنُ أَيُّـوبَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبُةُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(°).

• ٣٢٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَي الْمَائِفَةَيْنِ مِنَ اللَّهُ عَمُ الظَّالِمُونَ ﴿ وَكَانَتُ إِحْدَاهُمَا قَدْ الْفَاسِقُونَ ﴾ قَال الله فَي الطَّائِفَةَيْنِ مِنَ الْيَهُودِ، وَكَانَتُ إِحْدَاهُمَا قَدْ الْفَاسِقُونَ ﴾ قَال الله عَنَى الْخَولِيَةِ فَي الطَّائِفَةَيْنِ مِنَ الْيَهُودِ، وَكَانَتُ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتِ الأُخْرَى فِي الْحَاهِلِيَّةِ، حَتَّى ارْتَضَوْا أَوِ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَهُ الْعَزِيزَةُ فَدِيتُهُ مِائَةُ وَسُقِ، مِنَ النَّلِيلَةِ فَدِيتُهُ خَمْسُونَ وَسْقًا، وَكُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَهُ الذَّلِيلَةُ مِنَ الْعَزِيزَةِ فَدِيتُهُ مِائَةُ وَسُقٍ، وَكُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَهُ الذَّلِيلَةُ مِن الْعَزِيزَةِ فَدِيتُهُ مِائَةُ وَسُقٍ، وَكُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَهُ الذَّلِيلَةُ مِن الْعَزِيزَةِ فَدِيتُهُ مِائَةُ وَسُقٍ، وَكُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَهُ الذَّلِيلَةُ مِن الْعَزِيزَةِ فَدِيتُهُ مِائَةُ مِائَةُ مِنْ النَّيلِ فَعَلَى الْمَدِينَةُ ، فَنَوْلَتُونَ الْمَائِفَةَ الْمَدِينَةُ ، فَنَوْلُتُونَ اللَّالِيلَةِ مَلَى ذَلِكَ حَتَى قَدِمَ النَّبِي عَلَيْ الْمَدِينَة ، فَنَوْلَتُونَ اللَّالِيلَةِ مَلَى ذَلِكَ حَتَى قَدِمَ النَّبِي الْمَدِينَة ، فَنَوْلَتُونَ اللَّالِيلَةِ مَلَى ذَلِكَ حَتَى قَدِمَ النَّبِي الْمَدِينَة ، فَنَوْلَتُ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لِمَقْمَا لِمَقْدَمِ رَسُولِ الْعَلَى ذَلِكَ حَتَى قَدِمَ النَّيلِ الْمَدِينَة ، فَنَوْلَتَهُمَ اللْمُ الْمَدِينَة ، فَنَوْلُونُ الْمُلِيلَةِ مَالِي مَلْتُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَى قَدِمَ النَّهُ مَا لَيْ الْقَالُ اللْعَلَيْدِ اللْعَلَيْدُ اللْعَلَالُهُ مَالِلُهُ اللْعَلَالُهُ اللَّهُ الْمُولِلُهُ الْمُؤْمِلُ اللْعَلَقَتَلُهُ النَّلِيلُهُ الْمُؤْمِ الْعَلَيْدِ اللْعَلَالِيلُهُ الْمُؤْمِلُ اللْعَلَيْ اللَّهُ اللْعَلَيْمُ الللْعَلَيْمُ اللْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُول

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/٥٥٥، ٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨٤/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤/٧)، وقال: رواه أحمد، والطبراني وزاد في أوله «أمر رسول الله ﷺ أصحابه بالقتال فرمي رجل من أصحابه بسهم فقال رسول الله ﷺ أوحب هذا وقالوا حين أمرهم بالقتال، فذكر نحوه وإسنادهما حسن.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) كذا بالمخطوط وبالمسند «فذلت».

الله على ورَسُول الله على لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ وَهُمَ فِي الصَّلْحِ، فَقَتَلَتِ النَّلِيلَةُ مِنَ الْعَزِيرَةُ إِلَى النَّلِيلَةِ أَن ابْعَثُوا إِلَيْنَا بِمِائَةِ وَسْقٍ، فَقَالَتِ الذَّلِيلَةُ: وَهَلْ كَانَ هَذَا فِي خير قَطُّ() دِينَهُمَا وَاحِدٌ، وَنَسَبُهُمَا وَاحِدٌ، وَبَلَدُهُمَا وَاحِدٌ، دِيَةُ بعضِهِمْ نِصْفُ دِيَةِ بَعْضِ خير قَطُّ() إِنَّمَا أَعْطَيْنَاكُمْ هَذَا ضَيْمًا مِنْكُمْ لَنَا وَفَرَقًا مِنْكُمْ، فَأَمَّا إِذْ قَدِم مُحَمَّدٌ فَلاَ نُعْطِيكُمْ وَاللهِ مَا أَعْطِيكُمْ فَلَا أَعْطَيْنَاكُمْ هَذَا ضَيْمًا مِنْكُمْ لَنَا وَفَرقًا مِنْكُمْ، فَأَمَّا إِذْ قَدِم مُحَمَّدٌ فَلاَ نُعْطِيكُمْ فَلَا يَعْفُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مُحَمَّدٌ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفَ مَا يُعْطِيهِمْ مِنْكُمْ وَلَقَدْ ثُمَّ ذَكَرَتِ الْعَزِيزَةُ فَقَالَتْ: وَاللّهِ مَا مُحَمَّدٌ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفَ مَا يُعْطِيهِمْ مِنْكُمْ وَلَقَدْ مُحَمَّدِ مَنْ يَعْفُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُعَلِيمُ مِنْكُمْ وَلَقَدْ وَلَقَدْ وَمَعْوَلَا أَعْمَلُونَا هَذَا ضَيْمًا مِنَا وَقَهْرًا لَهُمْ، فَدُسُّوا إِلَى مُحَمَّدٍ مَنْ يَخْبُرُ لَكُمْ وَلَقَدْ وَلَقَدْ وَلَقَدْ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا تُوبُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا تُوبُولَ اللّهُ وَاللّهِ نَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَ

قلت: عند أبي داود غيره طرف منه.

٣٢٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّنَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْـوَل، حَدَّثَنَا عَلِى الْمُورِكِ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ قُتِلَ مِنْهُمْ بِأَوْطَـاسٍ فَقَـالَ لَهُ النَّبِيُّ بْنُ مُدْرِكِ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ قُتِلَ مِنْهُمْ بِأَوْطَـاسٍ فَقَـالَ لَهُ النَّبِيُّ وَقَالَ مَنْهُمْ بِأَوْطَاسُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُورُكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَقَالَ: «أَيْنَ ذَهَبْتُمْ إِنَّمَا هِـى: ﴿ يَا

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «حيين».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «ثم ارتضوا».

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «ما».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٤٦/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٢٢١/٢)، وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/١، ١٦)، وقال: رواه أحمد، والطبراني بنحوه وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رحال أحمد ثقات، رواه الطبراني (٧٣٢)، رواه أبو داود في القضايا، باب «في القاضي يخطئ».

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ مِنَ الْكُفَّارِ [إِذَا اهْتَدَيْتُمْ] (١)﴾،(٢).

#### \* \* \*

## ٧ - باب سورة الأنعام(٣)

٣٧٥٧ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِسْدِينُ، يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ، أَبُو الْحَجَّاجِ الْمَهْرِيُّ، عَنْ حَوْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ الْمُهْرِيُّ، عَنْ حُوْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِى الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُجِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ وَفَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ الْهِ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْعًا فَا فَرِحُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْعًا فَيْعِيْ فَا فَرْحُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْعًا فِي إِذَا فَرِحُوا بِهَ لَا لِللّهِ عَلَيْهِمْ بَعْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ (١٠).

٣٢٥٣ – حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَتُ، عَنْ كُرْدُوسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَرَّ الْمَلُأُ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَعِنْدَهُ حَبَّابٌ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلاَلٌ، وَعَمَّارٌ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ أَرَضِيتَ بِهَوُلاَء؟ فَنَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ: ﴿وَأَنْلِرْ بِهِ اللَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَإِللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ (٥).

٣٧٥٤ - حَدَّقَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا آبُو جَعْفَو، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي بْنِ
كَعْبٍ، فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾
[الأنعام: ٦٥]، الآية. قَالَ: «هُنَّ أَرْبَعٌ وَكُلُّهُنَّ عَذَابٌ وَكُلُّهُنَّ وَاقِعٌ لاَ مَحَالَةَ، فَمَضَتِ
اثْنَتَانِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ يَظِيلًا بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً فَأَلْبِسُوا شِيَعًا وَذَاقَ بَعْضُهُمُ مُ بَأْسَ بَعْضٍ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٢٩/٤)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٩/٧)، وقال: رواه الطبراني ولفظه عن أبي عامر أنه كان ..... ورجالهما ثقات إلا أني لم أحد لعلى بن مدرك سماعًا من أحد من الصحابة، قلت: لم ينسبه الهيثمي لأحمد في المجمع.

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان بياض بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٤)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢٠/٧)، وقال: رواه أحمد، والطبراني وزاد هوفقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>٥) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٢٠/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠/٧، ٢١)، وقال: رواه أحمد، والطبراني، ورحال أحمد رحال الصحيح، غير كردوس وهو ثقة.

وبقيت(١) ثِنْتَانِ وَاقِعَتَانِ لاَ مَحَالَةَ الْخَسْفُ وَالرَّجْمُ(٢).

٣٢٥٥ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا أُمُو مِنِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٣).

٣٢٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْسِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ خَطًّ خَطًّ أَتُمَ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ» ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ سُبُلُ». قَالَ يَزِيدُ: «مُتَفَرِّقَةً عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ [٩٢٦/أ] يَدْعُو إِلَيْهِ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ (٤).

#### \* \* \*

## $\Lambda$ – سورة الأعراف $^{(\circ)}$

٣٧٥٧ - حَدَّفَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّنَنَا جَرِيرٌ، يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ، عَنْ كُلْشُومِ بْنِ جَبْر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آذَمَ بِنَعْمَانَ، يوم عَرَفَةً (١)، فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِيَّةٍ ذَرَأَهَا فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ [كَالذَّرِيَّ] (١)»، ثُمَّ كُلْمَهُمْ فتلى قَالَ: ﴿أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنّا ذُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ

<sup>(</sup>١) لم ترد في المسند بل حاء فيه «وثنتان واقعتان».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٥/٥٥)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢١/٧)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات، وقال: قلت: والظاهر أن من قوله: فمضت اثنتان إلى آخره من قــول رفيع، فإن أبى بن كعب لم يتأخر إلى زمن الفتنة والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥/١). أطراف الحديث عند: ابن ماحه (١١)، الدارمي (٦٧/١)، البغوى في شرح السنة (١٩٦/١)، السنة لابن أبي عاصم (١٣/١)، الزبيدى في الإتحاف (٢٧٣/٧، ٢٧٤)، التبريزي في مشكاة المصابيح (٢٦١).

<sup>(</sup>٥) هذا العنوان بياض بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «يعني عرفه».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من المسند.

أَفْتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (١).

\* \* \*

## [(<sup>7</sup>)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۷۲/۱)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰/۷)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح. أطراف الحديث عند: المتقى الهندي في كنز العمال (۲۰۱۵)، السيوطي في الدر المنثور (۲/۳)، ابن كثير في البداية والنهاية (۱/۰۹)، وفي التفسير (۲/۳)، العجلوني في كشف الخفا (۲۷۳/۱)، ذكره الشيخ شاكر برقم (۲۶۵۰).

<sup>(</sup>٢) بياض في المخطوط ولم أقف عليه في المجمع.

<sup>(</sup>٣) حاءت في المحطوط «نفيع» والتصويب من التقريب.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٥) حاء في المسند مهملة «أرواحًا».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٥/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤/٧، ٢٥)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد عن شيخه محمد بن يعقوب الربالي وهو مستور، وبقية رحاله رحال الصحيح.

## ٩ - سورة الأنفال

بُنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَلاَّم، عَنْ أَبِي أُمِي أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَلاَّم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النّبِيِّ عَلَيْ فَشَهِدْتُ مَعَهُ بَدْرًا، فَالْتَقَى النّسَاسُ فَهَزَمَ اللّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى الْعَدَادُ فَا فَانَطَلَقَتْ طَائِفَةٌ فِي آثَارِهِمْ يَهْزِمُونَ وَيَقْتُلُونَ، فَأَكَبّتْ طَائِفَةٌ إِلَّهُ اللّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى الْعَدَادُ فَا فَالْعَشَكُرِ يَحُونُونَهُ (٢ ) وَيَجْمَعُونَهُ، وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ لاَ يُصِيبُ الْعَدُو بْنِهُ وَالْعَسْكُرِ يَحُونُونَهُ (٢) وَيَجْمَعُونَهُ، وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ لاَ يُصِيبُ الْعَدُو بْنِهُ عَنْ فَالَ الّذِينَ جَمَعُوا فِي طَلَبِ الْعَدُو بَنْهُ عَنْ عَرَجُوا فِي طَلَبِ الْعَدُو بَنْهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْ وَفَاءَ النّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضَ قَالَ الّذِينَ جَمَعُوا اللّهِ عَلَيْ لاَ يُصِيبُ الْعَدُو بَنْهُ بَعْضَ عَلَا اللّهِ عَلَيْ لاَ يُصِيبُ الْعَدُو بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَحْلُ وَالرّسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَالرّسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَالرّسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَالرّسُولِ اللّهِ وَالرّسُولِ اللّهِ وَالرّسُولِ اللّهِ وَالرّسُولِ اللّهُ وَالرّسُولِ اللّهُ وَالرّسُولِ اللّهِ وَالرّسُولُ اللّهُ وَالرّسُولُ اللّهِ وَالْوسُولُ اللّهُ وَالرّسُولُ اللّهُ وَالْوسُ الْعَدُو اللّهُ اللّهُ وَالْوسُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْوسُولُ اللّهُ وَالْوسُولُ اللّهُ وَالرّسُولُ اللّهِ وَالْمُسْلِمِينَ، قَالَ اللّهُ عَلَى مَوسُولُ اللّهِ عَلَى مَوسُولُ اللّهُ وَالْهُ وَالرّسُولُ اللّهُ وَالْوسُولُ اللّهُ وَالْمُ وَيَقُولُ اللّهُ وَالْمُ وَيَقُولُ اللّهُ وَالْمُ وَيَقُولُ اللّهُ وَالْمُ وَيَقُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَكُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَيَقُولُ اللّهُ اللّهُ وَكُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قلت: له عند الترمذي وابن ماجه، كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث فقط.

• ٣٢٦ - حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُول، عَنْ أَمِامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِت، عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: فِينَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ بَدْرِ نَزَلَتْ حِينَ الْحَتَلَفْنَا فِي النَّفْلِ، وَسَاءَتْ فِيهِ أَحْلاَقُنَا فَالْتَوْعَةُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا وَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَانْتَزَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا وَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة لم ترد في المسند ولا في المجمع وهي بالمخطوط، وهـي تقربيًا هكـذا كمـا كتبت والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «يحوونه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٣، ٣٢٣)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٢٦/٧)، وقال: رواه أحمد وفي رواية .... ورجال الطريقين ثقات. أطراف الحديث عنيد: السيوطي في الله المنثور (٣/٣)، الحاكم في المستدرك (٤٩/٣)، الدارمي في سننه (٢٢٩/٢).

عَنْ بَوَاءٍ يَقُولُ عَلَى السَّوَاءِ (١).

٣٢٦١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنا(٢)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى الأَسْدَقُ، عَنْ مَكْحُولٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٣).

٣٢٦٧ – حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا شَدَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: قُلْنَا لِلزُّبَيْرِ، يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا جَاءَ بِكُمْ ضَيَّعْتُمُ الْحَلِيفَةَ خَتَى قُتِلَ، ثُمَّ جَتَتُمْ تَطْلُبُونَ بِدَمِهِ؟ قَالَ الزَّبَيْرُ: إِنَّا قَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَأَبِي حَتَّى تُكُمْ خَاصَّةً ﴾ [الأنفال: ٢٥]. بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ [الأنفال: ٢٥]. لَمْ نَكُنْ نَحْسَبُ أَنَّا أَهْلُهَا حَتَّى وَقَعَتْ مِنَّا حَيْثُ وَقَعَتْ (٤).

٣٢٦٣ - حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا جَرِيـرٌ، قَـالَ: سَـمِعْتُ الْحَسَـنَ، قَـالَ: قَـالَ الزُّبَيْرُ: فَذَكَرَ معناه (٥٠).

الْجَزَرِيُّ أَنَّ مِقْسَمًا، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِفْ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مِقْسَمًا، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِفْ يَمْكُو بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُغْبِتُوكَ ﴾، قَالَ: تَشَاوَرَتْ قُرَيْتُ لَيْلَةً بِمَكَّةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا مَنْكُو بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُغْبِتُوكَ ﴾، قَالَ: تَشَاوَرَتْ قُرَيْتُ لَيْلَةً بِمَكَّةً فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ أَخْرِجُوهُ فَأَطْلَعَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ نَبِيهُ عَلَى غَلِي اللهُ عَنَى فِرَاشِ النَّبِي عَلَى أَنْ النَّبِي عَلَى خَلَى عَلَى فَرَاشِ النَّبِي عَلَى وَاللهُ عَنَى وَالْمَ النَّبِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى فِرَاشِ النَّبِي عَلَى وَرَاشِ النَّبِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى فَرَاشِ النَّبِي عَلَى وَرَاشِ النَّبِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى فَرَاشِ النَّبِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى فَرَاشِ النَّبِي عَلَى عَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٢/٥).

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «صحابنا».

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦٥/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧/٧)، وقال: رواه أحمد بإسنادين رحال أحدهما رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦٧/١).

عَلَى بَابِهِ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ، فَقَالُوا: عَلَى بَابِهِ فَمَكَثَ فِيهِ ثَلاَثَ لَيَالِ (١).

#### \* \* \*

## .\ - سورة براءة<sup>(٢)</sup>

٣٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُويْنَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِر، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَنْ عَلِيٍّ، وَالنَّبِيُّ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ لِى: «أَدْرِكُ أَبَا بَكْرٍ فَحَيْثُمَا لَقْيْتَهُ فَخُدِ لِيَقْرَأَهَا عَلَى أَهْلِ مَكَّةً، ثُمَّ دَعَانِي النَّبِيُّ فَقَالَ لِى: «أَدْرِكُ أَبَا بَكْرٍ فَحَيْثُمَا لَقْيْتَهُ فَخُدِ الْكِتَابَ مِنْهُ فَاقْرَأُهُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةً» فَلَحِقْتُهُ فَأَخَذْتُ الْكِتَابَ مِنْهُ، وَرَجَعَ آبُو بَكْرِ إِلَى النَّبِيِّ عَقَالَ: «لاَ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ جَاءَنِي فَقَالَ: «لاَ، ولَكِنَّ جِبْرِيلَ جَاءَنِي فَقَالَ: اللهِ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لاَ، ولَكِنَّ جِبْرِيلَ جَاءَنِي فَقَالَ: لَنْ يُؤَدِّينَ عَنْكَ إِلاَ أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مِنْكَ» (٣).

٣٢٦٦ - قَالَ عَبْد اللّهِ، حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُوْمِنِ، حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ شَقِيقٍ، حَدَّنَنَا الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ: أَنَّهُمْ جَمَعُوا الْقُرْآنَ فِي مَصَاحِفَ فِي خِلاَقَةِ أَبِي بَكْرٍ، رَضِي اللّه عَنْه، فَكَانَ رِجَالٌ يَكْتُبُونَ وَقد بعثهم أَبَيُّ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى هَذِهِ الآيَةِ مِنْ شُورَةِ بَرَاءَةٌ: ﴿ فُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٧]، فَظُنُوا أَنَّ هَذَا آخِرُ مَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالُ لَهُمْ أَبَى بْنُ كَعْبِ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَقْرَأنِي بَعْدَهَا آيَتَيْنِ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنَ الْقُرْآنِ مِنَ الْقَرْآنِ مَعْدَهُ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَلِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٨]، ثُمَّ قَالَ: هَذَا آخِرُ مَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ فَحُتِم رَبُولَ اللّهِ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفَ رَحِيمٌ ﴾، إلَى قَوْلِهِ ﴿ وَهُو اللّهِ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾، إلَى قَوْلِهِ ﴿ وَهُو لَا اللّهِ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾، إلَى قَوْلِهِ ﴿ وَهُو لَى اللّهِ عَلَيْكُمْ أَبَى الْقَرْآنِ، قَالَ فَحُتِم مَا اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳٤٨/۱)، ذكره الشيخ شاكر برقم (۳۲۰۱)، رواه الطبراني في الكبير (۱۲۱۰)، وعبد الرزاق في مصنفه (۹۷٤۳)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۷/۷)، وقال: رواه أحمد، والطبراني وفيه عثمان بن عمرو الجزري وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان بياض بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد وقد يكون غير كامل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/١٥١)، ذكره الهيئمي في بحمع الزوائد (٢٩/٧)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد وفيه محمد بن حابر السحيمي وهمو ضعيف وقمد وثق، ذكره ابن كثير في التفسير (٨٤/٤)، والسيوطي في الدر المنثور (٢٠٩/٣).

مِنْ رَسُولِ إِلاَّ يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونَ﴾ (١).

٣٢٦٧ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبِيٍّ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبِيٍّ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ الآية (٢).

٣٢٦٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، قَالَ: أَتَى الْحَارِثُ بْنُ خَزَمَةَ بِهَاتَيْنِ مِنْ آخِر بَرَاءَةً: ﴿ لَقَلْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، فَقَالَ: الآيَتِيْنِ مِنْ آخِرِ بَرَاءَةً: ﴿ لَقَلْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، فَقَالَ: لاَ أَدْرِى وَاللَّهِ إِنِّى أَشْهَدُ إِنِي لَسَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي وَعَيْتُهَا وَحَفِظْتُهَا. فَقَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عِلَى عِلَى عَلَى عِدَةٍ، فَانْظُرُوا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَضَعُوهَا فِيهَا، فَوَضَعُتُهَا فِي آخِرِ سُورةً بَرَاءَةً (آنِ فَضَعُوهَا فِيهَا، فَوَضَعْتُهَا فِي آخِرِ سُورةً بَرَاءَةً (آنَ فَضَعُوهَا فِيهَا،

\* \* \*

## ١١ - سورة يونس عليه السلام

٣٢٦٩ - حَدَّنَنَا حَسَنُ، يَعْنِى الأَشْيَبَ، حَدَّنَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّنَنَا دَرَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قالَ: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يُبَشَّرُهَا الْمُؤْمِنُ» (٤).

قلت: وهو بتمامه في التعبير.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۳٤/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳٥/٧، ٣٦)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد وفيه محمد بن جابر الأنصاري وهو ضعيف، قلت: ليس في السند محمد بن جابر الأنصاري.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩٩/١)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٣٥/٧)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٩/٢)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٣٦/٧)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف.

### ۱۲ – سورة هود

٧٧٧ - حَدَّقَنَا يُونُسُ، وَعَفَّالُ،قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةً، عَنْ عَلِى بْنِ وَيُدِ قَالَ عَفَّالُ: أَخْبَرَنَا عَلِى بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: امْرَأَةٌ جَاءَتْ تُبَايِعُهُ فَأَدْ خَلَتُهَا الدَّوْلَجَ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ، فَقَالَ: وَيْحَكَ لَعَلَّهَا مُغِيبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: أَجَلْ، قَالَ: فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ فَاسْأَلُهُ، فَقَالَ: فَقَالَ: وَيْحَكَ لَعَلَّهَا مُغِيبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ مِثْلَ قَوْلُ عُمَرَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِى عَلَيْ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ لَعَلَّهَا مُغِيبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ مِثْلَ قَوْلُ عُمَرَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِى عَلَيْ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ وَلَكَ، قَالَ: هُوَا قِم الطَّلاَةَ طَرَفَى النَّهَادِ فَلَكَ، قَالَ: هَا اللَّهِ مِثْلَ اللَّهُ مِثْلَ اللَّهُ مِثْلَ اللَّهُ مِثْلَ اللَّهُ مِثَلَ اللَّهُ إِلَى الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِى وَرُلُقًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِى اللهِ أَلِى عَمَلُ اللّهِ أَلِى اللّهِ أَلِى اللّهِ وَقَالَ: لاَ، وَلاَ نَعْمَةً عَيْنٍ بَلْ لِلنَاسِ عَامَّةً ؟ فَضَرَبَ [عُمَرُ صَدْرَهُ] (اللّهِ وَقَالَ: لاَ، وَلاَ نَعْمَةً عَيْنٍ بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ فَضَرَبَ [عُمَرُ صَدْرَهُ] (اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٢٧١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً مُغِيبًا أَتَتْ رَجُلاً تَشْتَرِى مِنْهُ شَيْعًا ،فَقَالَ: ادْخُلِي الدَّوْلَجَ حَتَّى أَعْطِيكِ، فَدَخَلَتْ فَقَبَّلَهَا وَغَمَزَهَا فَقَالَتْ: وَيُحَكَ إِنِّى مُغِيبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَتَرَكَهَا: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٣).

٣٢٧٢ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١٠)، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٥٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۹۹۱، ۲۷۰، ۲۲۰)، ذكره الشيخ شاكر برقم (۲۲۰)، وقال: إسناده صحيح، رواه الطبراني في الكبير (۲۹۳۱)، ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۳۸/۷)، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير وقال فيه ..... وفي إسناد أحمد والكبير على ابن زيد وهو سيء الحفظ ثقة وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) حاء في هامش «أطراف مسند أحمد لابن حجر»، وقع في المطبوع زيادة «قال حدثنا سفيان»، وهي مقحمة ومؤمل بن إسماعيل له رواية مباشرة عن حماد بن سلمة، انظر تهذيب الكمال (٧٠٨٥٠)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق.

### ۱۳ – سورة يوسف

٣٧٧٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ [٢٧١/أ]، عَنِ النَّبِيِّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ (أَ): ﴿ مَا بَالُ النَّسُوةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَوْ كُنْتُ أَنَا لأَسْرَعْتُ الإِجَابَةَ وَمَا النَّسُوةِ اللاِّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَوْ كُنْتُ أَنَا لأَسْرَعْتُ الإِجَابَةَ وَمَا النَّهُ عَنْ اللهِ عَلَيْنَ الْعَدْنَ (٢).

قلت: له حديث في الصحيح بغير هذا السياق.

\* \* \*

## ١٤ – سورة الرعد

٣٢٧٤ - حَدَّنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْدِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْدِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي المُنْذِرُ وَالْهَادِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ﴾ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

\* \* \*

## ١٥ – سورة إبراهيم

٣٢٧٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ قَالَ: قَالَ لَى مُحَاهِدٌ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ بِلُغَةِ قَوْمِهِ ﴿ أَ ﴾.

٣٢٧٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) حاء فوقها في المخطوط كلمة كذا بخط خفيف وفي المسند بدأت الآية: «فاسأله ما بال النسوة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤٦/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٠/٧)، وقال: رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو وهو حسن الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٢٦/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤١/٧)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد، والطبراني في الصغير والأوسط ورجال المسند ثقات، رواه الطبراني في الصغير (٢٦٢/١). أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (٤٥/٤)، الخطيب البغدادي في تاريخه (٣٧٢/١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥٨/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٣/٧)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلاَّ أن مجاهدًا لم يسمع من أبي ذر.

عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ تعالى: ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ قَالَ: «هِيَ الَّتِي لاَ تَنْفُـضُ وَرَقَهَا،(١).

قلت: حديثه في الصحيح بغير هذا السياق.

\* \* \*

### ١٦ – سورة النحل

٣٢٧٧ – حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ جَالِسًا إِذْ شَخَصَ بِبَصَرِهِ ثُمَّ صَوَّبَهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُلْزِقَهُ بِالأَرْضِ، قَالَ: ثُمَّ شَخَصَ بِبَصَرِهِ، فَقَالَ: «أَتَانِى جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَم فَأَمَرَنِى أَنْ أَنْ يُلْزِقَهُ بِالأَرْضِ، قَالَ: ثُمَّ شَخَصَ بِبَصَرِهِ، فَقَالَ: «أَتَانِى جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَم فَأَمَرَنِى أَنْ أَنْ يُلِوقَهُ بِالْأَرْضِ، قَالَ: فَمَّ شَخَصَ بِبَصَرِهِ، فَقَالَ: ﴿ وَاللَّهُ يَأْمُونُ بِالْعَدُلُ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ أَضَعَ هَذِهِ السَّورَةِ: ﴿ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَعْي يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٢).

قلت: حديث عثمان بن مظعون يأتي في مناقبه.

\* \* \*

### // – سورة الإسراء

٣٢٧٨ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْنٌ يَقُولُ: «طَيْرُ كُلِّ عَبْدٍ فِي عُنْقِهِ» (٣).

٣٢٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ خَثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحِجْرِ قَالَ: «لاَ تَسْأَلُوا الآياتِ وَقَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ صَالِحٍ فَكَانَتْ تَرِدُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ وَتَصْدُرُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَقَرُوهَا (٤) فَأَحَذَتْهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩١/٢)، وآخر «وظننت أنها النخلة»، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٤/٧)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۱۸/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۸/۷، ۶۹)، وقال: رواه أحمد وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أخمد في المسند (٣٤٢/٣)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٤٩/٧)، وقال: رواه أخمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) بالمسند «فعقروها فكانت نشرب ماءهم يومًا ويشربون لبنها يومًا فعقروها فأحذتهم صيحة».

صَيْحَةٌ أَهْمَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْهُمْ إِلاَّ رَجُلاً وَاحِدًا كَانَ فِي حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قِيلَ: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿هُوَ أَبُو رِغَـالٍ فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ قَوْمَهُ (١).

٣٢٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أُمَامَةَ عَنِ النَّافِلَةِ فَقَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ عَالِيٍّ نَافِلَةً، وَلَكُمْ فَضِيلَةً (٣).

٣٢٨٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِیِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِى عَلَى تَلَّ وَيَكْسُونِي رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى حُلَّةً خَصْرَاءَ ثُمَّ يُؤْذَنُ لِى فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَقُولَ فَذَاكَ الْمَعْمُودُ ﴿ وَتَعَالَى حُلَّةً خَصْرَاءَ ثُمَّ يُؤْذَنُ لِى فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَقُولَ فَذَاكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ ﴿ وَتَعَالَى حُلَّةً خَصْرَاءَ ثُمَّ يُؤْذَنُ لِى فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَقُولَ فَذَاكَ

٣٢٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَكَمِ (°)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: تَجْعَلَ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا وَنُؤْمِنُ بِكَ،

- (١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩٦/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/٠٥)، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الأوسط أتم منه، وقد تقدم في سبورة هبود، ورجال أحمد رجال الصحيح.
- (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٦/٥، ٢٥٩)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٧/٠٥)، وقال: رواه أحمد بإسنادين في أحدهما شهر وفي الآخر أبو غالب وقد وثقا وفيها ضعف لا يضر.
  - (٣) انظر الحديث السابق.
- (٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٥٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/٧)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح. أطراف الحديث عند: الحاكم في المستدرك (٣٦٣/٢، ٤/٥، ٥/٤)، الطبراني في الكبير (٩/٧/١)، أبو داود في البعث (٢٣).
- (٥) كذا بالمخطوط وبالمسند والصواب «عمران بن الحارث أبو الحكم» كما في صحيح مسلم وغيره، قاله ابن حجر في التعجيل ص٣١٩، وقاله في أطراف أحمد (٣٤٤/٣).

قَالَ: «وَتَفْعَلُونَ» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَدَعَا فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ، فَقَالَ: «إِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَيَقُولُ لك: إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا فَمَـنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لاَ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ» قَالَ: «بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ» (١).

٣٢٨٤ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عِمْرَانَ، [عَـنْ](٢) أَبِي الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٣).

٣٢٨٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ عَلِيْ أَنْ يَحْعَلَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا وَأَنْ يُنَحِّى الْجَبَالَ عَنْهُمْ فَيَوْدَرِعُوا فَقِيلَ لَهُ: ﴿إِنْ شِيْتَ أَنْ تَسْتَأْنِى يَحْعَلَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا وَأَنْ يُنَحِّى الْجَبَالَ عَنْهُمْ فَيَوْدَرِعُوا فَقِيلَ لَهُ: ﴿إِنْ شِيْتَ أَنْ تَسْتَأْنِى بِهِمْ، وَإِنْ شِيْتَ أَنْ تُونِيَهُم الَّذِى سَأَلُوا فَإِنْ كَفَرُوا أُهْلِكُوا كَمَا أَهْلَكُونَ مَنْ قَبْلَهُمْ، قَالَ: بِهِمْ، وَإِنْ شِيْتَ أَنْ لَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُوسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَنْ لَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُوسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَنْ لَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةٌ ﴾ (٤).

٣٢٨٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ الأُوْدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِهِ: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾. قَالَ: ﴿هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي النَّبِيِّ وَلِهِ لِأُمَّتِي ﴿ ﴾. وَالْمَقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ فِيهِ لأُمَّتِي ﴿ ﴿ ﴾.

٣٢٨٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ الزَّعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲٤۲/۱، ٣٤٥)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٧/٠٥)، وقال: ورحال الروايتين رحال الصحيح إلاَّ أنه وقع في أحد طرقه عمران بن الحكم وهو وهم، وفي بعضها عمران أبو الحكم وهو ابن الحارث وهو الصحيح ورواه البزار بنحوه.

<sup>(</sup>٢) لم ترد في المسند وعمران هو أبو الحكم كما سبق، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) ذكره الشيخ شاكر برقم (٢٣٣٣)، وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٠/٧).

<sup>(°)</sup> أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/۱۶، ۲۸ه). أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (۱۹۷/٤)، ابن عساكر في تهذيب تـاريخ دمشـق (۲٦٠/۲)، القـاضي عيـاض فـــي الشــفا (۲۰/۱)، أبو نعيم في تاريخ أصبهان (۲٦٨/۲).

٣٢٨٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنْ زَبَّانَ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ «آيَةُ الْعِزِّ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا ﴾ [الإسراء: ١١١]، الآية كُلَّهَا (١٠).

٣٢٨٩ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، حَدَّثَنَا زَبَّانُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٢).

#### \* \* \*

## $^{(7)}$ سورة الكهف

• ٣٢٩ - حَدِّثَنَا حَسَنَّ، حَدَّنَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّنَنَا زَبَّانُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأً أُوَّلَ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآخِرَهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا مِنْ قَدَمِهِ إِلَى اللَّرْضِ» ( عَنْ قَرَأُهَا كُلَّهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ» ( عَنْ قَرَأُهَا كُلَّهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ» ( عَنْ قَرَأُهَا كُلَّهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ

َ ٣٢٩١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّنَنَا شُعْبَةُ (ح)، وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ يُحَدِّثُ، عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأً عَشْرَ آياتٍ مِنْ آخِرِ سُورَة الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ». قَالَ حَجَّاجٌ: «مَنْ قَرَأً الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ».

قلت: هو في الصحيح: «مَنْ أَوَّلَ سُورَةِ الْكَهْفِ»<sup>(°)</sup>.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٤٠، ٤٣٩/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/٧٥)، وقال بعد ما ساق رويات لغير أحمد: رواه أحمد من طريقين في أحدهما رشدين بن سعد وهو ضعيف وفي الأخرى ابن لهيعة وهو أصلح منه وكذلك الطبراني.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير واضح في بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٩٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٢/٧، ٥٣)، وقال: رواه أحمد، والطبراني وفي إسناد أحمد ابن لهيعة وهو ضعيف وقد يحسن حديثه. أطراف الحديث عند: البغوى في شرح السنة (٤٧٠/٤)، المتقى الهندى في الكنز (٢٦١١)، الزبيدى في إتحاف السادة المتقين (٥/١٦١)، ابن كثير في التفسير (٥/١٣١)، قلت: حاء الحديث بالمسند وفي آخره تقديم السماء على الأرض.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٦٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/٧)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

## ۱۹ – سورة مريم عليها السلام(۱)

٣٢٩٧ - حَدَّتُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّنَنَا غَالِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو صَالِح، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ الْبُرْسَانِيِّ، عَنْ أَبِي سُمَيَّةَ قَالَ: اخْتَلَفْنَا هَاهُنَا فِي الْوُرُودِ فَقَالَ بَعْضُنَا: لاَ يَدْخُلُونَهَا جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَلَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا اخْتَلَفْنَا هَاهُنَا فِي الْوُرُودِ يردونها جَمِيعًا، قَالَ سُلَيْمَانَ مرة: يَدْخُلُونَهَا جَمِيعًا فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا اخْتَلَفْنَا فِي ذَلك، فَقَالَ بَعْضُنَا: لاَ يَدْخُلُهَا مُؤْمِنٌ، وَقَالَ بَعْضُنَا: يَدْخُلُونَهَا جَمِيعًا، فَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ، وَقَالَ: صُمَّنَا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَدْخُلُونَهَا جَمِيعًا، فَأَهُونَ عِلَى الْمُؤْمِنِ بَرْدُهِمْ بَرُدُا لِللّهِ يَعْلَى إِبْرَاهِيمَ حَتَى إِنَّ لِلنَّارِ، أَوْ قَالَ: لِحَهَنَّمَ ضَجِيجًا مِنْ بَرْدِهِمْ، ثُمَ وَسَلامًا كَمَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ حَتَى إِنَّ لِلنَّارِ، أَوْ قَالَ: لِحَهَنَّمَ ضَجِيجًا مِنْ بَرْدِهِمْ، ثُمَ وَسَلامًا كَمَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ حَتَى إِنَّ لِلنَّارِ، أَوْ قَالَ: لِحَهَنَّمَ ضَجِيجًا مِنْ بَرْدِهِمْ، ثُمَّ وَسَلامًا كَمَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ حَتَّى إِنَّ لِلنَّارِ، أَوْ قَالَ: لِحَهَنَّمَ ضَجِيجًا مِنْ بَرْدِهِمْ، ثُمَّ وَسَلامًا كَمَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ حَتَّى إِنَّ لِلنَّارِ، أَوْ قَالَ: لِحَهَنَّمَ ضَجِيجًا مِنْ بَرْدِهِمْ، ثُمَّ وَسَلامًا كَمَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ حَتَى إِنَّ لِلنَّارِ، أَوْ قَالَ: لِحَهَنَّمَ ضَجِيحًا مِنْ بَرْدِهِمْ، ثُمَّ وَلَا يَتُولُ اللَّهُ اللَّذِينَ اتَقُوا وَيَذَرُ الظَّالِمِينَ [فِيهَا جَيَّالاً)] (٣).

قلت: لجابر في الصحيح في الورود غير هذا موقوف عليه.

٣٢٩٣ – قَالَ عَبْد اللّهِ: حَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَقَرَأً هَذِهِ الآية: الرَّحْمَنِ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴾. قَالَ: لاَ وَاللّهِ مَا عَلَى أَرْجُلِهِمْ يُحْشَرُونَ وَلاَ وَلاَ بِعُشْرُونَ وَلاَ الْحَشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴾. قَالَ: لاَ وَاللّهِ مَا عَلَى أَرْجُلِهِمْ يُحْشَرُونَ وَلاَ [يُؤْتُونَ] ( عَلَى الْحَقَلِمُ مِنْلَهَا عَلَى أَرْجُلِهِمْ، وَلَكِنْ [يُؤْتُونَ] ( عَلَيْهَا حَتَّى يَضْرِبُوا أَبُوابَ الْجَنَّةِ ( ٥ ).

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير واضح في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٨/٣)، لا كره الهيثمي في بجمع الزوائد (٧/٥٥)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح. أطراف الحديث عند: الحاكم في المستدرك (٤/٧/٤)، ابن عبد البر في التمهيد (٣/٥٥)، المنذري في الترغيب والترهيب (٤/٢٧٤)، المنذري في إتحاف السادة المتقين (٤/٤/١٠)، المتقى الهندي في كنز العمال (٤/٤/١٠)، البيهقى في شعب الإيمان (٢/٠١٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بالمخطوط وليس بالمسند.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٥٥١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/٥٥)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف، ذكره الشيخ شاكر برقم=

### ٧٠ – سورة الحج

٣٢٩٤ – حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ السَّدِّيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مُرَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: الإمام أحمد، قالَ شُعْبَةُ وَرَفَعَهُ، وَلاَ أَرْفَعُهُ لَكَ يعنى فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: هَوْ اللَّهِ قَالَ: الإمام أحمد، قالَ شُعْبَةُ وَرَفَعَهُ، وَلاَ أَرْفَعُهُ لَكَ يعنى فِي قِولِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ بِعَدَل هُوَمَنْ يُودُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ [الحج: ٢٥]. قالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً هَمَّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُوَ بِعَدَل أَيْنَ لأَذَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَذَابًا أَلِيمًا (١).

#### \* \* \*

## ۲۱ – سورة المؤمنين(۲)

٣٧٩٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا صَحْرُ بْنُ جُويْرِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو خَلَفٍ (٣)، مَوْلَى بَنِي جُمَعٍ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَقِيفَةِ زَمْزَمَ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ ظِلِّ غَيْرَهَا فَقَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلاً بِأَبِي الْمُؤْمِنِينَ فِي سَقِيفَةِ زَمْزَمَ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ ظِلِّ غَيْرَهَا فَقَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلاً بِأَبِي عَاصِمٍ، يَعْنِي عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَوْ تُلِمَّ بِنَا؟ فَقَالَ: أَخْشَى أَنْ أُمِلَكِ، فَقَالَ: عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَجَلَّ وَجَلَّ فَقَالَ: ﴿ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلْه

<sup>=(</sup>١٣٣٢)، وقال: إسناده ضعيف، رواه الحاكم في المستدرك (٣٧٧/٢)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۸/۱)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷۰/۷)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من بحمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر في التعجيل (٤٨١)، أبو خلف المكي مولى بنسي جمع، عن عائشة رضى الله عنها، وعنه إسماعيل المكي لا يعرف، قلت: وقع هكذا في الثلث الأول من مسند عائشة رضى اللع عنها، وساق هذا السند ومعنى الحديث، وقال: وقد ذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى فيمن لم يقف على اسمه وساق بسنده عن يزيد، قلت: أي السند الذي يليه، واستفدنا من هذه الرواية أن إسماعيل المكي هو ابن أمية من أحد الثقات المشهورين من رحال الصحيح وظن شيخنا الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٢/٧، ٧٧)، أنه إسماعيل بن مسلم المكي وليس كما ظن وتابع عفان ويزيد بن عبد الوهاب ابن عطاء، عن صخر أخرجه أبو العباس السراج في تفسيره وقد تابع إسماعيل على روايته عن أبي خلف المذكور طلحة بن عمر المكي أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، عن عبد الله بن نمر، عن طلحة، وأخرجه الحاكم أيضًا من طريق وكيع، عن طلحة فصار أبو خلف بذلك مشهورًا بعد أن كان مجهولاً، ولكن بقي بيان حاله.

﴿ اللَّذِينَ يَنْ أَتُونَ مَا أَتَوا ﴾ ، فَقَالَتْ: آَيَّتُهُمَا أَحَبُ إِلَيْكَ؟ فَقُلْتُ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدُهِ لِإَخْدَاهُمَا أَحَبُ إِلَيْكَ؟ فَقُلْتُ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدُهِ لِإِخْدَاهُمَا أَحَبُ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا أَوِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، قَالَتْ: آَيَّتُهُمَا؟ قَالَ: ﴿ الَّذِينَ يَأْتُونَ مَا أَتُوا ﴾ قَالَتْ: أَشْهَدُ أَنْ إِلَتْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَذَلِكَ كَانَ يَقْرَؤُهَا وَكَذَلِكَ أَنْزِلَتْ وَكَذَلِكَ أَنْزِلَتْ وَكَذَلِكَ كَانَ يَقْرَؤُهَا، وَلَكِنَّ الْهِجَاءَ حَرْفَ (١).

٣٢٩٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا صَخْرُ بُنْ جُويْرِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ: فَذَكَرَهُ باختصار (٢).

### \* \* \*

### 27 - سورة النور

٣٢٩٧ – حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولِ كَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ (٣)، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيَّ عَلَيْ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا، قَالَ (٤): ﴿ الزَّائِيةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانَ أَوْ مُشْوِكِ ﴾. قَالَ عَارِمٌ: سَأَلْتُ مُعْتَمِرًا عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ: كَانَ قَاصًّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ (٥).

٣٢٩٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(١).

<sup>(</sup>۱) أخرحه الإمام أحمد في المسند (۹۰/٦، ٩٤٤)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائــد (۷۲/۷، ۷۳)، وقال: رواه أحمد وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرحه الإمام أحمد في المسند في الموضع السابق، قلت: كلام الهيثمي عن إسماعيل بن مسلم المكي في غير موضعه، وإسماعيل هذا ليس هو المقصود وانظر ترجمة أبو خلف السابقة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند وحاء في هامش مجمع الزوائد «عليه» وقال: كذا بــالأصل وصوبهـا فـى الكتاب «عليها».

<sup>(</sup>٤) بالمسند «فقرأ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٢٥/٢)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٧٩٩)، وقال: إسناده ضعيف لجهالة الحضرمي راويه، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٧٣/٧، ٧٤)، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والأوسط بنحوه ورجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/۲۳۸)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷٤/۷)، وقال: رواه أحمد وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف وقد وثقه. أطراف الحديث عند: البيهقي في السنن الكبرى (۳۹۲/۷)، الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۱/۱۵)، السيوطي في الدر المنثور (۲۱/۵)، ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (۹۱/۱).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه عند الإمام أحمد في المسند، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٨/٦)، وقال: رواه أحمد في حديث طويل في التفسير في سورة النور، وفيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف، قلت ما حاء في سورة النور هو الحديث السابق.

## ۲۳ – سورة طسم الشعراء<sup>(۱)</sup>

١ • ٣٣٠ - حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ: أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْنَا: ﴿طسم﴾ الْمِاتَتَيْنِ. فَقَالَ: مَا هِى مَعِى وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ مَنْ أَخَذَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَا، حَبَّابَ بْنَ الأَرَتِّ. قَالَ: فَأَتَيْنَا حَبَّابَ ابْنَ الأَرَتِّ. قَالَ: فَأَتَيْنَا حَبَّابَ ابْنَ الأَرَتِّ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا (٢).

#### \* \* \*

## $\Upsilon$ ک – سورة العنكبوت $\Upsilon^{(\Upsilon)}$

٣٣٠٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّنَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: أرى<sup>(٤)</sup> أَبُو صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ فُلاَنًا يُصلِّى بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرُقَ قَالَ: <sub>«</sub>سَيَنْهَاهُ مَا يَقُولُ»<sup>(°)</sup>.

#### \* \* \*

## ٢٥ - سورة لقمان عليه السلام(١)

٣٣٠٣ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «حَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزَّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيُّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير واضح في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٤/٧)، وقال: رواه أخمد ورحاله ثقات، ورواه الطبراني.

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان وأول السند غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من المجمع والمسند.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط والمجمع، وبالمسند «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٤٧/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٩/٧)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح إلاً أن الأعمش قال: أرى أبا صالح عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من بحمع الزوائد.

<sup>(</sup>۷) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٣٥٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩/٧، ٩٠)، وقال: رواه أحمد، والبزار ورحال أحمد رحال الصحيح. أطراف الحديث عند: البحاري في الفتح (٢٠٤/٣)، المتقى المهندي في الكنز (٢٩٢١)، ابن حجر في التعليق (٤٠٣).

## ٢٦ – سورة السجدة

عُنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ مُعَاذِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ مُعَاذِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْقًا وَطَمَعًا ﴾. قال: ﴿ وَيَامُ الْعَبْدِ مِنَ اللَّيْلِ ﴿ (٢).

### \* \* \*

## ٧٧ – سورة الأحزاب

٣٣٠٥ - حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، وَعَبْدُ الأَعْلَى، قَالاَ: حَدَّنَنَا مَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، وَعَبْدُ الأَعْلَى، قَالاَ: حَدَّنَنَا مَاوُدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ زِيَادٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قُلْتُ لأَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: لَوْ مِتْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كُلُّهُ تَكُ لَكُ اللَّهِ عَالَ يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ: وَمَا يُحَرِّمُ ذَلكَ (٣) عَلَيْهِ ؟ قَالَ: قُلْت لُ لِسَاءُ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾. قَالَ: إِنَّمَا أُجِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ضَرْبٌ مِنَ النِّسَاء (٤). النِّسَاء (٤).

### \* \* \*

## ۲۸ – سورة فاطر<sup>(°)</sup>

٣٣٠٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتٍ، أَوْ عَـنْ أَبِي ثَـابِتٍ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَسْجِدَ، دِمَسْقَ، فَقَـالَ: اللَّهُمَّ آنِسْ وَحْدتى وَارْحَمْ غُرْبَتِى وَارْزُقْنِى جَلِيسًا صَالِحًا، فَسَمِعَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: لَكِنْ كُنْتَ صَادِقًا فلأَنَا أَسْعَدُ بِمَا قُلْتَ مِنْكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾، يَعْنِى الظَّالِمَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي مَقَامِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾، يَعْنِى الظَّالِمَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي مَقَامِهِ

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «حسن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٤٢/٥)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٩٠/٧)، وقال: رواه أحمد وشهر لم يدرك معاذًا وفيه ضعف وقد وثق، وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «ذاك».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٢/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٢/٧، ٩٣)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد وزاد: كذا رأيت في ثقات ابن حبان زياد أبو يحيى الأنصاري يروى عن ابن عباس فإن كان هو فهو ثقة والظاهر أنه هو، ومحمد بن أبي موسى ذكره ابن حبان في الثقات، وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

ذَلِكَ فَذَلِكَ الْهَمُّ وَالْحَزَنُ ﴿ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ﴾. قَالَ: «يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا » ﴿ وَمِنْهُمْ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ

٣٣٠٧ – قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ أَبِي: قَالَ الأَشْجَعِيِّ، يَعْنِي عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي زياد دَحَلَت مَسْجدَ دِمَشْقَ (٣).

٨٠٣٠٨ حَدَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّنَنِى أَنَسُ بْنُ عِياضِ اللَّيْشُ أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَلِى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَرْدِى، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَلِى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَرْدِى، عَنْ أَبِى الدَّرِدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ وَحَلَّ (٤): ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ اللَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ طَلِيمَ يَتُولُ: ﴿ وَمِنْهُمْ مَا بِقَ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾؛ فَأَمَّا الَّذِينَ سَبَقُوا فَ أُولَئِكَ طُلِم لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ مَا اللَّذِينَ الْتَحَدُّواتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾؛ فَأَمَّا الَّذِينَ سَبَقُوا فَ أُولَئِكَ اللَّذِينَ يَتُولُونَ الْحَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدُوا، فَأُولَئِكَ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا، اللَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْحَنْ الْخَيْرَ حِسَابٍ وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدُوا، فَأُولَئِكَ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا، وَأَمَّا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْحَنْ الْفَيْنَ عَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ الْمَحْشَرِ، ثُمَّ هُم الَّذِينَ تَلَقَاهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ فَهُم الَّذِينَ يَقُولُونَ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي اللّهِ اللّذِينَ عَنَّ الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾، وَالِهِ: ﴿ لُعُولِ الْمَحْشَرِ، ثُمَ اللّهُ لَالَهُ وَلُهِ: ﴿ وَلَعُولُ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي اللّهِ اللّذِينَ يَقُولُونَ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي اللّهِ اللّذِي اللّهِ اللّذِينَ يَقُولُونَ: ﴿ الْعُولِ الْمَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْ الْحَرْنَ إِلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْحَرْنَ إِلَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### \* \* \*

### ٢٩ - سورة الزمر

٩ ٣٣٠٩ - حَلَّثَنَا حَسَنَّ، وَحَجَّاجٌ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو قَبِيلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُبْلاَنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَا

<sup>(</sup>١) لم ترد في المسند.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩٤/٥، ١٩٤/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٥/٧)، وقال: رواه أحمد بأسانيد رحال أحدها رحال الصحيح، وهي هذه إن كان على بن عبد الله الأذرى سمع من أبي الدرداء فإنه تابعي.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المسند الآية كاملة.

<sup>(°)</sup> أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩٨/٥)، ذكر الهيثمي في الموضع السابق عدة روايات، وقال بعدها: رواه الطبراني، وأحمد باختصار إلاَّ أنه قال عن الأعمى عن ثابت أو أبيي ثابت ...، فذكر الحديث ولم يقل فيه عن الله تبارك وتعالى، وثابت بن عبيد، ومن قبله من رجال الصحيح وفي إسناد الطبراني رحل غير مسمى.

أُحِبُّ أَنَّ لِىَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِهَذِهِ الآيَةِ: ﴿ يَا عِبَادِى الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ... ﴾ إلى آخر الآيَةِ». فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ أَشْرَكَ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِلاَّ مَنْ أَشْرَكَ ﴾ أَشْرَكَ ﴾ ثَلَاثَ مَرَّاتِ (١).

#### \* \* \*

## -7 - [3/7/i] mecة حمعسق

• ٣٣١ - حَدَّثَنِهَ عَسْنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا قَزَعَةُ، يَعْنِى ابْنَ سُويْدٍ، حَدَّثَنِهَ عَبْـدُ اللَّـهِ بْنُ أَبِى نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَـى مَـا أَتَيْتُكُمْ بِهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى أَجْرًا إِلاَّ أَنْ تَودُّوا اللَّهَ وَأَنْ تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ» (٣).

٣٣١١ – حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، أَنْبَأَنَا الْأَزْهَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْكَاهِلِيُّ، عَنِ الْخَضِرِ بْنِ الْقَوَّاسِ، عَنْ أَبِي شُخَيْلَةَ، فراس، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، رَضِي اللَّه عَنْه: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِلْ أَخْبِرُكُمْ بِلْ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿ هِمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا بِأَفْضَلِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى حَدَّنَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿ هُمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾. وَسَأَفَسِّرُهَا لَكَ يَا عَلِيُّ ﴿ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مَرَضٍ أَوْ كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَكْرَمُ مِن أَنْ يُتَنِي عَلَيْهِمُ عُفُوبَةٍ أَوْ بَلاَء فِي الدُّنْيَا. ﴿ فَهِمَا اللَّهُ تَعَالَى أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعُودَ بَعْدَ الْعُقُوبَة فِي الاَّخِرَةِ وَمَا عَفَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ تَعَالَى أَخْلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهِ ﴾ وَاللَّهُ تَعَالَى أَخْلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ الْعُقُوبَة فِي الاَّخِرَةِ وَمَا عَفَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ تَعَالَى أَخْلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهِ ﴾ وَاللَّهُ تَعَالَى أَخْلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهُ وَهُ إِنَّالِي عَنْهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ تَعَالَى أَخْلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهُ وَهُ ﴿ إِلَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى أَخْلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهُ وَ ﴿ أَنْ يَعْوَدَ بَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ يَعُودَ الْمُعْدِي وَالْمَالِيْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَعِيْمِ الْمُسْتَعُونَا اللَّهُ لَيَا عَلَى الْمُعْرَاقِ وَمَا عَفَا اللَّهُ مَعْنَالَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٥/٥)، وفي سنده إحالة، ذكره الهيئمسي في مجمع الزوائد (٧٠٠/٧)، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وأحمد بنحوه، أي هذا، وقال: إلا من أشرك ثلاث مرات، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وحديثه حسن. أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (٣٣١/٥)، الألباني في السلسة الضعيفة (١٧٨).

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٨/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٣/٧)، وقال: رواه أحمد، والطبراني ورحال أحمد فيهم قزعة بن سويد وثقه ابن معين وغيره وفيه ضعف، وبقية رحاله ثقات، رواه الطبراني في الكبير (١/١١).

<sup>(</sup>٤) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٨٥/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٣/٧)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى إلاَّ أنه قال: فالله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة بدل عليهم وفيه أزهر بن راشد وهو ضعيف.

قلت: عند الترمذي وابن ماجه طرف منه بغير سياقه.

\* \* \*

# ٣١ – سورة الزَّخْرُفُ(١)

٣٣١٧ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ، عَنْ أَبِى يَحْيَى مَوْلَى ابْنِ عُقَيْلٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ عُلَمْتُ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَالَنِي عَنْهَا احد قَطْ، فَمَا أَدْرِى أَعَلِمَهَا النّاسُ فَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْهَا، أَمْ لَمْ يَفْطِنُوا لَهَا فَيَسْأَلُوا عَنْهَا، قَالَ: فَقَلْتُ: أَنَا لَهَا فَيَ مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ مَالُوا عَنْهَا، قَلَ، فَلَمْ رَاحَ الْغَدَ قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ذَكَرْتَ أَمْسِ أَنَّ آيةً مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ يَسْأَلُوا عَنْهَا، قَالَ: فَقَلْتُ أَنَا لَهَا النّاسُ فَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْهَا أَمْ لَمْ يَفْطِنُوا لَهَا، فَلَمْ وَرَانَ قَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهَا إِنَّ مَسْأَلُوا عَنْهَا أَمْ لَمْ يَفْطِنُوا لَهَا، فَلَمْ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى الللّهُ الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ الللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّ

\* \* \*

### ٣٢ – سورة الأحقاف

٣٣١٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد، قلت: حاء بهامش المخطوط عبـــارة غير ظاهر نهائي: «...... بخط المؤلف ... ابن مسعود ......».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١٧/١، ٣١٨)، ذكره الهيثمسي في بحمع الزوائد (١٠٤/٧)، وقال: رواه أحمد، والطبراني بنحوه إلاَّ أنه قال: فإن كنت صادقًا فإنه لكآلهتهم، وفيه عاصم بسن بهدلة وثقه أحمد وهو سيء الحفظ وبقية رحاله رحال الصحيح.

الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سُفْيَانُ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿أَوْ أَفَارَةٍ مِنْ عِلْمُ ﴾. ِ قَالَ: «الْخَطُّ»(١).

٢٣٣١ - حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ [٢٧٤/ب]، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سُورَةً مِنَ أَنْ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْ سُورَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ سُورَةً مِنْ اللَّهُ وَكَانَتِ السُّورَةُ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً سُمِيّتِ ثَلَاثِينَ (٢).

٣٣١٥ - حَدَّثَنَا عَاصِمٍ، وحَمَّادُ المعنى، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، قَالَ عَفَّانُ: أَنْبَأَنَا عَاصِمٍ،
 عَنْ زِرٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُورَةً الأَحْقَافَ: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

#### \* \* \*

### ٣٣ – سورة الحجرات

٣٣١٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة، عَنْ أَبِى سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ أَنَّهُ نَادَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ عَمْدِى زَيْنٌ وَإِنَّ ذَمِّى لشَيْنٌ، فَقَالَ: رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَمَا حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةَ: «ذَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْ كَمَا حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةَ: «ذَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْ كَمَا حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةَ: «ذَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْ وَجَلَّ» (٣).

٣٣١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، فَذَكَرَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ مَـرَّةً: عَنِ الأَقْرَعِ، ومَرَّةً إِنَّ الأَقْرَعَ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۲٦/۱)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (۱۰٥/۷)، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط ولفظه ...، وفي رواية في الأوسط عن ابن عياس ....، ورجال أحمد للحديث المرفوع رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩/١)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق، وقـال: رواه أحمــد بإسنادين أحدهما ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٣/٦)، والطبراني في الكبير (٢٧٧/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٨/٧)، وقال: رواه أحمد، والطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله رحال الصحيح إن كان أبو سلمة سمع من الأقرع وإلاً فهو مرسل كإسناد أحمد الآخر.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

٣٣١٨ - حَدَّفَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جَبِرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَا اللَّهِ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا إِلاَّ لَـهُ لَقَبَ أَوْ لَقَبَانِ، فَكَانَ إِذَا دَعَا بِلَقَبِهِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَـذَا يَكُرَهُ هَـذَا قَـالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿وَلاَ تَسَابَوُوا فَكَانَ إِذَا دَعَا بِلَقَبِهِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَـذَا يَكُرَهُ هَـذَا قَـالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿وَلاَ تَسَابَوُوا فِلاَ لِقَابِ ﴾ (١).

قلت: هو في السنن من حديث أبي جبيرة نفسه وهنا عن عمومته.

٣٣١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِق، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ دِينَارِ، حَدَّثَنَا أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي ضِرَارِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَعَانِي إِلَى الإسلام، فَأَقْرَرْتُ بِهِ وَدَخَلْتُ(٢) فِيهِ، ودَعَانِي إِلَى الزَّكَاةِ فَأَقْرَرْتُ بِهَا، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْجِعُ إِلَى قَوْمِي فَأَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَم وَأَدَاء الزَّكَاةِ، فَمَن اسْتَجَابَ لِـي جَمَعْتُ زَكَاتُهُ فَيُرْسِلُ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَسُولًا لِإِبَّان كَذَا وَكَذَا لِيَأْتِيَكَ مَا جَمَعْتُ مِنَ الزَّكَاةِ، فَلَمَّا حَمَعَ الْحَارِثُ الزَّكَاةَ مِمَّنِ اسْتَحَابَ لَهُ وَبَلَغَ الإِبَّانَ الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ اللَّـهِ ﷺ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيْهِ، احْتَبَسَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ فَلَمْ يَأْتِهِ فَظَنَّ الْحَارِثُ أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ سَخْطَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَسُولِهِ فَدَعَا بِسَرَوَاتِ قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَـانَ وَقَـتَ لِمِي وَقْتًـا يُرْسِلُ إِلَىَّ رَسُولَهُ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ، وَلَيْسَ مِنْ رَسُول اللَّهِ عَلِيٌّ الْخُلْفُ وَلاَ أَرَى حَبْسَ رَسُولِهِ إلاَّ مِنْ سَخْطَةٍ كَانَتْ، فَانْطَلِقُوا فَنَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ عِلا [٧٧٥] وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةً، لِيَقْبَضَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِمَّا جَمَعَ مِنَ الزَّكَاةِ، فَلَمَّا أَنْ سَارَ الْوَلِيدُ حَتَّى بَلَغَ بَعْضَ الطَّريق فَرقَ فَرَجَعَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْحَارِثَ مَنَعَنِي الزَّكَاةَ وَأَرَادَ قُتْلِي، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَعْثَ إِلَى الْحَارِثِ فَأَقْبَلَ الْحَارِثُ بِأَصْحَابِهِ إِذِ اسْتَقْبَلَ الْبَعْثَ وَفَصَلَ مِنَ الْمَدِينَةِ لَقِيَهُمُ الْحَارِث، فَقَالُوا: هَذَا الْحَارِثُ فَلَمَّا غَشِيَهُمْ قَالَ لَهُمْ: إِلَى مَنْ بُعِثْتُمْ؟ قَالُوا: إِلَيْكَ، قَالَ: وَلِـمَ؟ قَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ بَعَثَ إِلَيْكَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ، فَزَعَمَ أَنَّـكَ مَنَعْتَهُ الزَّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَهُ. قَالَ: لاَ، وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ وَلاَ أَتَانِي، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَارِثُ عَلَى رَسُول

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۹/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۱۱/۷)، وقال: رواه أخمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) في المسند: فدخلت فيه وأقررت به.

الله على خشيت أنْ يَكُونَ كَانَتْ سَخْطَةً مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: «مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَ رَسُولِي» قَالَ: لأَ، وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ، وَلاَ أَتَانِي، ولا احتبست إلاَّ حِينَ اخْتَبَسَ عَلَىَّ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ كَانَتْ سَخْطَةً مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: فَنَزَلَتِ الْحُجُرَاتُ: ﴿ فَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾، إلى هَذَا الْمَكَانِ: ﴿ فَضُلاً مِنَ اللّهِ وَبِعْمَةً وَاللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴾ (١).

### \* \* \*

## ٣٤ – سورة ق

• ٣٣٢ - حَدَّقَنَا حَسَنَ، وَرَوْحٌ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمُلُوكُ، قَالَتَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ الْجَنَّةُ: يَدْخُلُنِي الضَّعَفَاءُ، وَالْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ وَتَعَالَى لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ وَتَعَالَى لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ وَتَعَالَى لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ وَتَعَالَى لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا فَيُلْقَى فِيها النَّارِ أَهْلُهَا فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَأْتِيهَا اللَّهُ لَلَا لَهُ لَهُ مَنْ مَزِيدٍ، وَيُلْقَى فِيها، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَأْتِيهَا اللَّهُ لَهَا عَلَى فَيها وَلَقُولُ: هَلْ مَنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَلْتُهُ فَي فَي فَيها وَأَهُما أَنْ يَنْفَى فَيْشِيعُ اللَّهُ لَهَا حَلْقًا مَا يَشَاءُ اللَّهُ لَلَه لَلَهُ اللَّهُ لَهَا حَلْقًا مَا يَشَاءُ مِنْ اللَّهُ الْكُولُ الْحَلَّةُ اللَّهُ الْمُنَاءُ اللَّهُ لَلَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا مَا يَشَاءُ الْكَالِي اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْهُ الْعَلَاقُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ الْعَلَاقُ مَا عَلَالِهُ الْعَلَاقُ الْمَاءُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْمَاءُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْمَاءُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْمَالُولُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْمُعَا

قلت: في الصحيح بعضه إحالة على حديث أبي هريرة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۷۹/٤)، ذكره الهيثمسي في مجمع الزوائد (۱۰۸/۷، ۱۰۹)، وقال: رواه أحمد، والطبراني إلاَّ أنه قال الحارث بن «سرار» بدل «ضرار»، ورحال أحمد ثقات. أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (۸۸/۲)، ابن كثير في التفسير (۷/۰۰۳).

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط وبالمسند قدى قدى.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣/٣)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (١١٢/٧)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات لأن حماد بن سلمة روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط.

### ٣٥ - سورة الرحمن عز وجل

٣٣٢١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ [٢٧٥/ب] أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَىٰ وَهُو يَقُصُّ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾. فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ النَّانِيَةَ: ﴿وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ فَقُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ النَّانِيَةَ: ﴿وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ فَقُلْتُ النَّالِثَةَ: وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّالِثَةَ: ﴿وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ فَقُلْتُ النَّالِثَةَ: وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّالِثَةَ: ﴿وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ فَلَاتُ النَّالِثَةَ: وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّهِ؟ فَقَالَ النَّهِ؟ فَقَالَ اللَّهِ؟ فَقَالَ اللَّهِ؟

٣٣٢٧ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَـنْ عُـرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى نَحْـوَ الرُّكْنِ قَبْـلَ أَنْ يَصْـدَعَ بِمَـا يُوْمَرُ وَالْمُشْرِكُونَ يَسْتَمِعُونَ: ﴿فَبَأَى آلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذَّبُانِ ﴾ (٢).

#### \* \* \*

### ٣٦ - سورة الواقعة

٣٣٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ الْغَنُوِیُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَلاَ هَذِهِ الآية: ﴿أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ اللَّهِ عَلَيْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَلاَ هَذِهِ فِي الْجَنَّةِ وَلاَ أَبَالِي وَهَذِهِ فِي النَّارِ وَلاَ السُمَالِ ، فَقَبَضَ بِيَدَيْهِ قَبْضَتَيْنِ، فَقَالَ: ﴿هَذِهِ فِي الْجَنَّةِ وَلاَ أَبَالِي وَهَذِهِ فِي النَّارِ وَلاَ أَبَالِي وَهَذِهِ فِي النَّارِ وَلاَ أَبَالِي (٣).

٣٣٢٤ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ بَيَّاعِ الْمُلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ ﴾. شَقَّ ذَلِكَ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٥٧/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٨/٧)، وقال: روأه أحمد، والطبراني ولفظه عن عمرو بن الأسود أنه ......، ورحال أحمد رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤٩/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٧/٧)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه حسن وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٣٩/٥)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٢٠/٧)، وقال: رواه أحمد وفيه البراء بن عبد الله الغنوى قال ابن عدى: وهو أقرب عندى إلى الصدق منه إلى الضعف وبقية رحاله رحال الصحيح إلاً أن الحسن لم يسمع من معاذ.

الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتْ: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الْأُوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الآخِرِينَ ﴾. فَقَالَ: ﴿ أَنْتُمْ ثُلُثُ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَـلْ أَنْتُمْ نِصْفُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَتُقَاسِمُونَهُمُ النِّصْفَ الْبَاقِي ﴾ (١).

### \* \* \*

### ٣٧ – سورة الحديد

• ٣٣٢ - حَدَّقْنَا سُرَيْجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ مَرَّتْ سَحَابَةٌ فَقَالَ: «هَـلَ تَـدْرُونَ مَا هَذِهِ؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «الْعَنَـانُ وَرَوَايَـا الأَرْض يَسُـوقُهُ اللَّـهُ إِلَى مَـنْ لاَ يَشْكُرُهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلاَ يَدْعُونَهُ، أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ فَوْقَكُمْ؟ ﴿ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «الرَّقِيعُ مَوْجٌ مَكْفُوفٌ وَسَقْفٌ مَحْفُوظٌ، أَتَدْرُونَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا؟» قُلْنَـا: اللَّـهُ وَرَسُـولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ» قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الَّتِي فَوْقَهَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «سَمَاءٌ أُخْرَى أَتَدْرُونَ كُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ عَامِ» حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «هَلَ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِك؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «الْعَرْشُ» قَالَ: «أَتَدْرُونَ كُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّمَاء السَّابِعَةِ؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «مَسِيرَةُ خَمْسِ مِاتَةِ عَامِ»، ثُمَّ قَالَ: «أَتَـدْرُونَ مَـا هَـذَا تَحْتَكُمْ؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَرْضٌ أَتَدْرُونَ مَا تَحْتَهَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَرْضٌ أُخْرَى أَتَدْرُونَ كَمْ بَيْنَهَما؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: مَسِيرَةُ سبع (٢) مِاثَةِ [٢٧٦/أ] عَامِ، حَتَّى عَدَّ سَبْعَ أَرَضِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ دَلَّيْتُمْ [أَحَدَكُمْ] بِحَبْلِ [إِلَى الأَرْضِ السُّفْلَى السَّابِعَةِ] (٣) لَهَبَطَ»، ثُـمَّ قَرَأً: ﴿هُو َالأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (1).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩١/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٨/٧)، وقال: رواه أحمد من حديث محمد بياع الملأعن أبيه ولم أعرفهما، وبقية رحاله ثقات، قلت: قال ابن حجر في أطراف المسند (٢٢٤/٨): قال أبو عبد الرحمن: هو والد أسباط بن محمد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «خمسمائة».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٠/٢)، ذكره الهيثمـــى فــى مجمـع الزوائــد (١٢١/١٢١)، وقال: رواه أحمد وفيه الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف.

·(۲۲۲).

قلت: رواه الترمذي غير أنه ذكر أن بين كل أرض والأرض الآخرى، خمس مائة عام وهنا سبع مائة. قال الترمذي: «لو دليتم بحبل لهبط على الله». وهنا لم يذكر الجلالة.

#### \* \* \*

### ٣٨ – سورة المجادلة

٣٣٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطْء عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَقُولُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ سَامٌ عَلَيْكَ، ثُمَّ يَقُولُونَ فِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ سَامٌ عَلَيْكَ، ثُمَّ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ: ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ أَنْفُسِهِمْ: ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ بِمَا لَقُولُ ﴾ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةَ (١).

٣٣٢٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٢).

٣٣٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَالِسًا فِى ظِلِّ حُجْرَتِهِ، قَالَ يَحْيَى: قَدْ كَادَ يَقْلِصُ عَنْهُ الظِلِّ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: «يَحِيثُكُمْ رَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ بِعَيْنِ قَالَ يَحْيَى: قَدْ كَادَ يَقْلِصُ عَنْهُ الظِلِّ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: «يَحِيثُكُمْ رَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ بِعَيْنِ فَاللَّهُ مَا وَأَيْتُكُمْ وَهُ فَلاَ تُكَلِّمُوهُ فَلاَ تُكَلِّمُوهُ أَل أَنْ عَلَى اللَّهُ عَرَق فَلَمَّا رَآهُ النَّبِي عَلَيْهِ وَعَالًا وَكَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ بِهِمْ فَحَاءً وَعَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَعُمُ اللّهُ مَا تَشْتُمُنِى أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ؟ قَالَ: «كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ بِهِمْ» فَذَهَبَ فَحَاءً وَهُ فَاللّهُ عَرَق وَجَلَّ: ﴿ يَعُمُ هُمُ اللّهُ عَلُوا وَلاَ فَعَلُوا ، وَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَعُومُ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ ﴾ إلَى آخِرِ الآيةِ (٣).

<sup>(</sup>۱) ذكره الشيخ شاكر برقم (۲۰۸۹)، ذكره البزار في كشف الأستار برقم (۲۲۷۱)، وقال: لا نعلمه يروى إلاَّ عن عبد الله بن عمرو، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۲۱/۷، ۱۲۲)، وقال: رواه أحمد، والبزار والطبراني، وإسناده حيد لأن حماد وسمع من عطاء بن السائب في حاله الصحة.

<sup>(</sup>۲) ذكره الشيخ شاكر برقم (۲۰۱۱)، وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في الموضع السابق. (۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱، ۳۰)، ذكره الشيخ شاكر برقم (۳۲۷۷)، وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۲۲/۷)، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني ورحال الجميع رحال الصحيح، رواه الطبراني في الكبير (۱۷/۲۸)، والبزار في كشف الأستار

٣٣٢٩ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ<sup>(١)</sup>، حَدَّثَنَا سِمَاكٍ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر: فَذَكَرَ نَحْوَهُ<sup>(٢)</sup>.

• ٣٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّنَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ، عَـنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ يَنْظُرُ بِعَيْنِ شَيْطَانِ» قَـالَ: فَدَخَلَ رَجُلٌ يَنْظُرُ بِعَيْنِ شَيْطَانِ» قَـالَ: فَدَخَلَ رَجُلٌ أَزْرَقُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عَلاَمَ سَبَبْتَنِي، أَوْ شَتَمْتَنِي، أَوْ نَحْوَ هَذَا، قَالَ: وَجَعَلَ يَجْلِفُ، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْمُجَادَلَةِ: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَـدِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ يَجْلِفُنُ عَلَى الْكَـدِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ وَالآيَةُ الأُخْرَى (٣).

#### \* \* \*

### ٣٩ - سورة المتحنة

٣٣٣١ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أبيهِ، قَالَ: قَدِمَتْ قَتَيْلَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أبيهِ، قَالَ: قَدِمَتْ قَتَيْلَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْعُزَى بْنِ عَسَلٍ، عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ ابْنَةِ أبي بَكْرٍ بهدَايَا ضِبَابٍ وَأَقِطٍ عَبْدِ أَسْعَدَ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ، عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ ابْنَةِ أبي بَكْرٍ بهدَايَا ضِبَابٍ وَأَقِطٍ وَسَمْنِ وَهِي مُشْرِكَةٌ، فَأَبَتْ أَسْمَاءُ أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا أُوتُدْ حِلَهَا بَيْتَهَا فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِي وَاللَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ وَجَلَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لاَ يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ الللهُ عَلْ الللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٣٣٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى الصَّهْبَاءِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سِلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ [الممتحنة: ١٦]. قَالَ: «النَّوْحُ»(٥).

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «إبراهيم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٧/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٢٤٠٧)، وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في الموضع السابق، رواه الطبراني في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٤٠/١)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٤)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢٣/٧)، وقال: رواه أحمد، والبزار وفيه مصعب بن ثابت، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٠/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائسد (١٢٣/٧)، وقـال:=

٣٣٣٣ - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ نُوحِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَدْرَكْتُ عَجُوزًا لَنَا كَانَتْ فِيمَنْ بَايَعْنَ النَّبِيَّ قَالَتْ: أَتَيْنَاهُ يَوْمًا فَأَخَذَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَدْرَكْتُ عَجُوزًا لَنَا كَانَتْ فِيمَنْ بَايَعْنَ النَّبِيَّ قَالِّ قَالَتْ: أَتَيْنَاهُ يَوْمًا فَأَخَذَ عَلَى عَلَى عَلَى النَّهِ إِنَّ نَاسًا قَد كَانُوا قَدْ أَسْعَدُونِي عَلَى عَلَى عَلَيْنَا أَنْ لاَ تَنْحُنَ، قَالَتِ الْعَجُوزُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا قَد كَانُوا قَدْ أَسْعَدُونِي عَلَى مُصِيبَةٍ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُسْعِدَهُمْ، ثُمَّ إِنَّهَا أَنَتْهُ فَبَايَعَتْهُ، مُصِيبَةٍ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ وَجَلَّ: ﴿ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ (١).

### \* \* \*

### ۵۰ – سورة ن

٣٣٣٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبُنِ غَنْمٍ قَالَ: «هُوَ الشَّدِيدُ الْحَلْقِ الْمُصَحَّحُ، الْبُنِ غَنْمٍ قَالَ: «هُوَ الشَّدِيدُ الْحَلْقِ الْمُصَحَّحُ، الْبُو عَنْمُ اللَّهُ وَالشَّرَابِ، الظَّلُومُ لِلنَّاسِ رَحْبُ الْجَوْفِ» (٢).

## **٤١ -- سورة سأل**<sup>(٣)</sup>

٣٣٣٥ – حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَوْمُ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴾. كَـدُرْدِىِّ الزَّيْتِ، وَفِى قَوْلِهِ: ﴿ آنَاءَ اللَّيْـلِ ﴾ قَـالَ: جَـوْفُ اللَّيْلِ (٤). اللَّيْل (٤).

\* \* \*

<sup>=</sup>رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب، وثقه جماعة وفيه ضعف. أطراف الحديث عند: ابن ماحه في سننه (۱۹۷۹)، ابن حجر في المطالب العالية (۳۷۷۵).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٥٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٤/٧)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۲۷/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۲۸/۷)، وقال: رواه أحمد وفيه شهر، وثقه جماعة وفيه ضعف وعبد الرحمن بن غنم ليس له صحبة على الصحيح. أطراف الحديث عند: البحارى في الفتح (۲۳/۸)، المتقى الهندى في الكنز (۲۲۳/۸).

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٢٢٣/١)، ذكره الهيشمى فى بحمع الزوائد (١٢٦/٧)، وقال: رواه أحمد وفيه قابوس بن أبى ظبيان، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائى وغيره وبقية رجال رحال الصحيح.

# $(1)^{(1)}$ عـ سورة قل أوحى إلى $(1)^{(1)}$

٣٣٣٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ﴾، (ح)، وَقُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ: ﴿ نَفَوْ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ﴾ قَالَ: بِنَخْلَةَ (٢). وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾. قَالَ سُفْيَانُ: اللَّبَدِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾. قَالَ سُفْيَانُ: اللَّبَدِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ (٣).

#### \* \* \*

## ٤٧ – سورة المدثر(٤)

٣٣٣٧ – حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرُو، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى بَزَّةَ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَـالَى: ﴿وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ﴾. قَـالَ: لاَ تُعْطِى شَـيْئًا تَطْلُبُ أَكْثَرَ مِنْهُ(٥).

#### \* \* \*

### **٤٤ - سورة القيامة (٢)**

٣٣٣٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، سَمِعَهُ مِنْ شَيْخِ يَقَالَ لَه مَرَّةً، سَمِعهُ مِنْ شَيْخِ يَقَالَ لَه مَرَّةً، سَمِعهُ مِنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَعْرَابِيِّ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «اللهِ عَلَيْ: «مَنْ قَرَأً: ﴿اللهِ عَلَيْ مَنْ قَرَأً: ﴿اللهِ عَلَيْ أَنْ وَالْمُونَ ﴾، وَمَنْ قَرَأً: ﴿اللهِ عَلَى أَنْ وَالزَّيْتُونِ ﴾ فَلْيَقُلْ ﴿وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾، وَمَنْ قَرَأً: ﴿اللهِ عَلَى أَنْ

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦/٧)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) بنَحُلة: بفتح النون، وسكون المعجمة، موضع بين مكة والطائف، وقال البكرى: على ليلة من مكة، وهي التي ينسب إليها بطن النخل، قاله الحافظ في الفتح (٦٧٤/٨)،

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣١/٧)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد، ورواه الطبراني، عن ابن عباس ......، ورحال المسند رحال الصحيح، وفي إسناد الطبراني عطية العوفي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٦) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

يُحْمِى الْمَوْتَى ﴾. فَلْيَقُلْ: «بَلَى». قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ هَـلْ حَفِظَ وَكَـانَ أَعْرَابيَّا، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِى أَظَنَنْتَ أَنِّى لَمْ أَحْفَظْهُ لَقَـدْ حَجَجْتُ سِتِّينَ حَجَّةً مَا مِنْهَا سَنَةً إِلاَّ أَعْرَفُ الْبَعِيرَ الَّذِى حَجَجْتُ عَلَيْهِ.

قلت: [۲۷۷/أ] قراءة التين والزيتون، عند أبي داود وغيره (١).

\* \* \*

## ٥٥ - سورة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت

٣٣٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحِيرِ الصَّنْعَانِيُّ الْقَاصُّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَيِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «[مَنْ سَرَّهُ أَنْ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأْئُ عَيْنِ فَلْيَقْرَأُ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ الْشَمْسُ كُورَتُ ﴾، ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ الْشَمَّتُ ﴾ أَخْسَبُهُ أَنَّهُ قَالَ: «وسُورَةَ هُودٍ» (٣).

قلت: رواه الترمذي موقوفًا على ابن عمر.

• ٣٣٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، وَكَانَ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مِنْ وَهْـبٍ، يَعْنِى ابْنَ مُنبّهٍ، يَزِيدَ، وَكَانَ مَن مُنبّهِ، وَلَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِي فَذَكَرَ بعضه (أَ).

\* \* \*

#### ٤٦ – سورة والسماء والطارق(°)

٣٣٤١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَـمِعْتُهُ أَنَـا مِنْـه، حَدَّثَنَـا مَـرْوَانُ بْـنُ مُعَاوِيَـةَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲٤٩/۲)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (۱۳۲/۷)، وقـال: رواه أحمد وفيه رحلان لم أعرفهما.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦/٢)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٤٩٣٤)، وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٤/٧)، وقال: رواه أحمد بإسنادين ورحالهما ثقات، ورواه الطبراني بإسناد أحمد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧/٢)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٤٩٤١)، وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ الْعَدُوانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَبْصَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي مَشْرِق ثَقِيفٍ وَهُوَ قَائِمٌ قَوْسٍ أَوْ عَصَّا حِينَ أَتَاهُمْ يَنْتَغِي عِنْدَهُمُ النَّصْرَ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ حَتَّى خَتَمَهَا، قَالَ: فَوَعَيْتُهَا فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَدَعَتْنِي ثَقِيفٌ فَقَالُوا: مَاذَا فَوَعَيْتُهَا فِي الْإِسْلامِ، قَالَ: فَدَعَتْنِي ثَقِيفٌ فَقَالُوا: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ؟ فَقَرَأْتُهَا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ مَنْ مَعَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ: نَحْنُ أَعْلَمُ بِصَاحِبِنَا، لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا يَقُولُ حَقًّا لاَتَعْنَاهُ (١).

#### \* \* \*

### (Y) – سورة سيع (Y)

٣٣٤٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ: «سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى» (٣).

\* \* \*

## ٤٨ – سورة الفجر

٣٣٤٣ – حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي حَيْرُ بْنُ نُعَيْمٍ، عَــنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِنَّ الْعَشْرَ عَشْرُ الأَضْحَى، وَالْوَتْــرَ يَـوْمُ عَرَفَـةَ، وَالشَّفْعَ يَوْمُ النَّحْرِ، ﴿ أَنَ الْعَشْرَ عَشْرُ الأَضْحَى، وَالْوَتْــرَ يَـوْمُ عَرَفَـةَ، وَالشَّفْعَ يَوْمُ النَّحْرِ، ﴿ أَنَ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٣٥/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (١٣٦/٧)، وقـال: رواه أحمد، والطبراني، وعبد الرحمن ذكره ابن أبي حاتم، ولم يجرحه أحد وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩٦/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٧٤٢)، وقال: إسناده ضعيف، ذكره البزار في كشف الأستار (٢٣٠٦، ٢٣٠٧)، وقال: لا نعلمه يروى عن على إلاً بهذا الإسناد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٦/٧)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن أبي فاختة، وهو متروك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٧/٣)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٣٧/٧)، وقال: رواه البزار، أي الذي بالمجمع، وأحمد، أي هذا، ورجالهما رحال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو ثقة. أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (٣٤٥/٦)، وفي جمع الجوامع (٧٤٧)، المتقى الهندي في الكنز (٤١٣/٨)، ابن كثير في التفسير (٤١٣/٨).

#### <sup>(۱)</sup> سورة لم يكن (۱)</sup>

٣٣٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْتِيِّ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الوحى فَيُحَدِّثُنَا فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانَ لَابْنِ آدَمَ وَادٍ لأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَان، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لأَحَبُّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ وَلاَ يَمُللُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلا التَّرَابُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَهِ").

٣٣٤٥ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِرِّ بْنِ جُعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ [٢٧٧/ب] ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْش، عَنْ أُبَى بْنِ كَعْسِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا قَالَ: وإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنِى أَنْ أَقْراً عَلَيْكَ الْقُرْآنَ». قَالَ: فَقَراً عَلَيْه: ﴿لَمْ يَكُنِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكَ الْقُرا اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمْرَنِى أَنْ أَقْراً فِيهَا: ﴿وَلَوْ أَنَّ ابْنِ آدَمَ سَأَلَ وَادِيًا مِنْ مَال اللّهِ الْمُعْرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ ﴾ قَالَ: فَقَراً فِيهَا: ﴿وَلَوْ أَنَّ ابْنِ آدَمَ سَأَلَ وَادِيًا مِنْ مَال فَأَعْطِيهُ لَسَأَلَ ثَانِيًا فَأَعْطِيهُ لَسَأَلَ ثَانِيًا فَأَعْظِيهُ لَسَأَلَ ثَالِنًا وَلاَ يَمْلُأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَ التَّرَابُ، وَيَتُوبُ اللّهُ فَأَعْظِيهُ لَسَأَلَ ثَانِيًا فَأَعْظِيهُ لَسَأَلَ ثَالِيًا وَلاَ يَمْلُأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَ التَّرَابُ، وَيَتُوبُ اللّهُ الْحَنِيفِيَّةُ غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ، وَلاَ الْيَهُودِيَّةِ، وَلاَ النَّهُودِيَّةِ، وَلاَ النَّهُودِيَّةِ، وَلاَ النَّهُودِيَّةِ، وَلاَ النَّهُودِيَّةِ، وَلاَ النَّصْرَانِيَّةِ وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ (٤).

قلت: عند الترمذي طرف منه وفي الصحيح طرف آخر.

٣٣٤٦ - حَدَّثِنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع، وكذا غالب الحديث الأول.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۱۸/۰، ۲۱۹)، ذكره الهيثمــي فــي بحمـع الزوائــد (۲۱۸/۰)، وقال: رواه أحمد، والطبراني ورحالهما رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند (ذلك الدين القيم). أطراف الحديث عند: البخارى (٢١٧/٦)، وفى الفتح (٢١٧٤٨)، الحاكم فى المستدرك (٢٢٤/٢)، المتقسى الهندى فى الكنز (٢٢٤٢)، (٢٢٨١) المندول (٣٦٧٨١)، البغوى فى شرح السنة (٢٨٧٨١)، القرطبي فى التفسير (١٣٩/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣١/٢) ١٣٢)، ذكسره الهيثمى في مجمع الزوائد (١٤٠/٧) الحرمة الإمام أحمد وابنه وفيه عاصم بن بهدلة وثقه قوم وضعفه آخرون وبقية رحاله رحال الصحيح.

أَمْرَنِى أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ ، قَالَ: فَقَرَأً عَلَى : ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُب قَيِّمَةٌ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ وَمَا تَفُرَّقَ الْدِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ عَيْرُ الْمُشْرِكَةِ، وَلاَ النَّهُودِيَّةِ، وَلاَ النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ ».

قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ قَرَأَ آيَاتٍ بَعْدَهَا ثُمَّ قَرَأً: ﴿ لَوْ أَنَّ لاَبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَـالٍ لَسَـأَلَ وَادِيًـا ثَالِتُا، وَلاَ يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُرَابُ ﴾، قَالَ: ثُمَّ خَتَمَهَا بِمَا بَقِىَ مِنْ السورة (١).

قلت: عند الترمذي طرف منه.

٣٣٤٧ - حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَجَعَلَ عُمَرَ يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهِ مَرَّةً وَإِلَى رِجْلَيْهِ عُنَ الْبُوْسِ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَمْ مَالُك؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ مِنَ أُخْرَى، هَلْ يَرَى عَلَيْهِ مِنَ الْبُوْسِ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَمْ مَالُك؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ مِنَ الإبلِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ: «لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبً الإبلِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ: «لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبً لَابْنَ عَمْلُ: هَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التَّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ». فَقَالَ لَابْنِ عَمْرُ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا أَبَىًّ، قَالَ: فَمَرَّ بِنَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَجَاءَ إِلَى أَبِي أَبِي مُعَلَا عُمْرُ: مَا هَذَا؟ قَالَ أَبْقَالَ أَهْرَأَنِيهَا أَبَىًّ، قَالَ: فَمَرَّ بِنَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَجَاءَ إِلَى أَبِي أَبِي مُعَلِكَ عَمْرُ: مَا هَذَا؟ قَالَ أَبْنِ الْمَالِي عَلَى الثَّالِثَ عَلَى الثَّالِ عَمْلَا أَوْرَأَنِيهَا أَبَى أَنِي اللَّهِ عَلَى الثَالِهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ

قلت: لأُبَىّ حديث في الصحيح بغير هذا السياق.

٣٣٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ بِشْرُ العبدى، حَدَّثَنَا مسعر، عَنِ مُصْعَبُ بْنِ شَيْبَةً، عَنِ بُنِ أَبِي عَنِ يعلى بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: أكلتنا السبع، قَالَ مسعر: يعنى السنة، قَالَ: فسئله عُمَرَ ممن أنت؟ فما زال ينسبه حتى عرفه، فإذا هو موسر فقال له عمر: «لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِيًا، أو وَادِيَيْنِ لاَبْتَعَى إِلَيْهِمَا ثَالِتُنَا وَالاَيْنِ وَلاَ يَمْلُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَ السَّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ، فَذَكَرَ

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) قلت: لم أقف على هذا الحديث والله أعلم، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائـد (١٤١/٧)، وقال رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

نَحُوهُ (١).

#### \* \* \*

### ه م سورة إذا زلزلت(٢)

٣٣٤٩ – حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ صَغْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَمِّ الْفَرَزْدَقِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ فَرَّةٍ خَيْرًا يَوهُ ﴾. قَالَ: حَسْبِي لاَ أَبَالِ أَنْ لاَ أَسْمَعَ غَيْرَهَا (٣).

• ٣٣٥ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قدم عَمُّ الْفَرَزْدَقِ صَعْصَعَةُ المدينة فلما سمع: ﴿ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾. فذكر نحوه ولم يرفعه (٤).

#### \* \* \*

# ۱ م م سورة ألهاكم التكاثر<sup>(٥)</sup>

٢٥٥١ - حَدَّقَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، يَغْنِى ابْنَ [أبى] (٢) عَمْرُو، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُونُ ﴾، فَقَرَأَهَا حَتَّى بَلَغَ: ﴿ لَلْهَاكُمُ التَّكَاثُونُ ﴾، فَقَرَأَهَا حَتَّى بَلَغَ: ﴿ لَلْسَالُونَ يَوْمَئِدٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىِّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ وَإِنَّمَا هُمَا الأَسْوَدَانِ الْمَاءُ وَالتَّمْرُ، وَسُيُوفُنَا عَلَى رِقَابِنَا، وَالْعَدُو حَاضِرٌ فَعَنْ أَى تَعِيمٍ نُسْأَلُ؟ قَالَ: ﴿إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ ﴿ (٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا أيضًا والله أعلم. ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (١٤١/٧)، وقال: رواه أحمـــد ورحاله ثقات، ورواه الطبراني في الأوسط.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٥)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (١٤١/٧)، وقال: رواه
 أحمد، والطبراني مرسلاً ومتصلاً ورحال الجميع رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من المسند، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٢/٧)، وقــال: رواه أحمــد وفيــه محمد بن عمر بن علقمة وحديثه حسن لسوء حفظه، وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧) ٤٢٩/٥).

## ۲۵ – سورة لإيلاف قريش(۱)

٣٣٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «﴿لإِيلاَفِهِ الْقَدَّاحُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «﴿لإِيلاَفِهِ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللل

\* \* \*

#### ٥٣ - سورة إذ جاء نصر الله

٣٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَعَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاق: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ كَانَ النَّبِيُّ يَكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرحيم، (٣).

٣٣٥٤ - حَدَّقَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، فَلَمَّا يَوُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، فَلَمَّا يَزُلُتْ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ قَالَ: «شُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَزُلُتُ أَنْتَ التَّوَّابُ الرحيم، (٤).

قلت: وبقية طرقه في وفاة النبي ﷺ، في دلائل النبوة وكذلك حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (١٤٣/٧)، وقال: رواه أحمد، والطبرانى باختصار إلاَّ أنه قال: .....، وفيه عبد الله بن أبى زياد القداح وشهر بن حوشب، وقد وثقا وفيهما ضعف وبقيه رحال أحمد ثقات، أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٢٠/٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٠/١)، ٤٣٤). أطراف الحديث عند: البيهقي في السنن الكبرى (١٠٩/٢)، ابن حزيمة (٨٤٧)، الحافظ في الفتح (٧٣٣/٨)، المتقى الهندي في الكنز (٢٢٦٧)، المري (٢٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

### ٥٤ - باب في سورة الإخلاص والمعوذتين

### [وما فيهم](١) من فضائل السور

٣٣٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَـة، حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَقْرَأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَّ﴾، قَالَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَّ﴾، قَالَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَّ﴾، قَالَ: ﴿أَوْجَبَ هَذَا أَى أُوجَبَتْ لِهَذَا الْجَنَّةُ ﴿ (٢).

٣٣٥٦ - حَدَّثَنَا حَسَنَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة (ح)، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ [٢٧٩/ب] حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، حَدَّثَنَا رَبَّانُ بْنُ فَائِدٍ الْحَبْرَانِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنسِ الْجُهَنِيِّ، صَاحِبِ النَّبِيِّ عَنَ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَحْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَنْ أَسْتَكْثِرَ يَا رَسُولَ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَنْ أَسْتَكْثِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ: «اللَّهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ» (٣).

٣٣٥٧ - حَدَّفَنَا حَسَنَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، حَدَّثَنَا حُيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ فِي مَجْلِس وَهُوَ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ فِي مَجْلِس وَهُو يَقُولُ: «أَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُومَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ كُلَّ لَيْلَةٍ؟» قَالُوا: وَهَلْ نَسْتَطِيعُ ذَلِك؟ يَقُولُ: «فَإِنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ». قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ وَهُو يَسْمَعُ أَبَا أَيُّوبَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «صَدَق أَبُو أَيُّوبَ» (أُنْ).

٣٣٥٨ - حَدَّثَنَا أُمَّيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ ابْنُ أُخِى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين بياض بالمخطوط وأثبته ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٦/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٥/٧)، وقال: رواه أحمد، والطبراني وفيه على بن زيد وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٣٧/٣)، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٤٥/٧)، وقال: رواه الطبراني، وأحمد وقال: عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني صاحب النبي ، عن رسول الله ، ولم يقل، عن أبيه والظاهر أنها سقطت، وفي إسنادهما رشدين بن سعد وزبان وكلاهما ضعيف وفيهما توثيق ليَّن، قلت: ذكر الهيثمي في المخطوط «عن أبيه» وكذلك حاءت في المسند «عن أبيه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧١/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (١٤٧/٧)، وقـال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف.

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ عَلَيْ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُتَ الْقُرْآنِ»(١).

٣٣٥٩ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبَىً بْنِ كَعْبِ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ لَيْلَى، عَنْ أَبَىً بْنِ كَعْبِ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَنْ قَرَأَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ»(٢).

• ٣٣٦ - حَدَّثَنَا آبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّنَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ شَيْخِ أَدْرَكَ النَّبِيَّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ قَالَ: فَعَدْ بَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ» قَالَ: وَإِذَا آخِرُ يَقْرَأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ الْكَافِرُونَ ﴾، قَالَ: ﴿قَالَ النَّبِيُّ قَالَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ الْحَلَّ ﴾. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: ﴿بِهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ﴾ (٣).

٣٣٦١ - حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّنَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُهَاجِرِ الصَّائِغ، عَنْ رَجُلٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ في: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾، ﴿ أَمَّا هَذَا فَقَدْ غُفِرَ ﴾ (٤).

٣٣٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ سَأَلَ رَجُلاً مِنْ صَحَابَتِهِ فَقَالَ: «أَىْ مَالِكٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: «أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ فَلَانُ هَلْ تَزَوَّجُ بِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَخَذَ ﴾؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآنِ» قَالَ: «أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾؟ أَحَدُ هُونَ اللَّهُ أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾؟ أَحَدُ هُونَ اللَّهُ الْمُونُ وَلَهُ هُونَ اللَّهُ الْمُونُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُونُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُونُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُونُ وَلَهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

- (۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٠٤، ٤٠٤)، ذكره الهيئمي في مجمع الزوائـد (٧/٧)، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.
- أطراف الحديث عند: مسلم في صلاة المسافرين (٥٥ رقم ٢٥٩)، الـترمذي (٢٨٩٤، ٢٨٩٩)، النسائي في المحتبي (٢/١، ٢٧١، ٢٥٠)، ابن ماجه (٣٧٨٧)، (٣٧٨٨)، الطبراني في الكبير (١٩٨٨)، (١٩٨٨)، (١٩٨٨).
- (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٤١/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٧/٧)، وقال: رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح. أطراف الحديث عند: ابس عدى في الكامل (٢٧٤٤/٧)، المتقى الهندى في الكنز (٢٧٢١).
- (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٦/٥)، (٣٧٨/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٥/٥)، وقال: رواه أحمد بإسنادين في أحدهما شريك وفيه خلاف وبقية رحاله رحال الصحيح.
  - (٤) انظر الحديث السابق.

قَالَ: بَلَى، قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآن». قَالَ: «أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآن». قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآن». قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآن». قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآن». قَالَ: «رَبُعُ الْقُرْآنِ» قَالَ: «رُبُعُ الْقُرْآنِ» قَالَ: تَزَوَّجْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (١). «رَأَبُعُ الْقُرْآنِ» قَالَ: تَزَوَّجْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (١).

قلت: رواه الترمذي باختصار آية الكرسي وأن ﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ بربع القرآن.

٣٣٦٣ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّنَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أُسِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَمْعِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ثم لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ الْخَمْعِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ثم لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ لِى: «يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرِ أَلاَ أُعَلِّمُكَ شُورًا مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ، وَلاَ فِي الزَّبُورِ، وَلاَ فِي الزَّبُورِ، وَلاَ فِي النَّوْرَاةِ، وَلاَ فِي النَّوْرَاةِ، وَلاَ فِي النَّهُ قَلْ هُوَ اللَّهُ وَلاَ فِي الإِنْجِيلِ وَلاَ فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهُنَّ لاَ يَأْتِينَ عَلَيْكَ لَيْلَةً إِلاَّ قَرَأْتَهُنَّ فِيهَا: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

قلت: حديث عقبة في المعوذتين في الصحيح وغيره باختصار عن هذا.

٣٣٦٤ - حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ رَجُلُّ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي سَفَرِ وَالنَّاسُ يَعْتَقِبُونَ وَفِي الظَّهْرِ قِلَةٌ، فَحَانَتْ نَزْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَنَزْلَتِي فَلَحَقِي مِنْ بَعْدِي فَضَرَبَ مَنْكِبَيَّ فَقَالَ: ﴿ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ فَقُلْتُ: ﴿ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبُ الْفَلَقِ ﴾ فَقُراها رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَقَرَأْتُهَا مَعَهُ ثُمَ اللَّهِ عَلَيْ وَقَرَأْتُهَا مَعَهُ ثُمَ اللَّهُ عَلَيْ وَقَرَأْتُهَا مَعَهُ قَالَ: ﴿ وَقُرا أَنْهَا مَعَهُ ثُمَ عَلَيْتَ فَاقْرَأُ بِهِمَا ﴾ اللَّه عَلَيْ وَقَرَأَتُهَا مَعَهُ قَالَ: ﴿ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَاقْرَأُ بِهِمَا ﴾ اللَّه عَلَيْ وَقَرَأَتُهَا مَعَهُ قَالَ: ﴿ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَاقْرَأُ بِهِمَا ﴾ اللَّه عَلَيْ وَقَرَأَتُهَا مَعَهُ قَالَ: ﴿ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَاقْرَأُ بِهِمَا ﴾ الله عَلَيْ وَقَرَأَتُهَا مَعَهُ قَالَ: ﴿ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَاقْرَأُ بِهِمَا ﴾ الله عَلَيْ وَقَرَأَتُهَا مَعُهُ قَالَ: ﴿ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَاقْرَأُ بِهِمَا ﴾ الله عَلَيْ وَقَرَأَتُهَا مَعُهُ قَالَ: ﴿ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَاقُرا لَهُ لِللهِ عَلَيْ وَقَرَأَتُهَا مَعُهُ قَالَ: ﴿ إِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ فَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ فَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

• ٣٣٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الشخير، فَذَكَرَ نَحْوُهُ(٤).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/٧)، وقال: رواه أحمد، وسلمة ضعيف، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢١/٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٨٥١)، ذكره الهيثمني في مجمع الزوائد (١٤٨/٧، ١٤٩)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (٢/٥١٤)، المتقى الهندي في الكنز (٢١/٣)، ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٦١/٣)، ابن كثير في التفسير (٢١/٣)، الألباني في الصحيحة (٨٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٤٢، ٧٩)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/١٤١)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. أطراف الحديث عند: النسائي في الصغرى (٨/٤٥٢)، المتقى الهندي في الكنز (٤٠٩٠)، السيوطي في الدر المنثور (٢/٦٦).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

#### ٥٥ – باب ما جاء في المعوذتين(١)

٣٣٦٦ - حَدَّفَنِا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَشْكَابٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنْ مَصَاحِفِهِ، وَيَقُولُ: إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ عَبْدُ اللَّهِ يَحُكُ الْمُعَوِّذَيْنِ مِنْ مَصَاحِفِهِ، وَيَقُولُ: إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (٢).

• ٣٣٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدةَ، وَعَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ قَالَ: قُلْتُ لأَبَىّ: إِنَّ أَخَاكَ يَحُكُّهُمَا مِنَ الْمُصْحَفِ [فَلَمْ يُنْكِرْ] (٢) قِيلَ لِسُفْيَانَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَلَمْ يُنْكِرْ، قَالَ نَعَمْ وَلَيْسَا فِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَرَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يُعَوِّذُ بِهِمَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَالْحُسَيْنَ وَلَيْسَا فِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَرَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يُعَوِّذُ بِهِمَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَالْحُسَيْنَ وَلَيْسَا فِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَرَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يُعَوِّذُ بِهِمَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَالْحُسَيْنَ وَالْحُسَيْنَ وَلَيْسَا فِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَرَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْنَ أَنْهُمَا عُوذَتَانِ وَأَصَرَّ عَلَى ظَنِّهِ وَتَحَقَّقَ وَلَمْ يَسْمُعُهُ يَقْرَوُهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ فَظَنَّ أَنَّهُمَا عُوذَتَانِ وَأَصَرَّ عَلَى ظَنِّهِ وَتَحَقَّقَ الْهُونَ كُونَهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ فَأَوْدَعُوهُمَا إِيَّاهُ.

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «قِيلَ لِي». فَقُلْتُ:: فنحن نَقُولُ كَمَا قَالَ ﷺ.

قلت: هو في الصحيح خلا حكمها من المصحف.

#### \* \* \*

## ٥٦ – باب أنزل القرآن على سبعة أحرف

٣٣٧١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ عَاصِمِ بْـنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أُنْزِلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» (1).

٣٣٧٢ - قُلْتُ: وبإسناده عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَقِيتُ جَبْرِيلَ عَلَيْـهِ السَّلاَم عِنْدَ أَحْجَارِ الْمِرى، فَقَالَ: يَا جَبْرِيلُ إِنِّى أُرْسِلْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيَةٍ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٢٩/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٩/٧)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد، والطبراني ورجال عبد الله رحال الصحيح ورحال الطبراني ثقات.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩١/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٠/٧)، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه كلام لا يضر، وبقية رحاله رحال الصحيح.

وَالْغُلاَمُ وَالْجَارِيَةُ وَالشَّيْخُ الْفَانِي، الَّذِي لاَ يَقْرَأُ كِتَابًا قَطُّ قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» (١).

٣٣٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ [٧٨٠/ب] حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ عَاصِمِ: فَذَكَرَهُ.

٣٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى يَنِي هَاشِمٍ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، يَعْنِي الْمَخْرَمِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَن بُشْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمَخْرَمِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَن بُشْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَالَ: «[نَـزَلَ](٢) قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «[نَـزَلَ](٢) الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، عَلَى أَيِّ حَرْفٍ قَرَأْتُمْ فَقَدْ أَصَبْتُمْ، فَلاَ تَتَمَارَوْا فِيهِ فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ، (٣).

٣٣٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ اللّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ اللّهِ عَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَجُلاً يَقْرُأُ آيةً مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ: مَنْ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ عَلَى غَيْرِ فَقَالَ: مَنْ أَقْرَأَكَهَا؟ قَالَ: رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: فَقَدْ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ عَلَى غَيْرِ هَذَا، فَذَهَبَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللّهِ آيَةُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَرَأُهَا، فَقَالَ الْحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللّهِ قَقَرَأُهَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ الْحَدُهُ عَلَى اللّهِ قَقَلَ اللّهِ فَقَرَأُهَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَقَالَ الآخَرُ: يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَرَأُهَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَقَالَ الآخَرُ: يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَرَأُهَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَقَالَ اللّهِ عَقَلَ اللّهِ قَقَرَأُهَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَقَالَ الآخِرُ: يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَرَأُهَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَقَالَ اللّهِ عَلَيْ وَقَالَ الْا مُعْدِدُ أَنْ اللّهِ فَقَرَأُهَا عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَقَالَ اللّهِ عَقَرَأُهَا عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَقَرَأُهَا عَلَى مَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَقَرَالُهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ كُفُرُ أَوْ أَنْهُ الْكُفْرِ بِه (٤) ﴿ فَا فَا كُنُولُ بِهُ الْكُولُ اللّهُ لَا اللّهِ لَا كُولُكُ قَرَأُتُمْ فَقَالًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٣٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ ثَابِتٍ كَانَ يَسْكُنُ بَنِي سُلَيْمٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٠٠٤)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٤)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٥٠/٧)، وقال: رواه أحمد. أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنتور (٦/٢)، الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٢/١)، الألباني في الصحيحة (٢٢٠١).

<sup>(</sup>٤) في المسند «أو آية الكفر».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٥٠/)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائـد (٧/٠٥٠)، وقـال: رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح إلاَّ أنه مرسل.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَرَأَ رَجُ لُ عِنْدَ عُمَرَ فَغَيَّرَ عَلَيْهِ فَقَالَ: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَمْ يُغَيِّرُ عَلَيْ، قَالَ: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَعَلَا: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: فَعَرَ وَجَدَ في نفسه قَالَ: فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ: «أَحْسَنْتَ» قَالَ: فَكَأَنَّ عُمَرَ وَجَدَ في نفسه مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «يَا عُمَرُ إِنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ صَوَابٌ مَا لَمْ يُحْعَلُ مَغْفِرَةً عَذَابًا أَوْ عَذَابًا أَوْ عَذَابًا مَعْفِرَةً ﴾ (١).

٣٣٧٧ - حَدَّقَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَم قَالَ: «يَا مُحَمَّدُ اقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَم قَالَ: «يَا مُحَمَّدُ اقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْن، قَالَ مِيكَائِيلُ: قَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ فَاسْتَزَادَهُ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، قَالَ: كُلُّ شَافٍ كَافٍ مَا لَمْ يَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ اسْتَزِدْهُ فَاسْتَزَادَهُ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، قَالَ: كُلُّ شَافٍ كَافٍ مَا لَمْ يَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ بِعَذَابٍ نَحْوَ قَوْلِكَ تَعَالَ وَأَقْبِلْ وَهَلُمَّ وَاذْهَبْ وَأَسْرِعْ وَاعْجَلْ (٢).

٣٣٧٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْـنُ زَیْدٍ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی بَكْرَة، عَن أَبِیهِ، عَـنِ النَّبِیِّ ﷺ قَـالَ: «أَتَـانِی جِبْرِیلُ وَمِیكَـائِیلُ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی بَكْرَة، عَن أَبِیهِ، عَـنِ النَّبِیِّ قَالَ: «أَتَـانِی جِبْرِیلُ وَمِیكَـائِیلُ مَا السَّلاَم» (٣) فَذَكَرَ نَحْوَهُ باختصار بعضه.

٣٣٧٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ لَمْ يَكُذِبْنِي [رأينا أنه يَعْنِي]<sup>(٤)</sup> عَنْ حُذَيْفَةَ قَـالَ: لَقِي النَّبِيَّ عَلَيْ جِبْرِيلُ وَهُوَ عِنْدَ أَحْجَارِ الْمِرَى قَالَ: ﴿إِنَّ أُمَّتَكَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَمَنْ قَرَأً مِنْهُمْ عَلَى حَرْفٍ فَلْيَقْرَأُ كَمَا عَلِمَ وَلاَ يَرْجِعْ عَنْهُ. قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: ﴿إِنَّ مِنْ أُمَّتِكَ الضَّعِيفَ عَلَى حَرْفٍ فَلْيَقْرَأُ كَمَا عَلِمَ وَلاَ يَرْجِعْ عَنْهُ. قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: ﴿إِنَّ مِنْ أُمَّتِكَ الضَّعِيفَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۰/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/۰۱،۱۰۱)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات. أطراف الحديث عند: الطبراني في الأوسط (۲/۹۰)، ابن حجر في المطالب (۱۹)، ابن كثير في التفسير (۵۰/۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥١/٥)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٥١/٧)، وقال: رواه أحمد، والطبراني بنحوه إلاَّ أنه قال: «واذهب وادبر»، وفيه على بن زيد بسن حدعان وهـو سيء الحفظ وقد توبع، وبقية رحال أحمد رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٥)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من المسند.

فَمَنْ قَرَأً عَلَى حَرْفٍ فَلاَ يَتَحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ رَغْبَةً عَنْهُ اللهِ اللهِ عَيْرِهِ رَغْبَةً عَنْهُ اللهِ

• ٣٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

قلت: تقدم لحذيفة طريقان في أول هذا الباب.

٣٣٨١ - حَدَّثَنِى بَرِيدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ، حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَة، أَخْبَرَنِى بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثِنِى أَبُو جُهَيْمٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اَخْتَلَفَا فِى آيةٍ مِنَ الْقُرْآن، فَقَالَ هَذَا: تَلَقَّيْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وَقَالَ الآخَرُ: تَلَقَّيْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وَقَالَ الآخَرُ: تَلَقَيْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «الْقُرْآنُ يُقْرَأُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَلاَ يُمَارُوا فِى الْقُرْآنِ فَإِنَّ مِرَاءً فِى الْقُرْآنِ فَإِنَّ مِرَاءً فِى الْقُرْآنِ كُفْنٌ (٢).

٣٣٨٢ - حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْـرُفِ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفُرِّ»، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، «فَمَا عَرَفْتُمْ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ»(٣).

٣٣٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ عَلِيمًا حَكِيمًا غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَكِيمًا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَرَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلِيمًا ﴿ وَكُولُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل

٣٣٨٤ – حَدَّثَنَا ابْنُ نمير، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، يَعْنِي ابْنُ عَمْرو، حَدَّثَنَا ٱبُـو سَـلَمَةَ: فَذَكَـرَ نَحْوَهُ.

٣٣٨٥ - حَدَّثْنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْبَأَنَا قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَن سَمُرَةَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/٥)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق، وقال: رواه أحمـد وفيه راو لم يسم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦٩/٤، ١٧٠)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥١/٧)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٠٠/٢)، (٣٣٢/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٥١/٧) وقال بعدما ساق الذي يليه: رواه كله أحمد بإسنادين ورحال أحدهما رحال الصحيح، ورواه البزار بنحوه.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ۗ (١).

٣٣٨٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، أَنْبَأَنَا قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَن سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى ثَلاَئَةِ أَحْرُفٍ» (٢). قَالَ عَفَّانُ مَرَّةً: «أُنْزِلَ».

٣٣٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ فُلْفُلَةَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: فَزِعْتُ فِيمَنْ فَزِعَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَصَاحِفِ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ عَنْ فُلْفُلَةَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: فَزِعْتُ فِيمَنْ فَزِعَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَصَاحِفِ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّا لَمْ نَأْتِكَ زَاثِرِينَ وَلَكِنْ جِئْنَاكَ حِينَ رَاعَنَا هَذَا الْخَبُرُ، فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى نَبِيّكُمْ عَلَيْ اللّهِ اللهِ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، أَوْ قَالَ حُرُوفٍ، وَإِنَّ الْكُتَابَ قَبْلَهُ كَانَ يَنْزِلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ، عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ (٤).

قلت: له حديث في الصحيح بغير هذا السياق.

٣٣٨٨ - حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، وَمَا سَمَّاهُ لَنَا، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ عَبْدِ اللَّهِ، وَمَا سَمَّاهُ لَنَا، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصْبَحَ الْيَوْمَ فِيكُمْ مِنْ أَفْضَلِ مَا أَصْبَحَ فِي أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الدِّينِ وَالْفِقْهِ وَالْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ، [...](٥) فِيكُمْ مِنْ أَفْضَلِ مَا أَصْبَحَ فِي أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الدِّينِ وَالْفِقْهِ وَالْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ، [...](٥) إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَخْتَلِفُ وَلَا يُسْتَشَنَّنُ (٦) وَلاَ يَتْفَهُ لِكَثْرَةِ الرَّدِّ، فَمَنْ قَرَأَهُ عَلَى حَرْفٍ فَلاَ يَدَعْهُ رَعْبُةً عَنْهُ، وَمَنْ قَرَأَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْحُرُوفِ الَّتِي عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَلاَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥١/٧)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥١/٧)، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الثلاثة، ورحال أحمد وأحد إسنادي الطبراني، والبزار رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في المسند «من سبعة أبواب» ولم ترد في المخطوط ولا في المجمع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/١)، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٧/٥١، ١٥٢)، وقال: رواه أحمد وفيه عثمان بن حسان العامري، وقد ذكره ابن أبى حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه، وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) حاء بين المعقوفين في المسند كلام كثير لم يذكره الشيخ في المخطوط ولا في المجمع، وقد أشار إلى مثل هذا في المقدمة فارجع إليها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) يستشن: من الشن، والشنة، وهي القربة الخلقة، هامش حامع المسانيد والسنن.

يَدَعْهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهُ مَنْ يَجْحَدْ بِآيـةٍ مِنْهُ يَجْحَـدْ بِهِ كُلِّهِ، فَإِنَّمَا هُـوَ كَقَـوْلِ أَحَدِكُـمْ لِصَاحِبِهِ اعْجَلْ وَحَىَّ هَلاً(١).

قلت: ذكر هذا في حديث طويل نفسه في الصحيح وغيره.

\* \* \*

#### ٧٥ - باب القراءآت(٢)

٣٣٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِى عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٍّ عَلِيٍّ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٍّ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيًّ مُنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيً مَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيًّ مَنَ أَنَّ النَّفُسَ وَرَفَعَ الْعَيْنَ (٣). قَرَأَهَا: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ» نَصَبَ النَّفْسَ وَرَفَعَ الْعَيْنَ (٣).

قلت: رواه أبو داود غير قوله: نصب النفس ورفع العين (٤).

• ٣٣٩ - حَدَّثَنَا شُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَان، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدْ حَفِظْتُ السُّنَّةَ كُلَّهَا، وَلاَ أَدْرِى كَيْفَ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ: «وَقَـدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عُتِيًّا أَوْ عُسُيًّا»(°).

\* \* \*

## ۸ه - باب فضل القرآن(۲)

٣٣٩١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ آَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، أَخْبَرَنَـا عِمْرَانُ الْقَطَّـانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَالِيُّ قَالَ: ﴿أَعْطِيتُ مَكَـانَ

<sup>. (</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٠٥/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٣/٧)، وقال: رواه أحمد في حديث طويل، والطبراني وفيه من لم يسم، وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٣/٥/٣)، ذكره الهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد (١٥٤/٧، ١٥٥)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير أبي على بن يزيد وهو ثقة.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو داود برقم (٣٩٧٦) (٣٢/٤)، كتاب الحروف والقرآن.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٤٩/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٥/٧)، وقال:
 رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح، ذكره الشيخ شاكر برقم (٢٢٤٦)، وقال: إسناده صحيح.
 (٦) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأَعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَثِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الإِنْحِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بالْمُفَصَّل،(١).

٣٣٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُنُ لَهِيعَةً، حَدَّثَنَا مِشْرَحٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ جُعِلَ فِي إِهَابٍ، ثُمَّ أُلْقِي فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ» (٢).

٣٣٩٣ - حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، فذكر نحوه (٣).

٣٣٩٤ - حَدَّثَنَا حجاج، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، فذكره (٤).

٣٣٩٥ - حَدُّقَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّنَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِر، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلاَ يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ»، قَالَ: ثُمَّ سكَتَ(٥) سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: مُتَّامُوا الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَان يُظِلِرُن صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَان أَوْ غَيَايَتَان أَوْ فِرْقَان مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ غَمَامَتَان أَوْ غِرْفَنِي؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ لَهُ إِنَّا لَمُ اللَّذِي أَنْهُمَا أَهْلُ النَّيْكَ، وَإِنَّ كُلُّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاء تِجَارَتِهِ، وَإِنْكَ الْيُومَ مِنْ وَرَاء كُلِ قَعَالًا عَنْهُ وَاللَهُ مَا أَهْلُ اللَّذُيْكَ، فَيَقُولُانِ: بِمَ كُسِينَا هَذِهِ؟ فَيُقَالُ: بِأَحْذِ وَلَذِكُمَا وَالِدَاهُ حُلَيْنِ لاَ يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهُلُ اللَّذُيُّا، فَيَقُولَانِ: بِمَ كُسِينَا هَذِهِ؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَذِكُمَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۷/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰۸/۷)، وقال: رواه أحمد، والطبراني بنحوه. أطراف الحديث عند: المنذري في الترغيب والسترهيب (۳٦٨/۲)، السيوطي في الدر المنثور (۲/۲۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٥١/٤)، ١٥٤، ١٥٥)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢) أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى، والطبراني وفيه ابن لهيعة وفيه خلاف وفسره بعض، رواه أبي يعلى بأن من جمع القرآن .......

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) كذا بالمخطوط وبالمسند «مكث».

الْقُرْآنَ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأُ وَاصْعَدْ فِي دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا، فَهُـوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ هَذًّا كَانَ أَوْ تَرْتِيلًاً(١).

قلت: عند ابن ماجه طرف منه.

٣٣٩٦ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، فذكر نحوه (٢).

\* \* \*

## ٥٩ - باب منه في فضل القرآن ومن قرأه (٣)

٣٣٩٧ - حَدَّثَنَا حَسَنَّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، حَدَّثَنَا زَبَّانُ، عَـنْ سَهْلٍ، عَـنْ أَبِيهِ، عَـنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ نَبَتَ لَهُ غَرْسٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَـرَأَ اللَّهِ الْعَظِيمِ نَبَتَ لَهُ غَرْسٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَـرَأَ اللَّهِ الْعَظِيمِ نَبَتَ لَهُ غَرْسٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَـرَأَ اللَّهُ الْعَظِيمِ نَبَتَ لَهُ عَرْسٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَـرَأَ اللَّهُ الْقَيَامَةِ تَاجًا، هُو أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ اللَّهُ مَا ظَنْكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِ (٤٠).

**قلت:** عند أبي داود بعضه.

٣٣٩٨ - حَدَّلَنَا حَسَنَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ. (ح) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَـنْ وَسُدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَـنْ قَرَاً الْقُرْآنَ فِي سَبِيلِ (٥) اللَّهِ تَبَاركَ وَتَعَالَى كُتِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِينَ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤٨/٥)، ذكره الهيثممي في بحمع الزوائـد (٩/٧ ٥)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٤٤)، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (١٦١/٧، ١٦٢)، وقال: رواه أحمد وفيه زبان بن فائد وهو ضعيف. أطراف الحديث عند: السيوطى في الدر المنثور (٥/٥٠)، المتقى الهندى في الكنز (٢٠٦٠).

<sup>(</sup>٥) كذا بالمخطوط وبالمسند «من قرأ ألف آية»، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧١/٢).

<sup>(</sup>٦) ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢٦٢/٧)، وقال: رواه أحمد وفيه زبان بـن فـائد وهـو ضعيـف، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٣٧/٣).

٣٣٩٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ، شَكَّ الأَعْمَشُ، قَالَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اقْرَأَهْ وَارْقَهْ، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِر آيَةٍ تَقْرُؤُهَا (١).

• • • ٣٤ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [بِخَيْرٍ] (٢) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [أَوْلَمْ تَرَوْهُ يَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ» (٣).

١ . ٣٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ حَبِيبِ بْنِ هِنْدِ الأَسْلَمِيِّ (٤)، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْطَوَالَ فَهُوَ حَبْرٌ» (٥).

٣٤٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، حَدَّنَنَا عَمْـرُو بْنُ أَبِى عَمْرٍو،
 عَنْ حَبِيبِ، فذكر نحوه (٦).

٣٤٠٣ – حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّيِّ فَذَكُر مِثْلَهُ.

قَالَ عَبْد اللّه: وَهَذَا أَرَى أَنَّ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الأَعْرَجِ، وَلَكِنْ كَـٰذَا كَـانَ فِـى الْكِتـابِ فَلاَ أَدْرِى أَغْفَلَهُ أَبِى، أَوْ كَذَا هُوَ مُرْسَلٌ.

٤ • ٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّتَنَا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةً، عَنِ الْحَسَنِ،

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٢/٧)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦٦/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٢/٧)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف، وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمسند وبالمخطوط «حبيب بن عمرو بن الأسلمي» ولم أقف عليه والصواب ما حاء في المسند والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٢، ٧٣، ٨٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١٦٢)، وقال: رواه أحمد، والبزار ورحال البزار رحال الصحيح غير حبيب بن هند الأسلمي وهو ثقة، ورواه بإسناد آخر عن أبي هريرة عن النبي الله قال: مثله، ولكن سقط من الإسناد رحل.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث السابق.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [٢٨٢/ب]، قَالَ: «مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ، وَمَنْ تَلاَهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

#### \* \* \*

#### ٦٠ - باب منه

٣٤٠٥ - حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ مُغِيثٍ (٢) بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الظَّفَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بْنِ مُغِيثٍ (٢) بْنِ أَبِي بُرُسُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

#### \* \* \*

# ٦١ - باب اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه

٣٤٠٦ - حَدَّثَنَا عَفَانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلاَمٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلاَمٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةً قَالَ لَهُ: إِذَا أَتَيْتَ فُسْطَاطِي، فَقُمْ فَأَحْبِرْ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا تَشْتَكُنْرُوا اللَّهِ عَلُوا فِيهِ، وَلاَ تَحْفُوا عَنْهُ، وَلاَ تَأْكُلُوا بِهِ وَلاَ تَسْتَكُنْرُوا بِهِ وَلاَ تَسْتَكُنْرُوا

<sup>(</sup>۱) أحرجه الإمام أحمد في المسند (۲۱/۲)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۲/۷)، وقال: رواه أحمد وفيه عباد بن ميسرة، ضعفه أحمد وغيره، وضعفه ابين معين في رواية، وضعفه في أحرى ووثقه ابن حبان. أطراف الحديث عند: عبد الرزاق في مصنف (۲۰۱۲)، الشحرى في الأمالي (۲۰۱۷)، المتقى الهندى في الكنز (۳۱۳)، السيوطى في الدر المنثور (۷۲/۳)، المنذرى في الترغيب والترهيب (۷۲/۲)، ابن كثير في التفسير (۵۶۳/۳).

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالتعجيل «عبد الله بن مغيث بن أبى بردة الظفرى حجازى أنصارى، روى عن أبيه، عن حده، وعنه أبو صخر ويقال عبد الله بن معتب، أما بالمسند «معقب» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١١/٦)، ذكره الهيثمى فى بحمع الزوائد (١٦٧/٧)، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبرانى من طريق عبد الله بن مغيث، عن أبيه عن حده، وعبد الله ذكره ابن أبى حاتم، وبقية رحاله ثقات. أطراف الحديث عند: البيهقى فى دلائل النبوة (٢٩٩٦)، ابن كثير فى التفسير (٢٧٢/٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٢٨/٣) ٤٤٤)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٦٧/٧)، (٤) أخرجه الإمام أحمد، والبزار بنحوه ورجال أحمد ثقات. أطراف الحديث عند: الحافظ في=

قلت: وبقيته في البيوع.

٧٤٠٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الدستوائِي، عَن يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، فذكر نحوه باختصار بعضه (١).

٣٤٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَمٍ، عَنْ جَدِّفِ، عَنْ أَبِى رَاشِدٍ، فذكر نحوه مرسلاً (٢).

#### \* \* \*

## ٦٢ - باب تعاهد القرآن

٣٤٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ عَلِيٍّ، عَن أَبِيه، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ( ابْعَلَمُوا كِتَابَ اللَّهِ، وَتَعَاهَدُوهُ وَتَغَنُّوا بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُو أَشَدُ تَفَلَّتًا مِنَ الغنم فِي الْعُقُلِ» (٣).

اللَّحْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا قَبَاثُ بْنُ رَزِينٍ اللَّحْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّحْمِيُّ، فذكر نحوه (٤).

#### \* \* \*

## 77 - باب في كم يقرأ القرآن<sup>(٥)</sup>

٩ ٤ ١ ٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهيعَةَ، حَدَّثَنَا حبان بن واسع، عَن أبيه، عن سعد

<sup>=</sup>الفتح (۱۰۱/۹)، وفي شرح معاني الآثار (۱۸/۳).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٤)، ١٥٠)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٢٩/٧)، وقال: رواه أحمد، والطبراني إلا أنه قال: لهو أشد تفصيًا من المخاص في العقل، ورحال أحمد رحال الصحيح. أطراف الحديث عند: الدارمي في سننه (٢٩/٢)، المتقى الهندي في الكنز (٢٣٧٣)، الشجري في الأمالي (٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

ابن المنذر الأنصارى أنه قال: يا رسول الله، أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: [نعم](١)، وكان يقرؤه حتى توفي(٢).

#### \* \* \*

## ٦٤ – باب فيمن تعلم القرآن ثم نسيه(٣)

الْحَضْرَمِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُعَيْبِ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِيسَى، قَالَ: وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْحَضْرَمِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِيسَى، قَالَ: وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الرَّقَّةِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلاَّ جِيءَ بِهِ الرَّقَّةِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلاَّ جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، حَتَّى يُطْلِقَهُ الْحَقُّ أَوْ يُوبِقَهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، حَتَّى يُطْلِقَهُ الْحَقُّ أَوْ يُوبِقَهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ نَسِيةُ، لَقِي اللَّه، تبارك وتعالى، وَهُو أَجْذَهُمُ (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المجمع.

<sup>(</sup>۲) قلت: لم أقسف على هذا في المسند المطبوع والله أعلم. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲) المراد)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف، رواه الطبراني في الكبير (۷۱/۷)، (۲۲/۳).

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٧/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧/٧)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف. أطراف الحديث عند: الدارمي في سننه (٢/٠٤)، البيهقي في السنن الكبرى (٣٢٩/٣)، ١٢٩/١، ٩٥/١، الطبراني في الكبير (٢٧/٣)، ابن أبي شيبة (٢١٩/١).

# ٣١ – كتاب علامات النبوة١ – باب كرامة أصله

٣٤١٣ - حَدَّقَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاء، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ وَبْدِهِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: أَتَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: أَتَى نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ النّبِيَ عَلِي الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ إِنَّمَا مِثْلُ مُحَمَّدٍ مِثْلُ نَحْلَةٍ نَبَتَتْ فِي كِبَاء - قَالَ حُسَيْنٌ: الْكِبَاءُ الْكُناسَةُ - فَقَالَ: رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ، قَالَ: ﴿أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ، قَالَ: ﴿أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْ اللّهِ عَلَيْ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ مِنْ خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَحَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ بَيْدًا، وَأَنا عَمَا عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ وَخَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَحَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ بَيْدًا، وَأَنا عَمْ حَعَلَيْ مِنْ خَيْرِهِمْ بَيْدًا، وَأَنا عَمْ حَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ بَيْدًا، وَأَنا عَمْ مَعْلَيْ وَعَلَيْ وَخَيْلُ مُ مَنْ عَيْلِهِ وَاللّهِ عَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى مِنْ خَيْرِهِمْ بَيْدًا، وَأَنا وَحَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ بَيْدًا وَخَيْرُهُمْ بَيْدًا وَخَيْرُهُمْ بَيْدًا وَخَيْرُهُمْ بَيْدًا وَخَيْرُهُمْ بَيْدًا وَخَيْرُكُمْ بَيْنًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا عَلَيْ فَى مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَا عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قلت: له عند الترمذي حديث غير هذا.

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحَمَّدٌ عَلِيْنِ اللَّهِ بْنِ غَـالِبٍ،

٥ ٢ ٢ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فذكره (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا بالمسند.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦٥/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٥/٨)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٥/٨)، المتعلق الدر ٢١٦)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح. أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنتور (٣١٨٦٧، ٢٩٥، ١٢٨/٤)، المتقى الهندي في الكنز (٣١٨٦٧، ٢٩٥٠)، الترمذي (٣٠٠١، ٣٠٠٨)، البخاري (٣٢٠٢)، الألباني في الصحيحة (٢٤٧/٣)، ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٠/١).

<sup>(</sup>٣) ذكرهم الإمام أحمد في المسند (٣٨٨/٥)، وليس فيهم إسرائيل بل «شريك» قلت ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد «إسرائيل» وذكره ابن حجر في الأطراف «شريك» فالله أعلم.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

# ۲ – باب فی أول أمره وشرح صدره ﷺ

حَدَّنَنَا مُعَادُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ، حَدَّنَنَا يُونُسُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ جَرِيًّا عَلَى أَنْ يَسْأَلُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَيًّا عَلَى أَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا أُولُ مَا رَأَيْتَ فِي الْمُولِ اللّهِ عَلَيْ فَاسْتُوى رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْ جَالِسًا، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا أُولُ مَا رَأَيْتَ فِي مَحْرَاءَ ابْنُ عَنْسِ فَاسْتُوى رَسُولُ اللّهِ عَنْ جَلْقَ قَطْ، وَيُهابِ وَقَالَ: يَعْمُ، سَيْنِنَ، وَإِذَا أَنَا بِكَلامٍ فَوْقَ رَأُسِى، وَإِذَا أَنَا رَجُل يَقُولُ لِرَجُلِ الرَّهُو فَيْ وَيُولِ لِمَ هُوكِ قَالَ: نَعْمُ، فَاسْتَقْبَلاَنِي بُوجُوهٍ لَمْ أَرَهَا لِحَلْقِ قَطَّ، وَأَرْوَاحٍ لَمْ أَجِدْهَا مِنْ خَلْقِ قَطُّ، وَيُهابٍ لَمْ أَرَهَا لِحَلْقِ مَلْ مَا أَنْ بَكَلاَ فِي عَنْ اللّهِ عَنْهُ مِنْ خَلْقِ قَطْ، وَيُهابٍ لَمْ أَرَهَا لَعَمْ اللّهُ عَنْهُ مَا لِعَالِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الْمُعْعِلُهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَضُدِى لاَ أَجِدُ لأَحَدِهِمَا عَضُورٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا إِلَى يَمْشِيكُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَضُدِى لاَ أَجِدُ لأَحْدِهِمَا مَسْتُ مُ مُولِي الرَّافَةَ وَالرَّحُمَةَ ، فَمَّ نَالِهُ فَيْ اللّهُ عَلْمَ وَلِي الرَّافَةَ وَالرَّحْمَةَ، فَهَوَى الْحَدْمَ عَلْ اللّهِ عَلْهَ إِلْ اللّهُ عَلْ كَبِيرٍ، وَرَحْمَةً لِلْكَبِيرِ، (١).

٣٤١٧ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالاً: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَنْ عَنْبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلَمِيِّ أَنَّهُ حَدَّنَهُمْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «كَانَتْ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «كَانَتْ حَاضِنَتِي [٢٨٣/ب] مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنٌ لَهَا فِي بَهْمٍ لَنَا، وَلَمْ نَأْخُذُ مَعَنَا زَادًا، فَقُلْتُ: يَا أُخِي، اذْهَبْ فَأْتِنَا بِزَادٍ مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا، فَانْطَلَقَ أَخِي وَمَكَثْتُ نَا بُونِهِ مَا نَشْرَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُو هُو؟ قَالَ: وَلَمْ مَا نَظُهُمْ مَعْنَا زَادًا، فَقُلْتُ أَيْكُونَ أَيْفُهُمَا نَسْرَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُو هُو؟ قَالَ: فَعْمَ، فَأَقْبُلَ مَيْرَانِ أَيْتَصَانِ كَأَنَّهُمَا نَسْرَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُو هُو؟ قَالَ: فَعْمَ، فَأَقْبُلَ يَبْتَدِرَانِي، فَأَخْذَانِي فَبَطَحَانِي إِلَى الْقَفَا، فَشَقًا بَطْنِي، ثُمَّ اسْتَحْرَجَا قَلْبِي، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ – قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ: هُمَا فَا عُنْهُ مَا فَا يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ: هُمَا فَالَعْ فَالَ إِنْ أَنْهُمَا لَكَ إِلَى الْقَفَا، فَشَقًا بَطْنِي، ثُمَّ الْسَتَحْرَجَا قَلْبِي، وَمُا لَيْ يَوْمَ هُو فَى مُدِيثِهِ وَالْتَى بِمَاءِ نَلْجٍ فَعُسَلاً بِهِ قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ: الْتَيْنِي بِمَاءِ بَرَدٍ فَعُسَلاً بِهِ قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ: الْتَيْنِي بِمَاءِ بَرَدٍ فَعُسَلا بِهِ قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ: الْتِينِي بِمَاءِ بَرَدٍ فَعُسَلا بِهِ قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ: الْتَيْنِي بِمَاءِ بَرَهٍ فَكُنِي اللْعَلَاقِ بَالِهُ عَلَالَ الْعَلَى الْمُعْمَالِهُ الْمِنِهُ مَلْهُ فَلَا لَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَلْ الْعَلَى الْعُمُ الْمُعَالِ اللّهُ الْعُلْ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَقَ الْمُعَالِلَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْمُعْمُولُولُ

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢٣/٨)، وقال: رواه عبد الله ورحاله ثقات وثقهم ابن حبان، أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٩/٥).

بِالسَّكِينَةِ فَذَرَّاهَا فِي قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: حِصْهُ فَحَاصَهُ، وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ.

وَقَالَ حَيْوَةُ فِي حَدِيثِهِ: «حِصْهُ فَحَاصَهُ، وَاخْتِمْ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اجْعَلْهُ فِي كِفَةٍ وَاجْعَلْ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَةٍ، فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الأَلْفِ فَوْقِي لِصَاحِبِهِ: اجْعَلْهُ فِي كِفَةٍ وَاجْعَلْ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَةٍ، فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الأَلْفِ فَوْقِي السَّفِقُ أَنْ يَخِرَّ عَلَى بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَتْ بِهِ لَمَالَ بِهِمْ، فانْطَلَقَا في (١) وَتَرَكَانِي، وقد فَرقت (٢) فَرَقًا شَدِيدًا، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّى فَأَخْبُونُهَا بِالَّذِي لَقِيتُهُ، فَالتَّ : أُعِيدُكُ بِاللَّهِ، فَرَحَلَتْ بَعِيرًا لَهَا إِلَى اللَّهِ وَرَكِبَتْ خَلْفِي، حَتَّى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّى، فَقَالَتْ: أُوالَى أُمِّى فَالَتْ: أُوالَى أُمِّى فَالَتْ: أُوالَى أُمِّى فَاللَتْ: أُوالَى أُمِّى فَاللَتْ : أُولَى اللَّهِ بَعِيرًا لَهَا إِلَى أُمِّى اللَّهُ اللَّقِينَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللللَّةُ الللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

٣٤١٨ – حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ، حَدَّثَنَا لُقْمَانُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبُا أُمَامَةَ، قَالَ: «دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى أُمَامَةَ، قَالَ: «دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى عِيسَى، وَرَأَتْ أُمِّي أُنَّهُ يَحْرُجُ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ»(٥).

٣٤١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، يَعْنِی ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ سُويْدٍ الْكَلْبِیِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلاَلِ السَّلَمِیِّ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام لَمُنْحَدِلٌ فِی طِينَتِهِ، وَسَأَنَبُكُمْ بِأَوَّلَ ذَكْ عَلَيْهِ السَّلَام لَمُنْحَدِلٌ فِی طِينَتِهِ، وَسَأَنَبُكُمْ بِأَوَّلَ ذَلِكَ: دَعْوَةُ أَبِی إِبْرَاهِیم، وَبِشَارَةُ عِیسَی، وَرُوْیَا أُمِّی الَّتِی رَأَتْ، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِیّنَ تَرَیْنَ (1).

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «ثم انطلقا».

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند لايوجد حرف «قد».

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «بعير لها فجعلتني».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨٤/٤، ١٨٥)، ذكـره الهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد (٢٢١/٨، ٢٢٢)، وقال: رواه أحمد، والطبراني ولم يسق المتن وإسناد أحمد حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٢/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (٢٢٢/٨)، وقـال: رواه أحمد وإسناده حسن وله شواهد تقويه، ورواه الطبراني.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٢٧/٤، ١٢٨)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (٢٢٣/٨)،=

• ٣٤٢ - حَدَّثَنَا آبُو الْعَلَاءِ، وَهُو الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْتُ، [عَنْ مُعَاوِيَةً] (١)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ هِللَّلِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنِّى عَبْدُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ».

فَذَكَرَه مِثْلَةُ وَزَادَ فِيهِ: «وإِنَّ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْهُ نُــورًا أَضَــاءَتْ مِنْـهُ قُصُورُ الشَّامِ»(٢).

٣٤٢١ – حَدَّثَنَا آَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا آَبُو بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ، قَالَ فذكره، إلاَّ أَنه قَالَ فيه: «وَبِشَارَةِ عِيسَى قَوْمَهُ»<sup>(٣)</sup>.

٣٤٢٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُدَيْلٍ [٢٨٤/أ]، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَحْرِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى كُتِبْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: «وآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْحَسَدِ» (٤).

٣٤٣٣ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى جُعِلْتَ نَبِيَّا؟ قَالَ: «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ» (٥).

\* \* \*

<sup>-</sup>وقال: رواه أحمد بأسانيد، والبزار، والطبراني بنحوه وقال ......، وأحد أسانيد أحمد رجالـه رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>١) كذا بالمسند وليس بالمخطوط « معاوية».

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢٣/٨)، وقال: رواه أحمد، والطبراني ورحاله رحال الصحيح. أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (٥/٤٨)، البيهقي في دلائل النبوة (١/٥/١)، أبو نعيم في حلية الأولياء (٣/٩)، الترمذي (٣/٦)، العجلوني في كشف الخفا (١/٨٧/١)، وفي مناهل الصفا (٢/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦/٤، ٣٧٩/٥)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

## ٣ - باب ما كان عند أهل الكتاب من أمر نبوته على (١)

٣٤٣٤ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيـدٍ أَحِى بَنِي عَبْدِ الأشهلِ، عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ بَدْر، قَالَ: كَانَ لَنَا جَـارٌ مِـنْ يَهُـودَ فِـى يَنِي عَبْدِ الأَسْهَلِ، [فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَوْمًا مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَلِي السِّيرِ فَوَقَفَ عَلَى مَجْلِس عَبْدِ الأَشْهَلِ](٢) قَالَ سَلَمَةُ: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَحْدَثُ مَنْ فِيهِ سِنًّا عَلَىَّ بُرْدَةٌ مُضْطَحعًا فِيهَا بَفِنَاء أَهْلِي، فَذَكَرَ الْبَعْثَ وَالْقِيَامَةَ، وَالْحِسَابَ، وَالْمِيزَانَ، وَالْحَنَّةَ، وَالنّارَ فَقَالَ: ذَلِكَ لِقَوْمٍ أَهْلِ شِرْكٍ، أَصْحَاكِ أَوْثَان، لاَ يَرَوْنَ أَنَّ بَعْتًا كَـائِنٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَقَـالُوا لَـهُ: وَيْحَكَ يَا فُلاَثُ تَرَى هَذَا كَائِنًا، إِنَّ النَّاسَ يُبْعَثُونَ بَعْـدَ مَوْتِهـمْ إِلَى دَارِ فِيهَا جَنَّةٌ وَنَـارٌ، يُحْزَوْنَ فِيهَا بِأَعْمَالِهِمْ، قَالَ: نَعَمْ، وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَوَدَّ أَنَّ لَهُ بِحَظِّهِ مِنْ تِلْكَ النَّارِ أَعْظَمَ تُنُّور [فِي الدُّنْيَا](٣) يُحَمُّونَهُ، ثُمَّ يُدْخِلُونَهُ إِيَّاهُ فَيُطْبَقُ بِهِ عَلَيْـهِ وَأَنْ يَنْجُو مِنْ تِلْـكَ النّـارِ غَدًاً، قَالُوا لَهُ: وَيْحَكَ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَبِيٌّ يُبْعَثُ مِنْ نَحْو هَـذِهِ الْبـلاَدِ وَأَشَـارَ بِيَـدِهِ نَحْوَ مَكَّةَ وَالْيَمَنِ، قَالُواْ: وَمَتَى تَرَاهُ؟ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَىَّ وَأَنَـا مِنْ أَحْدَثِهـمْ سِنَّا، فَقَـالَ: إِنْ يَسْتَنْفِدْ هَذَا الْغُلاَمُ عُمُرَهُ يُدْرِكُهُ، قَالَ سَلَمَةُ: فَوَاللَّهِ مَا ذَهَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ وَهُوَ حَىٌّ يَيْنَ أَظْهُرِنَا فَآمَنَّا بِهِ وَكَذِبِهِ (٤) بَغْيًا وَحَسَدًا، فَقُلْنَا لَـهُ: وَيْلَـكَ يَا فُلاَنُ أَلِيسٌ [بالَّذِي] (°) قُلْتَ لَنَا فِيهِ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَيْسَ بهِ (١).

٣٤٢٥ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَعَفَّانُ الْمَعْنَى، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ عَفَّانُ فَى حَدِيثِهِ: عَنْ أَبِيهِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «كفر به».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٦٧/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣٠/٨)، وقال: رواه أحمد، والطبراني وفي رواية ....، ورحال أحمد رحال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع.

مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ بِعَثُ<sup>(۱)</sup> نَبِيَّهُ ﷺ لِإِذْخَالِ رَجُلٍ إِلَى الْجَنَّةِ، فَدَخَلَ الْكَنِيسَةَ فَإِذَا هُوَ بِيَهُودَ وَإِذَا يَهُودِيٌّ يَقْرَأُ عَلَيْهِمُ التَّوْرَاةَ، فَلَمَّا أَتَوْا عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَمْسَكُوا وَفِى نَاحِيَتِهَا رَجُلٌ مَرِيضٌ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَا لَكُمْ أَمْسَكُتُمْ» قَالَ الْمَريضُ: إِنَّهُمْ أَتُوا عَلَى صِفَةِ نَبِيٍّ فَأَمْسَكُوا، ثُمَّ جَاءَ الْمَريضُ يَحْبُو، حَتَّى أَخَذَ التَّوْرَاةَ فَقَرَأَ حَتَّى أَتَى عَلَى عِلَى صِفَةِ النَّبِيِّ فَأَمْسَكُوا، ثُمَّ جَاءَ الْمَريضُ يَحْبُو، حَتَّى أَخذَ التَّوْرَاةَ فَقَرَأَ حَتَّى أَتَى عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ وَأُمَّتِهِ، فَقَالَ هَذِهِ صِفَتُكَ وَصِفَة أُمَّتِكَ: أَنْ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْكَ وَصِفَة أُمَّتِكَ: أَنْ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ (لُوا أَخَاكُمْ (٢).

الأَعْرَابِ قَالَ: حَلَبْتُ جَلُوبَةً إِلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَدُلِ مِنَ الْمُعْرَابِ قَالَ: حَلَبْتُ حَلُوبَةً إِلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ [۲۸۲/ب] فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ يَعْتِي، قُلْتُ: لِأَلْقَينَ هَذَا الرَّجُلَ فَلأَسْمَعَنَّ مِنْهُ قَالَ: فَتَلَقَّانِي يَيْنَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ يَمْشُونَ فَتَبِعْتُهُمْ فِي أَقْفَائِهِمْ حَتَّى أَتُواْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ نَاشِرًا التَّوْرَاةَ يَقْرَوُهَا وَعُمَرَ يَمْشُونَ فَتَبِعْتُهُمْ فِي أَقْفَائِهِمْ حَتَّى أَتُواْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ نَاشِرًا التَّوْرَاةَ يَقْرَوُهَا يُعْرَى بِهَا نَفْسَهُ، عَلَى ابْنِ لَهُ كَأَحْسَنِ الْفِيْيَانِ فِي الْمَوْتِي وَمَحْرَجِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: وَمُعْرَجِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَالْذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ إِنَّا لَنَحِدُ فِي كِتَابِنَا صِفَتِي وَمَحْرَجِي، فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا، أَيْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: ﴿ أَقِيمُوا الْيَهُودَ عَنْ أَخِيكُمْ، ثُمَّ وَإِلَيْ لَلَهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: ﴿ أَقِيمُوا الْيَهُودَ عَنْ أَخِيكُمْ، ثُمَ وَلِي رَاكَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْتَالُ وَلُكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: ﴿ أَقِيمُوا الْيَهُودَ عَنْ أَخِيكُمْ، ثُمَ

٣٤٢٧ – حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي (١) بَكْرٍ، عَنِ الْمِسْورِ قَالَ: مَرَّ بِي يَهُودِيُّ وَأَنَا قَائِمٌ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ، قَالَ: فَقَالَ: ارْفَعْ أُو

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «ابتعث».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱٦/١)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٢٣١/٨)، وقال: رواه أحمد، والطبراني وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. أطراف الحديث عند: البيهقي في دلائل النبوة (٢٧٣/٧)، الألباني في الإرواء (١٣٤/٨)، ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٣٤/١)، ابن كثير في البداية والنهاية (٢/٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) في المسند «على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله».

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «ثم ولى كفنه وحنطه وصلى عليه».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤١١/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣٤/٨)، وقال: رواه أحمد، وأبو صخر لم أعرفه، وبقية رجاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) كذا بالمخطوط وبالمسند «أم بكر»، ولعل ما بالمسند هو الصواب وهي بنت المسور والله أعلم.

اكْشِفْ ثَوْبَهُ عَنْ ظَهْرِهِ، قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ أَرْفَعُهُ، قَالَ: فَنَضَحَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَجْهِي مِنَ الْمَاء<sup>(١)</sup>.

٣٤٧٨ – قَالَ عَبْد اللّهِ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُعَلِّمُ أَبُو مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرِ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: جَاءَ جُرْمُقَانِيٌّ إِلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُكُمْ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ لَئِنْ سَأَلْتَهُ لأَعْلَمَنَّ أَنَّهُ نَبِيٌّ أَوْ قُصَّ عَلَى، قَالَ: فَتَلاَ نَبِيٌّ أَوْ غَيْرُ نَبِيٍّ، قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ الْجُرْمُقَانِيُّ: اقْرَأُ عَلَى اَوْ قُصَّ عَلَى، قَالَ: فَتَلاَ عَلَيْهِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ الْجُرْمُقَانِيُّ: هَذَا وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ عَبْد اللّهِ: هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكُرٌ.

٣٤٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَحَسَنُ، قَالاً: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ حَسَنَّ، قَالَ حَمَّادٌ: وَأَظُنَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ حَسَنٌ، قَالَ عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَبِي، (ح)، وحَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمَّارِ ابْنِ عَبَّارٍ، مُرْسَلٌ لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ لِخَدِيجَةَ: فَذَكَرَ عَفَّانُ الْمَدِيثَ. وَقَالَ لِخَدِيجَةَ: فَذَكَرَ عَفَّانُ الْحَدِيثَ. وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ، وَحَسَنٌ فِي حَدِيثِهِمَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ لِخَدِيجَةَ: «إِنِّى أَرَى الْحَدِيثَ. وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ، وَحَسَنٌ فِي حَدِيثِهِمَا، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِخَدِيجَةَ: «إِنِّى أَرَى الْمُوسِ مُوسًى أَنْ يَكُونَ بِي حَنَنَ قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ صَادِقًا، فَإِنَّ هَذَا لَهُ اللهِ اللهُ ال

• ٣٤٣ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سُلَيْمان (٤)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّن بُعْشَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى رَاشِيدٍ قَالَ: لَقِيتُ النَّنُوخِيَّ رَسُولَ هِرَقُلَ إِلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٣/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (٢٣٤/٨)، وقــال: رواه أحمد، والطبراني ورحاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩٤/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣٤/٨)، وقال: رواه عبد الله وقال: منكر، قلت: ما فيه غير أيوب بن حابر وثقه أحمد وغيره وضعفه ابن معين وغيره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١٢/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (٨/٥٥/١)، وقـال: رواه أحمد متصلاً ومرسلاً، والطبراني بنحوه وزاد «وأعينه»، ورحال أحمد رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمسند وبالمخطوط أيضًا وصوابه «سليم» انظر تهذيب التهذيب (٢٢٦/١١، ٥/٥٠٣)، ترجمة عبد الله بن عثمان بن خثيم.

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بحِمْصَ، وَكَانَ جَارًا لِي شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ بَلَغَ الْفَنَدَ أَوْ قَرُبَ، فَقُلْتُ: أَلا تُخْبِرُنِي عَنْ رِسَالَةِ هِرَقْلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَرِسَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ؟ [٢٨٥]] قَالَ: بَلَى، قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَبُوكَ فَبَعَثَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيُّ إِلَى هِرَقْلَ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَهُ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِينٌ دَعَا قِسِّيسِي الرُّوم وبَطَارِقَتَهَا، ثُمَّ أَغْلَقَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ بَابًا فَقَالَ: قَدْ نَزَلَ هَذَا الرَّجُلُ حَيْثُ رَأَيْتُمْ وَقَدْ أَرْسَلَ إِلَىَّ يَدْعُونِي إِلَى أَنْ أَتَّبِعَهُ عَلَى دِينِهِ، أَوْ أَنْ نُعْطِيَهُ مَالَنَا عَلَى أَرْضِنَا وَالأَرْضُ أَرْضُنَا أَوْ نُلْقِيَ إِلَيْهِ الْحَرْبَ، وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُمْ فِيمَا تَقْرَءُونَ مِنَ الْكُتُبِ لَيَأْخُذَنَّ مَا تَحْتَ قَدَمَىَّ فَهَلُمَّ نَتَّبعْهُ عَلَى دِينِهِ، أَوْ نُعْطِيهِ مَالَنَا عَلَى أَرْضِنَا، فَنَخَرُوا نَخْرَةَ رَجُلِ وَاحِدٍ حَتَّى خَرَجُوا مِنْ بَرَانِسِهِمْ، وَقَالُوا: تَدْعُونَا إِلَىي أَنْ نَـذر النَّصْرَانِيَّـةَ، أَوْ نَكُونَ عَبيدًا لأَعْرَابِيُّ جَاءَ مِنَ الْحِجَازِ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ أَفْسَدُوا عَلَيْدٍ الرُّومَ رَفَأَهُمْ وَلَمْ يَكَدْ، وَقَالَ: إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ لَكُمْ لأَعْلَمَ صَلاَبَتَكُمْ عَلَى أَمْركُمْ، ثُمَّ دَعَا رَجُلاً مِنْ عَرَبِ تُحيبَ كَانَ عَلَى نَصَارَى الْعَرَبِ، فَقَالَ: ادْعُ لِي رَجُلاً حَافِظًا لِلْحَدِيثِ عَرَبِيَّ اللِّسَانِ أَبْعَثُهُ إِلَى هَذَا الرَّجُل بِجَوَابِ كِتَابِهِ فَجَاءَ بِي، فَلَفَعَ إِلَىَّ هِرَقْلُ كِتَابًا، فَقَالَ: اذْهَبْ بِكِتَابِي إِلَى هَذَا الرَّجُل فَمَا ضَيَّعْتُ مِنْ حَدِيثِهِ فَاحْفَظْ لِي مِنْهُ ثَلاَثَ خِصَال؛ انْظُرْ هَلْ يَذْكُرُ صَحِيفَتَهُ الَّتِي كَتَبَ إِلَىَّ بشَيْء، وَانْظُرْ إِذَا قَرَأً كِتَابِي فَهَلْ يَذْكُرُ اللَّيْلَ، وَانْظُرْ فِي ظَهْرِهِ هَلْ بِهِ شَيْءٌ يَرِيبُكَ، فَانْطَلَقْتُ بِكِتَابِهِ حَتَّى جَثْتُ تَبُوكَ، فَإِذَا هُـوَ حَـالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَى أَصْحَابِهِ مُحْتَبِيًا عَلَى الْمَاء، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَاحِبُكُمْ؟ قِيلَ: هَا هُوَ ذَا، فَأَقْبَلْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ كِتَابِي فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مِمَّنْ أَنْت؟» فَقُلْتُ: أَنَا أَحَدُ تَنُوخَ، قَالَ: «هَلْ لَكَ فِي الإِسْلاَمِ الْحَنِيفِيَّةِ مِلَّةِ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ؟» قُلْتُ: إِنِّي رَسُولُ قَوْمٍ وَعَلَى دِينِ قَوْمِ لاَ أَرْجِعُ عَنْهُ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، [فَضَحِكَ](١) وَقَـالَ: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ يَا أَحَـا تُنُـوخَ إِنِّـى كَتَبْتُ بِكِتَابٍ،[....](٢) إِلَى النَّجَاشِيِّ فَخَرَقَهَا وَاللَّهُ مُخْرَقُـهُ وَمُخْرِقٌ مُلْكَـهُ، وَكَتَبْتُ إِلَى صَاحِبِكَ بِصَحِيفَةٍ فَأَمْسَكَهَا فَلَنْ يَزَالَ النَّـاسُ يَجِـدُونَ مِنْـهُ بَأْسًا مَـا دَامَ فِـي الْعَيْـشِ خَيْرٌ»، قُلْتُ: هَذِهِ إِحْدَى الثَّلاَّنَةِ الَّتِي أَوْصَانِي بِهَا صَاحِبِي، وَأَحَذْتُ سَهْمًا مِنْ جَعْبَتِي

<sup>(</sup>١) كذا بالمسند وليس بالمخطوط هذه الكلمة.

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين في المسند قوله على عن رسالته إلى كسرى ثم بعدها النجاشي ولم ترد رسالة
 كسرى في المخطوط وهو: «إنى كتبت بكتاب إلى كسرى فمزقه والله ممزقه وممزق ملكه».

فَكَنَبُهُمَا فِي حَلْدِ سَيْفِي، ثُمَّ إِنَّهُ نَاوَلَ الصَّحِيفَةَ رَجُلاً عَنْ يَسَارِهِ، قُلْتُ: مَنْ صَاحِبُ كِتَابِكُمِ الَّذِي يُقْرُأُ لَكُمْ قَالُوا: مُعَاوِيَةُ، فَإِذَا فِي كِتَابِ صَاحِبِي تَدْعُونِي إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَقِينَ فَأَيْنَ النَّارُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «سُبْحَانَ اللّهِ فَأَيْنَ النَّيْلُ إِذَا جَاءَ النَّهَارُ» قَالَ: فَأَحَذْتُ سَهْمًا مِنْ جَعْيَتِي فَكَنَبْتُهُ فِي جلْدِ سَيْفِي، فَلَمَّا أَنْ اللّهِ فَأَيْنَ اللّهُ فَأَيْنَ النَّيْلُ إِذَا جَاءَ النَّهَارُ» قَالَ: فَأَحَذْتُ سَهْمًا مِنْ جَعْيَتِي فَكَنَبْتُهُ فِي جلْدِ سَيْفِي، فَلَمَّا أَنْ فَرَخُلُ مِنْ طَائِفَةِ النَّاسِ: أَنَا أُجَوِّرُهُ فَفَتَحَ مَنْ قِرَاعَةٍ كِتَابِي [٢٨٥/ب]. قَالَ: فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنْ طَائِفَةِ النَّاسِ: أَنَا أُجَوِّرُهُ فَفَتَحَ رَحْلَهُ، فَإِذَا هُو يَأْتِي بِحُلَّةٍ صَفُورِيَّةٍ فَوَضَعَهَا فِي حَجْرِي، قُلْتُ: مَنْ هَذَا الرَّجُلَ إِنَّا لَعَالِ فَتَى مِنَ رَحْلَهُ، فَإِذَا هُو يَأْتِي بِحُلَّةٍ صَفُورِيَّةٍ فَوَضَعَهَا فِي حَجْرِي، قُلْتُ: مَنْ هَذَا الرَّجُلَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ الللهِ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ عَلْمَ اللهُ اللّهُ الللهُ عَلْمَ الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ ال

٣٤٣١ - قَالَ عَبْدُ اللّهِ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ حَوْثَرة بْنُ أَشْرَس، أَملا عليَّ أَخْبَرَنِي حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عُثْمَانَ ابْنِ خُتْيْمٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٣٤٣٧ – قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّنَسَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، يَعْنِي الْمُهَلِّيَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ مَوْلِي كَبَّادٍ، يَعْنِي الْمُهَلِّيَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ مَوْلِي لَلْهِ لَلْ مُعَاوِيَة، قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ، فَقِيلَ لِي: فِي هَذِهِ الْكَنِيسَةِ رَسُولُ قَيْصَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بَنْ عَلَى اللَّهِ بَنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللللْمُ الللللَ

<sup>(</sup>١) في المسند «أيكم ينزل هذا الرحل؟».

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «لما».

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «عضون».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٤٤١، ٢٤)، ٢٧، ٧٥)، ذكره الهيثمسي في بحمع الزوائد (٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣٤/٨)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد، وأبو يعلى ورحال أبي يعلى ثقات ورحال عبد الله بن أحمد كذلك.

اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالَ: نَعَمْ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ بمعناه(١).

#### \* \* \*

#### ٤ – باب منه

٣٤٣٣ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ (٢)، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ قال: فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: يَا يَهُودِيُّ إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيِّ، قَالَ: لأَسْأَلَنَهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ قال: يَا مُحَمَّدُ مِمَّ يُحْلَقُ عَنْ شَيْء لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ نَبِيِّ، قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مِمَّ يُحْلَقُ عَنْ شَيْء لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ نَبِيِّ، قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مِمَّ يُحْلَقُ الْإِنْسَانُ؟ قَالَ: «يَا يَهُودِيٌّ مِنْ كُلِّ يُحْلَقُ مِنْ نُطْفَةِ الرَّجُلِ وَمِنْ نُطْفَة الْمَرْأَةِ فَنَطْفَة رَقِيقَة مِنْهَا اللَّحْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ قَبْلَكَ (٣) وَمِنْ نُطْفَة رَقِيقَة مِنْهَا اللَّحْمُ وَالدَّمُ». فَقَامَ الْيَهُودِيُّ فَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَك (٣).

عَنْدَ حَسَنِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلَتْ يَهُودُ عِنْدَ حَسَنِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلَتْ يَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّا نَسْأَلُكَ عَنْ حَمْسَةِ أَشْيَاءَ، فَإِنْ أَنْبَأْتَنَا بِهِنَ عَرَفْنَا أَنْكَ نَبِيِّ، وَاتَبَعْنَاكَ، فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ إِسْرَائِيلُ عَلَى [٢٨٨١] بَنِيهِ إِذْ قَالُوا: هُولُكُ نَبِي مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فَ قَالَ: «هَاتُوا» قَالُوا: أَحْبرْنَا عَنْ عَلاَمَةِ النِّبِي قَالَ: «تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ وَالُوا: أَحْبرْنَا عَنْ عَلاَمَةِ النِّبِي عَالَ: «يَلْتَقِى الْمَاءَانِ فَإِذَا وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ وَالُوا: أَحْبرْنَا كَيْفَ تُولُوا: عَلاَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَخْبرُنَا عَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ أَوْدَا عَلاَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءُ الرَّجُلِ آنَثَتْ وَ قَالُوا: أَخْبرُنَا كَنُو اللّهُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَلْكَ مَنْ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ مَاءُ الرَّجُلِ آنَثَتْ وَالُوا: أَخْبرُنَا عَلَى عَلْمُ مَاءُ الْمَرَاقِ مَاءُ الرَّجُلِ آنَتُ وَالْكَ عَلْ يَامُ عَلْكَ الْمَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ مَاءُ الرَّجُلِ آنَتُ مَنْ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءُ الرَّجُلِ آنَتُ مَلُكَ عَنْ الْوا: عَلَى الْمَاءُ الْمَوْمَةُ مَاءُ الرَّعُ عَلَى السَّعَابِ المَعْمُ مَاءُ الْمَاعُلُوا: أَخْبُرُنَا مَاءُ الرَّعُدُ وَمَهَا، قَالُوا: صَدَقْتَ، قَالُوا: أَخْبُرُنَا مَا مَاءُ الرَّعُدُ وَمَهَا، قَالُوا: صَدَقْتَ، قَالُوا: أَخْبُرُنَا مَا مَا مَلَامُ السَّعَابِ بِيدِهِ أَوْ فِي يَدِهِ الْمَالَةُ عَلْ الْهُ مِنْ مَلَاكِكُ مِنْ مَلَاكِكُ مِنْ مَلَاكِكُ قَالَ: «مَلَكُ مِنْ مَلَاكِكُ مِنْ مَلَاكُ عَنْ وَجَلَ مُولَى السَّعَابِ السَّعَابِ المَاسَعَابِ المَالَعُونَ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ ا

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>۲) حاء بهامش المخطوط «أبو كدينة: اسمه يحيى بن المهلب»، أخرج له البخارى ....، وت، س.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥/١)، ذكره الهيئمي في بحمع الزوائد (٢٤١/٨)، وقال: رواه أحمد، والطبراني، والبزار بإسنادين، وفي أحمد إسناديه عمامر بن مدرك وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رحاله ثقات وفي إسناد الجماعة عطاء بن السائب وقد اختلط.

مِخْرَاقٌ مِنْ نَارٍ يَزْجُرُ بِهِ السَّحَابَ يَسُوقُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ قَالُوا: فَمَا هَـذَا الصَّوْتُ الَّذِى يُسْمَعُ ؟ قَالَ: «صَوْتُهُ » قَالُوا: صَدَقْتَ إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ وَهِى الَّتِى نُبَايِعُكَ إِنْ أَخْبَرْتَنَا بِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ لَهُ مَلَكٌ يَأْتِيهِ بِالْخَبَرِ فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبك؟ قَالَ: «جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام، قَالُوا: جبْرِيلُ ذَاكَ الَّذِى يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ، وَالْقِتَالِ، وَالْقِتَالِ، وَالْعَذَابِ، وهو عَدُونَنا، لَوْ قُلْتَ مِيكَائِيلَ الَّذِى يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْقَطْرِ لَكَانَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُواً لِجِبْرِيلَ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةَ (۱).

قلت: عند الترمذي بعضه.

٣٤٣٥ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا شَهْرٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَضَرَتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْيَهُودِ نَبِيَّ اللَّهِ عَلِيُّ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ كَلمَا أَحْبَرَهِم بِشَيْءِ فَصدقوه قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ فَأَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ». قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وقَالَ أيضًا: «فَإِنَّ وَلِيِّي جِبْرِيلُ وَلَمْ وَلِيُّهُ» (٢).

٣٤٣٦ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بكار، حَدَّنَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ بهَرَام، حَدَّثَنَا شَهْرٌ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: بنَحْوَهُ(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۷٤/۱)، ذكره الهيثمني في مجمع الزوائد (۲٤١/۸)، (۲٤٢)، وقال: رواه أحمد، والطبراني ورحالهما ثقات. أطراف الحديث عند: أبو نعيم في الحلية (۴،۰۶٪)، ابن كثير في التفسير (۱۸٦/۱، ۲۲/۲، ۹/۵)، الألباني في الصحيحة (۱۸۷۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۷۸/۱)، ذكره الشيخ شاكر برقم (۲۰۱۲، ۲۰۱۶)، وقال: إسناده صحيح. أطراف الحديث عند: البيهقي في دلائل النبوة (۲/۶)، ابن سعد في الطبقات (۲/۲/۱، ۳۵، ۱۳۲)، (۱۸۲/۱/۳)، (۳۰/۱۲)، ابسن كثير في البداية (۱۹۳۰)، الطبراني في الكبير (۲/۱۹ ۳۵، ۳۲/۱۷ /۳۲۲ ۱۱/۱۸ (۲/۱۹)، السيوطي في الدر المنثور (۹۰/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

### ه - باب في إخبار الذئب بنبوته ﷺ(١)

٣٤٣٧ - حَدَّقَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، الْحُدَّانِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، قَالَ: عَدَا الذَّقْبُ عَلَى شَاةٍ فَأَخَذَهَا، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَأَقْعَى الذَّبُ عَلَى ذَنْبِهِ، فَقَالَ: أَلاَ تَتَقِي اللَّهُ تَنْزِعُ مِنِي رِزْقًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَى، فَقَالَ: يَا عَجْبِي الذَّبُ عَلَى ذَنْبِهِ يُكَلِّمُنِي كَلاَمَ الإِنس، فَقَالَ الذَّيْبُ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَعْجَب مِنْ ذَلِكَ فَرْبُ مُقْعٍ عَلَى ذَنْبِهِ يُكَلِّمُنِي كَلاَمَ الإِنس، فَقَالَ الذَّيْبُ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَعْجَب مِنْ ذَلِكَ مُحَمَّدٌ عَلَي يَشْرِبَ يُحْبِرُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَق، قَالَ: فَأَقْبَلَ الرَّاعِي يَسُوقَ غَنَمَهُ حَتَّى مُحَمَّدٌ عَلَيْ يَيْرِبَ يُحْبِرُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَق، قَالَ: فَأَقْبَلَ الرَّاعِي يَسُوقَ غَنَمَهُ حَتَّى مُحَمَّدٌ عَلَيْ فَأَحْرَابِيَّ وَمُ السَّعَ الْحَبْرَهُمْ وَنُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَلَوْمِ اللَّهِ عَلَيْ فَلَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّعَةُ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَا اللَّهِ عَلَيْ وَاللَهُ وَالْدِى نَفْسِ مُحَمَد (٢) بِيلِهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ فَا عَرْبَهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَلَا اللَّهِ عَلَيْ وَالِيقِ وَالَّذِى نَفْسِ مُحَمَد (٢) بِيلِهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمُ السَّاعَةُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ بَعْدَهُ بِمَا اللَّهِ عَلَيْ إِنْسَ، وَيُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَهُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، وَيُخَبِرُهُ فَحِذُهُ بِمَا أَحْدَنُ أَهُ اللَّهُ بَعْدَهُ إِنْ اللَّهِ الْمُحَلِّةُ اللَّهُ بَعْدَهُ إِلَى اللَّهُ عَذَهُ بِمَا اللَّهُ عَدَهُ أَلَهُ مِنَهُ مِنَ أَلْ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْرَامِ اللَّهُ عَدَهُ الْ اللَّهُ عَلَى الْمُثَالُ اللَّهُ عَدَهُ إِلَى اللَّهُ الْمُ عَدَهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمَ الْمُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ الللَّهُ الْمُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ

قلت: عند الترمذي طرف من آخره.

٣٤٣٨ - حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْن، حَدَّثَنِي شَهْرٌ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا قَالَ: «بَيْنَا أَعْرَابِيٌّ فِي بَعْضِ نَوَاحِي شَهْرٌ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثُهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا اللَّهُ عَدَا اللَّهُ عَدَا اللَّهُ عَدَا اللَّهُ عَدَا اللَّهُ إِنَّكَ الْحَدِيثَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «وَاعَجَبًا مِنْ ذِنْبِ مُقْعِيًا مُنْ ذَلِك، قَالَ: وَمَا أَعْجَبُ مِنْ مُسْتَذْبِرا بِذَنَبِهِ يُخَاطِبُنِي، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَتُرُكُ أَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: وَمَا أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَتُرُكُ أَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: وَمَا أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَلِي فِي النَّحْلَتَيْنِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُحَدِّثُ النَّاسَ عَنْ نَبَإِ مَا قَدْ سَبَقَ وَمَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٤).

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «نفسي» فقط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٨)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩١/٨)، وقال: رواه أحمد وفي رواية .....، فذكر نحوه، رواه أحمد، والبزار بنحوه باختصار ورجال أحمد إسنادي أحمد رجال الصحيح. أطراف الحديث عند: الحاكم في المستدرك (٤٧/٤)، السيوطي في الدر المنشور (١/٦)، الشجري في الأمالي (٢٦٤/٦)، ابن كثير في البداية والنهاية (٢٦٤/٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٣/٣، ٨٩/٨٨)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

٣٤٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ، قَالَ: وَحَدَّثَ أَبُو سَعِيد الْخُدْرِيِّ، قَالَ: وَحَدَّثَ أَبُو سَعِيد الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ فِي غَنيمةٍ لَهُ يَهِ شَ عَلَبْهَا فِي بَيداء ذِي الْخَدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ فِي غَنيمةٍ لَهُ يَهِ شَ عَلَبْهَا فِي بَيداء ذِي الْخِجَارَةِ الْخَدْرِيِّ، إِلْحِجَارَةِ حَتَى استنقذ مِنْهُ شَاتُه، فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٢).

\* ٣٤٤ - حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَشْعَتُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ خُوشَبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ ذِئْبٌ إِلَى رَاعِي غَنَمٍ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى انْتَزَعَهَا مِنْهُ، قَالَ: عَمَدْتَ إِلَى رِزْقِ حَتَّى انْتَزَعَهَا مِنْهُ، قَالَ: عَمَدْتَ إِلَى رِزْقِ رَقَيْدِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْتَزَعْتَهُ مِنَى، فَقَالَ الرَّاعِي: تَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ذِئْبًا يَتَكَلَّمُ، قَالَ الذَّئْبُ: أَعْجَبُ مِنْ هَذَا رَجُلٌ فِي النَّحَلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضَى وَبِمَا هُو الذِّيْبُ كَانِنَ الرَّجُلُ يَهُودِيًّا فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ [فَأَسْلَمَ] (٢) وَخَبَرَهُ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَهُودِيًّا فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ [فَأَسْلَمَ] (٢) وَخَبَرَهُ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَهُودِيًا فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ [فَأَسْلَمَ] (٢) وَخَبَرَهُ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَهُودِيًّا فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِي عَلَى السَّاعَةِ قَدْ أَوْشَكَ وَصَدَّقَهُ النَبِي عَلَى السَّاعَةِ قَدْ أَوْشَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ فَلاَ يَرْجِعَ حَتَّى تُحَدِّثَهُ نَعْلاَهُ وَسَوْطُهُ مَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ هَا وَسَاكَ الرَّهُ مُا أَنْ يَخْرُجَ فَلاَ يَرْجِعَ حَتَّى تُحَدِّثَهُ نَعْلاَهُ وَسَوْطُهُ مَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ هَا وَسَلَى اللّهِ عَدَى أَلَا اللّهِ عَلَى الْمَاوَةُ وَسَوْطُهُ مَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ هَا وَاللّهُ الْمَالَةُ اللّهِ الْمَالِي اللّهُ الْمُؤْهُ وَسَوْطُهُ مَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْهُ اللّهُ الْمُؤْهُ وَسُولُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الْمُؤْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ ال

قلت: هو في الصحيح باحتصار.

#### \* \* \*

## ٦ - باب إعلام الجن بنبوته

٣٤٤١ - حَدَّثَنَا آبُو الْمَلِيح، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا آبُو الْمَلِيح، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا آبُو الْمَلِيح، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ أُوَّلَ خَبَرٍ قَدِمَ عَلَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا تَابِع، قَالَ: فَأَتَاهَا فِي صُورَةٍ طَيْرٍ فَوَقَعَ عَلَى جِذْعٍ لَهُمْ، فَقَالَتْ له: أَلاَ تَنْزِلُ فَنُحْبِرَكَ وَتُحْبِرَنَا، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ رَجُلٌ بِمَكَّةً حَرَّمَ عَلَيْنَا الرِّنَا وَمَنَعَ مِنَ له: أَلا تَنْزِلُ فَنُحْبِرَكَ وَتُحْبِرَنَا، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ رَجُلٌ بِمَكَّةً حَرَّمَ عَلَيْنَا الرِّنَا وَمَنَعَ مِنَ

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «فرماه».

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٠٦/٢)، ذكره الهيثمني في مجمع الزوائد (٢٩١/٨، ٢٩٢)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات. أطراف الحديث عند: البغوى في شرح السنة (٨٨/١٥)، التبريزي في مشكاة المصابيح (٩٢٧)، أبو نعيم في دلائل النبوة (١٣٣).

الْفِرَارِ<sup>(١)</sup>.

﴿ ٣٤٤٧ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرِ الدَّارِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْخُ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَنَحْنُ فِي غَزْوَةِ رُودِسَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ عَبْسٍ قَالَ: كُنْتُ أَشُوقُ لآل لَنَا بَقَرَةً، قَالَ: فَسَمِعْتُ مِنْ جَوْفِهَا، يَا آلَ ذَرِيحْ، قَوْلٌ فَصِيحْ، رَجُلٌ يَصِيحْ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. قَالَ: فَسَمِعْتُ مِنْ جَوْفِهَا، يَا آلَ ذَرِيحْ، قَوْلٌ فَصِيحْ، رَجُلٌ يَصِيحْ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. قَالَ: فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَوَجَدْنَا النَّبِيَ عَلِيً قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةً (٢).

#### \* \* \*

## ۷ – باب عموم بعثه ﷺ(۳)

٣٤٤٣ - حَدَّفَنَا حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن أَبِي بُـرْدَةَ، عَن أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيِّ: «أَعْطِيتُ خَمْسًا، بُعِثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَـمْ تُحَلَّ لِمَنْ كَـانَ قَبْلِي، وَخُعِلَتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَـمْ تُحَلَّ لِمَنْ كَـانَ قَبْلِي، وَنُصِرْتُ بِاللَّوْمِ شَهْرًا، وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَلَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَـدْ سَـاًلَ شَفَاعَةً وَإِنِّي وَنُصِرْتُ بِاللَّهِ شَيْعًا» (°).

الله عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يُسْنِدُهُ (٦).

٣٤٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسلَم، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ الْمِقْسَمِ، عَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَعْطِيتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي وَلاَ أَقُولُهُ نَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۰۶/۳)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (۲٤٣/۸)، وقـال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورحاله وثقوا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۰/٤)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (۲٤٣/۸)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «لم».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤١٦/٤)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائـد (٢٥٨/٨)، وقـال: رواه أحمد متصلاً، والطبراني ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث السابق.

فَخْرًا، بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَـهْرٍ، وَأُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَـائِمُ وَلَـمْ تَحِـلَّ لأَحَـدٍ قَبْلِـى، وَجُعِلَـتْ لِـىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُـورًا، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وأَخَّرْتُهَا لأُمَّتِى فَهِىَ لِمَنْ مَاتَ<sup>(١)</sup> لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا»<sup>(٢)</sup>.

٣٤٤٦ – حَلَّقُنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: «بُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، فَلَيْسَ مِنْ أَحْمَرَ وَلاَ أَسْوَدَ يَنْكُمْ فِي أُمَّتِي إِلاَّ كَانَ مِنْهُمْ (٣) فَذَكَرَهُ باختصار.

٣٤٤٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، وَبَهْزٌ، وَحَجَّاجٌ، قَالُوا: حَدَّنَنا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلِ [ ٢٨٧/ب] الأَحْدَبُ [قَالَ بَهْزُ: حَدَّنَنا وَاصِلُ الأَحْدَبُ ] (٤)، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَالَ [ حَجَّاجٌ ] (٥)؛ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ وَحَجَّاجٌ ] (٥)؛ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وأُجِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِي الْمُورِّا وَمَسْجِدًا، وأُجِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِي اللَّهِ عَلَى عَدُولًى، وبُعِثْتُ إِلَى كُللِّ أَحْمَر وأَسُودَ، وأَعْطِيتُ الشَّفَاعَة وَهِي نَائِلَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا». قَالَ حَجَّاجٌ: «مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا». قَالَ حَجَّاجٌ: «مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا». قَالَ حَجَّاجٌ: «مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا».

قلت: عند أبى داود طرف منه، ولكنه الرجل الذى بين محاهد، وأبى ذر، عبيـد بـن مير.

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط ولم ترد في المسند.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۰۱، ۲۰۰)، ذكره الشيخ شاكر برقم (۲۷٤۲)، والذي يليه برقم (۲۲۲)، وقال: إسناده صحيح، وكذلك الذي يليه، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰۸/۸)، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني بنحوه إلا أنه قال: .....، ورحال أحمد رحال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث. أطراف الحديث عند: المنذري في الترغيب والترهيب (۲۳۳/۶)، ابن كثير في التفسير (۲۱۸/۵، ۲۱/۱، ۲۰۰)، السيوطي في الدر المنثور (۲۰۶/۳)، ابن عبد البر في التمهيد (۲۱۸/۵).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من المسند وهو بالمخطوط «بهز».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦١/٥، ١٦٢)، ذكره الهيثمــي فــي مجمـع الزوائــد (٢٥٩/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

٣٤٤٨ - حَدَّفَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ سَيَّارِ (١)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «فُضِّلْتُ بِأَرْبَعِ، جُعِلَتِ الأَرْضُ لأُمَتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ يَسِيرُ بَيْنَ يَدَىَّ، وَأُجِلَّتْ لأُمَّتِي الْغَنَائِمُ» (٢).

قلت: عند الترمذي طرف منه.

٣٤٤٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي الصَّلاَةُ فَعِنْدَهُ مَسْجدُهُ وَطَهُورُهُ»(٣).

#### \* \* \*

### ٨ – باب فيمن سمع به ولم يؤمن به ﷺ(١)

• ٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْيرٍ (٥)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِنْ أُمَّتِي، أَوْ يَهُودِيُّ، جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِنْ أُمَّتِي، أَوْ يَهُودِيُّ، أَوْ نَصْرَانِيُّ، فَلَمْ يُؤْمِنْ بِي لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ (٢).

٣٤٥١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَحْبَرَنِي أَبُو بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِي، أَوْ يَهُ ودِيٍّ، أَوْ

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «يسار».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الموضع السابق، وقال: رواه أحمد، والطبراني بنحوه إلا أنه قال: ......، ورجال أحمد ثقات. أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (٢١٢/١، ٤٣٤)، المتقى الهندي في الكنز (٣١٩٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٤٨/٥)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) كذا بالمخطوط وبالمسند «أبو بشر»، وبالذي يليه بالمخطوط «أبو بشر».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٦/٤)، ذكره الهيثمني في بحمع الزوائد (٢٦١/٨، ٢٦٢)، وقال: رواه الطبراني واللفظ له، أى الذي بالمجمع، وأحمد بنحوه، أى هذا، في الروايتين، ورحال أحمد رحال الصحيح، والبزار أيضًا باختصار. أطراف الحديث عند: المتقى الهندي في الكنز (١٣٤٨، ١٣٤٩)، ابن كثير في التفسير (٤٨٩/٣)، الطبراني في الكبير (١٣/١٢).

نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِي دَخَلَ النَّارَ<sub>﴾</sub>(١).

٣٤٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ هَمَّامٌ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ وَلاَ يَهُ وَدِىًّ وَلاَ نَصْرَانِى وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» (٢).

قلت: هو في الصحيح ولفظه: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني».

#### \* \* \*

# ٩ - باب تبلغ بعثته ﷺ كل أحد(٣)

٣٤٥٣ - حَدَّقَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّنَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنِى سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الأَمْرُ مَا بَلَخَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلاَ يَتُركُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بعِزِّ عَزِيزٍ، وَيذُلِّ ذَلِيلٍ عِزَّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الإِسْلاَمَ، وَذُلاَّ يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ». وكَانَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ يَقُولُ: قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَهِ الإِسْلاَمَ، وَذُلاَّ يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ». وكَانَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ يَقُولُ: قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَهِ الْمُعْرَفُ وَالشَّرَفُ وَالْعِنْ وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمُ الْخَيْرُ وَالشَّرَفُ وَالْعِنْ ، وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمُ الْحَزْيَةُ (٤).

٣٤٥٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِى ابْنُ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ يَقُولُ: «لاَ يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إِلاَّ أَدْحَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الإِسْلاَمِ بِعِزِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٨/٤)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١٧/٢)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢٦٢/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح. أطراف الحديث عند: المتقى الهندي في الكنز (٢٨٠)، السيوطي في الدر المنثور (٣٢٥/٣).

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٠٣/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٢/٨)، وقال: رواه أحمد وغيره، رواه الطبراني في الكبير (٤/٢). أطراف الحديث عند: البيهقي في السنن الكبرى (١٨١/٥)، الحاكم في المستدرك (٤٣٠/٤)، المتقى الهندي في الكسنز (١٣٤٥)، الألباني في الصحيحة (٣)، ابن كثير في التفسير (٤٨/٤).

عَزِيزٍ أَوْ ذُلٍّ ذَلِيلٍ، إِمَّا يُعِزُّهُمُ [اللَّهُ](١) عَزَّ وَجَلَّ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُنِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا،(٢).

#### \* \* \*

# ١٠ – باب في مثله ومثل من أطاعه ﷺ(٣)

جُدْعَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَتَاهُ فِيمَا يَسرَى النَّائِمُ مَلَكَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيْهِ لِلَّـذِي عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيْهِ لِلَّـذِي عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيْهِ لِلَّـذِي عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ الَّذِي عَنْدَ رِجْلَيْهِ لِللّـذِي عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ اللّهِ عَنْدَ وَمَثَلَ أُمَّتِهِ، كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْهِ رَأْسِهِ: اضْرِبْ مَثَلَ هَذَا وَمَثَلَ أُمَّتِهِ، كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْهِ الْسَهِ: اضْرِبْ مَثَلَ هَذَا وَمَثَلَ أُمَّتِهِ، فَقَالَ: أَرَأُسِهِ مَثَلَ هُمْ وَكُلْ مَعَهُمْ مِنَ الزَّادِ مَا يَقْطَعُونَ بِهِ الْمَفَازَةَ، وَلاَ مَا يَرْجَعُونَ بِهِ، فَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ فِي حُلَّةٍ حِبَرَةٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً وَحِيَاضًا رُواءً أَنَّيْعُونِي؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ فَانْطَلَقَ بِهِمْ فَأَوْرُدَهُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً وَحِيَاضًا رُواءً أَنَّ مُعْمَى عَلَى الْحَالِ فَجَعَلْتُمْ وَحِيَاضًا رُواءً أَنْ الْمَكُمُ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ فَجَعَلْتُمْ فَي إِنْ أُورَدُونَ ، فَأَكُوا وَشَرَبُوا وَسَمِنُوا، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَمْ أَلْقَكُمْ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ فَجَعَلْتُمْ وَحِيَاضًا رُواءً أَنْ تَبْعُونِي؟ فَقَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ بَيْتُنَ لَكُمْ وَيَاضًا أَعْشَبَ مِنْ هَذِهِ وَحِيَاضًا هِي أَرْوَى مِنْ هَذِهِ ، اتَبْعُونِي، قَالَ: فَقَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَقَالُتُ فَيْمُ عَلَيْهِ، وَاللّهُ لَنَتْبِعَنَّهُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: قَدْ رَضِينَا بِهَذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ، وَاللّهُ فَالَتَ فَقَالُتَ عَلَاكَ فَيْهُ عَلَيْهِ، وَاللّهُ لَنَتْبِعَنَّهُ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: قَدْ رَضِينَا بِهَذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ، وَاللّهُ لَنَتْبِعَنَّهُ ، وَقَالَتْ طَائِقَةً قَدْ رَضِينَا بِهَذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ، وَاللّهُ وَاللّهُ فَالَتَ عَلَاهُ وَاللّهُ وَوَالَتُ مُؤْمِلُوا وَاللّهُ وَقَالَتْ طَالَتَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْقَالُونَ الْعَالَ اللّهُ وَلَوْلَ وَاللّهُ وَالْوَالُوا وَاللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُعْتَلِهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ

٣٤٥٦ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، وَعَفَّانُ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنِي أَبُو تَمِيمَةَ، عَنْ عَمْرٍ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ الْبِكَالِيَّ يُحَدِّثُهُ عَمْرٌ و، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ عَمْرٌ و: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ: اسْتَبْعَتَنِي (٦) رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَبِّى أَتَيْتُ (٧)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/٦).

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «وردت».

<sup>(</sup>٥) أخرحه الإمام أحمد فى المسند (٢٨٧/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٣٤٠٢)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٨٠/٦)، وقال: رواه أحمد، والطبرانى، والبزار وإسناده حسن، رواه الطبرانى فى الكبير (٢٤٠٧)، ذكره البزار فى كشف الأستار (٢٤٠٧).

<sup>(</sup>٦) كذا بالمخطوط وبالمسند «استعثني».

مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَحَطَّ لِي خِطَّةً، فَقَالَ: ﴿ كُنْ بَيْنَ ظَهْرَى ْ هَــٰذِهِ لاَ تَحْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ هَلَكْتَ، قَالَ: فَكُنْتُ فِيهَا، قَالَ: فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَذَفَةً، أَوْ أَبْعَـدَ شَيْمًا، أَوْ كَمَا قَالَ، ثُمَّ إِنَّهُ ذَكَرَ هَنِينًا كَأَنَّهُمُ الزُّطُّ، قَالَ [عَفَّانُ](١): أَوْ كَمَا قَالَ [عَفَّانُ](٢): إنْ شَاءَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ وَلاَ أَرَى سَوْآتِهِمْ طِوَالاً قَلِيلٌ لَحْمُهُمْ، قَالَ: فَأَنَوا فَجَعَلُوا يَرْكُبُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَجَعَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْهِمْ قَالَ: وَجَعَلُوا يَأْتُونِي فَيُحَيِّلُونَ أَوْ يَمِيلُونَ حَوْلِي وَيَعْرِضُونَ (٣) لِي. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأُرْعِبْتُ مِنْهُمْ رُعْبًا شَدِيدًا، قَالَ: فَجَلَسْتُ، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: فَلَمَّا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْح جَعَلُوا يَذْهَبُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ ثَقِيلاً وَجعًا، أَوْ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ وَجعًا مِمَّا رَكِبُـوهُ قَالَ: ﴿إِنِّي لَأَجِدُنِي تَقِيلًا ﴾ أَوْ كَمَا قَالَ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ هَنِينًا أَتَوْا عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بيضٌ طِوَالٌ، أَوْ كَمَا قَالَ، وَقَدْ أَغْفَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِينًا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأُرْعِبْتُ أَشَدَّ مِمَّا أُرْعِبْتُ الْمَرَّةَ الأُولَى. قَالَ عَارِمْ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: لَقَدْ أُعْطِيَ هَذَا الْعَبْدُ خَيْرًا، أَوْ كَمَا قَالُوا، إِنَّ عَيْنَيْهِ نَائِمَتَان، أَوْ قَالَ: عَيْنَهُ، أَوْ كَمَا قَالُوا، وَقَلْبَهُ يَقْظَ الْ ثُمَّ قَال عَارِمٌ، وَعَفَّانُ: قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: هَلُمَّ فَلْنَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا، أَوْ كَمَا قَالُوا، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: اضْرَبُوا لَـهُ مَثَـلاً وَنُـؤَوِّلُ نَحْنُ، أَوْ نَضْرِبُ نَحْنُ، وَتُوَوِّلُونَ أَنْتُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: مَثَلُهُ (٤) كَمَثَل سَيِّدٍ بْنَى بُنْيَانًا حَصِينًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّاسِ بِطَعَامٍ، أَوْ كَمَا قَالَ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ طَعَامَهُ، أَوْ قَالَ: لَمْ يَتْبَعْهُ عَذَّبَهُ عَذَابًا شَدِيدًا، أَوْ كَمَا قَالُوا، قَالَ الآخَرُونَ: أَمَّا السَّيِّدُ فَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَأَمَّا الْبُنْيَانُ فَهُوَ الإِسْلاَمُ وَالطَّعَامُ الْجَنَّةُ، وَهُوَ الدَّاعِي فَمَن اتَّبَعَهُ كَانَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ عَارَمْ فِي حَدِيثِهِ: أَوْ كَمَا قَالُوا، وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْهُ عُذِّبَ، أَوْ كَمَا قَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا رَأَيْتَ يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ». فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا خَفِيَ عَلَيَّ

<sup>(</sup>٧) كذا بالمخطوط وبالمسند «أتيت».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «يعترضون».

<sup>(</sup>٤) لم ترد في المسند وهي بالمخطوط.

مِمَّا قَالُوا» (١) قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «هُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، أَوْ قَالَ: هُمْ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ أَوْ كَمَا شَاءَ اللَّهُ (٢)

قلت: رواه الترمذى باختصار.

#### \* \* \*

# ١١ – باب ما جاء في بعثته ﷺ وعمومها ونزول الوحي(٣)

٣٤٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تُحِسُّ بِالْوَحْيِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «نَعَمْ أَسْمَعُ صَلاَصِلَ، ثُمَّ أَسْكُتُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَمَا مِنْ مَرَّةٍ يُوحَى إِلَىَّ إِلاَّ ظَنَنْتُ أَنَّ نَفْسِي تَفِيضُ (٤).

٣٤٥٨ - حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَيُوحَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَضْرِبُ بِحِرَانِهَا (١٥)٥٠).

### \* \* \*

## ١٧ – باب صفة جبريل ﷺ

٣٤٥٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِيهِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيُّ عَبِّرِيلَ أَنْ يَرَاهُ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ: أَبِيهِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيُّ عَلِيْ جَبْرِيلَ أَنْ يَرَاهُ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ: ادْعُ رَبَّكِ، قَالَ فَدَعَلَ يَرْتَفِعُ [٢٨٩] ادْعُ رَبَّكَ، قَالَ فَدَعَلَ يَرْتَفِعُ [٢٨٩]

- (١) كذا بالمخطوط وبالمسند تقديم وتأخير في ألفاظ العبارة.
- (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٩/١)، ذكره الهيثمني في مجمع الزوائد (٢٦٠/٨، ٢٦١)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير عمرو البكالي، وذكره العجلي في ثقبات التبابعين، وابن حبان وغيره في الصحابة.
  - (٣) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.
- (٤) ذكره الشيخ شاكر برقم (٧٠٧١)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢٥٦/٨)، وقال: رواه أحمد، والطبراني وإسناده حسن.
  - (٥) أي تمد عنقها من التعب، هامش مجمع الزوائد.
  - (٦) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٦/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

وَيَنْتَشِرُ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ صَعِقَ فَتَغَشَاهُ وجعل يَمَسَحَ الْبُزَاقَ عَنْ شِدْقَيْهِ (١).

• ٣٤٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَم مُنْهَبِطًا قَدْ مَـلاً مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ سُنْدُسِ مُعَلَّقًا بِهِ اللَّوْلُولُ وَالْيَاقُوتُ (٢).

٣٤٦١ – حَدَّقَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَــابرِ، عَـنْ عِكْرِمَـةَ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «كُتِبَ عَلْـيَّ النَّحْرُ وَلَـمْ يُكْتَبُ عَلَيْكُـمْ» فَذَكَـرَ نَحْـوَ الآتى بعده(٣).

٣٤٦٢ - حَدَّقَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْسنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ بِرَكْعَتَى الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا وَأُمِرْتُ بالأَضْحَى وَلَمْ تُكْتَبْ ﴿ ٤٠).

٣٤٦٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرِ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ بِرَكْعَتَى الضُّحَى وَالْوَتْرِ وَلَمْ تُكْتَبْ، (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرحه الإمام أحمد في المسند (۳۲۲/۱)، ذكره الشيخ شاكر برقم (۲۹۲۷)، وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰۷/۸)، وقال: رواه أحمد، والطبراني ورحالهما ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٢٠/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٧/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١٧/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٢٩٢٠)، ذكره البزار في كشف الأستار (٢٤٣٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٤/٨)، وقال: رواه أحمد بأسانيد والبزار بنحوه باختصار، والطبراني في الكبير والأوسط، وفي إسناد «ثلاث هن عليَّ فريضة»، أبو جباب الكلبي وهو مدلس، وبقية رحالهما عند أحمد رحال الصحيح وفي أسانيدها حابر الجعفى وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٧/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٢٩١٨)، ذكره الهيئمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) قلت: كذا بالمخطوط وبالمسند «ثلاث هن على فرائض، وهن لكم تطوع؛ الوتر، والنحر، وصلاة الضحى»، وذلك ما أشار إليه الهيثمى فى الموضع السابق وأظن أن هذا المتن مصحف من الحديث السابق عليه والله أعلم، وأخرجه الإمام أحمد فى المسند (٢٣١/١)، ذكره الشيخ=

٣٤٦٤ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَـةَ: فَذَكَرَهُ(١).

٣٤٦٥ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبَى جَعْفَرٍ، عَـنْ عِكْرِمَـةَ: قَـالَ آبو جَعْفَرِ وعَطَاءِ: الأضحى منه<sup>(٢)</sup>.

٣٤٦٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ يَيْتِى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا قَالَ: «قَدِمَ على مَالِ<sup>(٣)</sup> فَشَغَلَنِي عَنِ رَّكُعَتَيْنِ كُنْتُ اللَّهِ صَلَّيْتَ صَلَاقًةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيها قَالَ: «قَدِمَ على مَالِ<sup>(٣)</sup> فَشَغَلَنِي عَنِ رَّكُعَتَيْنِ كُنْتُ أُرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظَّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: «لاَنَ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: «لاَنَ ، فَقُلْتُ اللّهِ أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ:

قلت: هو في الصحيح معناه خلا، فقلت يا رسول الله أفنقضيهما...إلى آخره.

٣٤٦٧ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةً، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ ﴿ نَافِلَةً لَكَ ﴾ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ النَّافِلَةُ خَاصَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ (°).

٣٤٦٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، يَعْنِي الرِّسْكَ، عَنْ مُعَاذَةً قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ وَأَنَا شَاهِدَةٌ عَنْ صِيَامِ(١) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ(٧) لَهَا:

<sup>-</sup>شاكر برقم (٢٠٥٠)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وأظنه والله أعلم تصحيف أيضًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣٢/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٢٠٦٥)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمسند، وبالمخطوط «قدم على خالد».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/٥/٦)، ذكره الهيثمني في مجمع الزوائد (٢٦٤/٨، ٢٦٠)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلي بنحوه ورحالهما رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٦/٥)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢٦٥/٨)، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والأوسط بنحوه وقال: .....، وبعض أسانيد أحمد وغيره حسن.

<sup>(</sup>٦) كذا بالمسند وبالمخطوط «وصل صيام».

<sup>(</sup>٧) كذا بالمسند وبالمخطوط «فقالت».

«أَتَعْمَلِينَ كَعَمَلِهِ فَإِنَّهُ قَدْ(١) غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَكَانَ عَمَلُهُ نَافِلَةً لَهُ (٢٠).

قلت: لها في الصحيح المغفرة لذنوبه.

٣٤٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَـادٍ قَـالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْـهُ، فَإِنْ قِيـلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ: «كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ» (٢).

• ٣٤٧ - أَخْبَرَ لَا (٤) أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ، حَدَّنَنَا سَعِيدٌ (٥)، يَعْنِى ابْنَ أُوسٍ الْعَيْشِي، عَنْ بِلاَلِ الْعَبْسِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ الضَّبِّيُّ (١) أَنَّهُ أَتَى الْبَصْرَةَ وَبِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْسِنُ عَبَّاسٍ أَمِيرًا، فَإِذَا بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي ظِلِّ الْقَصْرِ يَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، لاَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ شَيْعًا فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ أَكْثَرْتَ مِنْ قَوْلِكَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَقِنْ شِعْتَ لأَخْبَرْتُكَ، فَقُلْتُ: أَجَلْ، فَقَالَ: إِذًا اجْلِسْ،

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «قد كان».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٠/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (٢٦٥/٨)، وقـال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح وفي الصحيح بعضه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٠٢/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (٢٦٥/٨)، وقـال: رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) في هامش المخطوط عبارة لا يظهر منها شيء.

<sup>(</sup>٥) كذا بالمخطوط وبالمسند (سعد بن أوس العبسي) بالسين المهملة قلت: سعد هذا هو أبو محمد الكاتب الكوفي ثقة لم يصب الأزدى في تصحيفه، التقريب من السابعة، أحرج له البخارى والجماعة وأما: سعيد بن أوس العيشي لم أقف عليه وقد روى الطبراني (١٨: ٣٤٠، ٢٤١)، عن سعد العبسي، عن بلال بن يحيى، عن عمران بن حصين، عن النبي على: وليس فيه قصة، وسعيد العبسي أو سعيد بن أوس: أظن أنه سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصارى النحوى البصرى، صدوق له أوهام، ورمى بالقدر، من التاسعة، مات سنة أربع عشرة على الصحيح له ثلاث وتسعون سنة أخرج له أبو داود، والترمذي، انظر التقريب (٢٩١/١).

<sup>(</sup>٦) حاء في هامش المخطوط عبارة «لوكان هذا عمران بن حصين الصحابي ف المعروف في المسند أن هذا عنه وإن كان هذا غيره فلا ندرى من هو، والله أعلم، وهذا أقرب إلى الصواب في هذه العبارة فهي غير واضحة، وإن كان المصنف قال: إنه لا يعرفه في المجمع في موضع، وقال في موضع آخر: إنه عمران بن حصين، قلت: وجاء الحديث عند الإمام أحمد في المسند تحت عنوان: «حديث رجل لم يسم».

٣٤٧١ - حَدَّثَنَا مُعْمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: رَأَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ<sup>(٢)</sup>.

٣٤٧٢ – حَدَّثَنَا عَتَّابُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لاَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ(٣).

٣٤٧٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَـهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۰۵۳)، ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (۲٤٨/٥)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح خلا بلال بن يحيى العبسي وهو ثقة، وله طريق طويل في الخصائص، ذكره عن عمران في الموضع نفسه وقال: رواه أحمد، والطبراني ورحاله ثقات، وذكره في الخصائص (۲٦٥/۸، ٢٦٦)، عن عمران بن حصين الضبي وقال: رواه أحمد وعمران هذا لم أعرفه، وبقية رحاله ثقات، قلت: عمران بن حصين الضبي، تابعي مقبول من الثالثة، انظر التقريب (۲۲/۸)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي في الموضع السابق وقال: رواه أحمد وإسناده حيد.

<sup>(</sup>٣) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٢١٣/٢)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٦٩٩٨)، وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٦/٨)، وقال: رواه أحمد وإسناده حسن.

أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لَسْتُ أُصَافِحُ النِّسَاءَ ﴿ ١٠).

٣٤٧٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أُتِي بِطَعَامٍ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعَثَ بِفَصْلِهِ إِلَى أَبِي أَيُوبَ، وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَتَنَبَّعُ أَثَرَ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، فَيَضَعُ أَصَابِعَهُ حَيْثُ يَرَى [أَثَرَ](٢) أَصَابِعِهِ، فَأُتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ بِصَحْفَةٍ فَوَجَدَ مِنْهَا رِيحَ ثُومٍ فَلَمْ يَرَ أَثَرَ أَصَابِعِ النَّبِيِّ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ فَلَمْ يَرَ أَثَرَ أَصَابِعِ النَّبِيِّ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ فَلَمْ يَرَ أَثَرَ أَصَابِعِ النَّبِيِّ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ فَلَمْ يَرَ أَثَرَ أَصَابِعِ النَّبِيِّ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ فَلَمْ يَرَ أَثَرَ أَصَابِعِ النَّبِيِّ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: لِمَ ثُومٍ عَلَى الْمَلِكُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ الْمَلَكُ وَجَدْتُ فِيْهَا رِيحَ ثُومٍ هَ قَالَ: لِمَ اللَّهِ يَعْنَ إِلَى مَا لاَ تَأْكُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (اللَّهِ عَلَيْ فَالَ اللَّهِ عَلَى الْمَلَكُ (").

٣٤٧٥ – حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ [ ٢٩٠/أ]، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُسنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ، وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى أَبِي أَيُوبَ، فَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَضَعُ أَصَابِعَهُ حَيْثُ يَرَى أَثَرَ أَصَابِع رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، فَأَتِي النَّبِيُّ عَلَيْ فَكَانَ أَبُو أَيُوبَ، فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ فِيهَا أَثَرَ أَصَابِع رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَلَمْ يَرَ فِيهَا أَثَرَ أَصَابِع رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَلَمْ يَرَ فِيهَا أَثَرَ أَصَابِع أَنْ اللَّهِ لَمْ أَرَ فِيهَا أَثَرَ أَصَابِعِ النَّبِيِّ فَلَمْ يَرَ فِيهَا أَثَرَ أَصَابِعِ النَّبِيِ اللَّهِ لَمْ أَرَ فِيهَا أَثَرَ أَصَابِعِكَ؟ قَالَ: «إِنِّي أَصَابِعِ النَّبِيِّ فَلَمْ يَذُوهُمَا، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَ فِيهَا أَثَرَ أَصَابِعِكَ؟ قَالَ: «إِنِّي وَمَا لَا تَأْكُلُ؟ قَالَ: «إِنِّي يَأْتِينِي الْمَلَكُ» (٤).

٣٤٧٦ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: فَقَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/۵۰۶)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۲۲/۸)، وقال: رواه أحمد، والطبراني وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩٥/٥، ٩٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٥/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩٠٥، ١٠٢)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق.

# ۱۳ – باب ما جاء في دعائه واشتراطه فيه ﷺ (۱)

٣٤٧٧ – حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُعَيْقِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم، قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ (٢): وَقَالَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ: عَنْ شُكِيمِانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعُتُوارِيِّ، [وَهُو آبُو الْهَيْشَمِ] (٢) وَكَانَ فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ: الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْنَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتْخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لاَ تُحْلِفْنِيهِ فَإِنْمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، أَوْ قَالَ: «لَعَنْتُهُ، أَوْ قَالَ: «لَعَنْتُهُ، أَوْ حَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا [لَهُ] (٤) صَلاَةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ الْإِلَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، (٥).

٣٤٧٨ - حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ الْحُبَابِ، حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِيدٍ، حَدَّثِنِي ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ، حَدَّثِنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ دَفَعَ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ رَجُلًا، فَقَالَ لها: «يَا حَفْصَةُ مَا «احْتَفِظِي بِهِ» فَغَفَلَتْ حَفْصَةُ، وَمَضَى الرَّجُلُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «يَا حَفْصَةُ مَا فَعَلَ الرَّجُلُ؟» قَالَتْ: «قَطَعَ اللَّهُ فَعَلَ الرَّجُلُ؟» قَالَتْ: «قَطَعَ اللَّهُ عَلَيْ: «مَا شَأْنَكِ يَا حَفْصَةً؟» قَالَتْ: يَا مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَا شَأْنَكِ يَا حَفْصَةً؟» قَالَتْ: يَا مَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ: «مَا شَأْنَكِ يَا حَفْصَةً؟» قَالَتْ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَا شَأْنَكِ يَا حَفْصَةً؟» قَالَتْ: يَا مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَا شَأْنَكِ يَا حَفْصَةً؟» قَالَتْ: يَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَا شَأْنَكِ يَا حَفْصَةً؟» قَالَتْ اللَّهُ اللَّهُ مَسُولُ اللَّهِ قَالَ [لَهَا] (\*): «ضعى يَدَيْكِ، فَإِنِّى سَأَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْكُ وَكُذَا فَقَالَ [لَهَا] (\*): «ضعى يَدَيْكِ، فَإِنِّى سَأَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند (٣٣/٣)، وقال في موضع آخر (٤٤٩/٢)، قال أبو عبد الرحمن: لم يضبط إسناده إنما هو سليمان بن عمرو بن عبد العتوارى وهو صاحب أبو سعيد الخدرى أبو الهيثم عن أبي سعيد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند، في الموضع الأول.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من المسند، وفيه تقدم الصلاة على الزكاة في الموضع الأول وكما هنا في الموضع الثاني في مسند أبو هريرة.

<sup>(°)</sup> ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٦٦/٨)، وقال: وأبو يعلى وإسناده حسن، قلت: والظاهر سقوط نسبة الحديث للإمام أحمد من المجمع وإلاً لما ذكره هنا فى الزوائد وكذلك لما عطف أبو يعلى على هذا السقط، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) كذا بالمخطوط وبالمسند «فرفعت».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من المسند.

عَزَّ وَجَلَّ أَيُّمَا إِنْسَانِ مِنْ أُمَّتِي دَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ مَغْفِرَةً ﴿(١).

٣٤٧٩ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزُّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْسِ الْحَارِثِ، عَنْ مُبدِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، [عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ] (٢)، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَمْدَادَ الْعَرَبِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، [عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ] (٢)، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَمْدَادَ الْعَرَبِ كَثُرُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ خَمَّوهُ، وَقَامَ إِلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ يَفْرِجُونَ عَنَهُ، حَتَّى قَامَ عَلَى عَتَبةِ عَائِشَةَ فَرَهِقُوهُ فَأَسْلَمَ رِدَاءَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَوَثَبَ عَلَى الْعَتَبةِ فَدَخَلَ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَى عَتَبةِ عَائِشَةَ فَرَهِقُوهُ فَأَسْلَمَ رِدَاءَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَوَثَبَ عَلَى الْعَبَةِ فَدَخَلَ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ الْعُنْهُمْ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَرَهِقُوهُ فَأَسْلَمَ رِدَاءَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَوَثَبَ عَلَى الْعَبَةِ فَدَخَلَ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «كَلاَ وَاللَّهِ يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرِ لَقَلِ الْعَنْهُمْ» فَقَالَتْ عَلَى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ شَرْطًا لاَ خُلْفَ فِيهُ (٣) فَقُلْتُ: إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَضِيقُ بِمَا يَضِيقُ بِمَا يَضِيقُ بِمَا يَضِيقُ بِعَا الْبَشَرُ، فَقَالَ لَهُ كَفَارَةً» (٤).

قلت: لها في الصحيح حديث بغير هذا السياق.

\* \* \*

### ۱۶ -- باب فی دعامه

• ٣٤٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ لِحُدَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا لِرَجُلِ أَصَابَتْهُ وَأَصَابَتْ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ<sup>(°)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/۳)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (۲۲۲، ۲۲۲)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح. أطراف الحديث عند: البيهقي في السنن الكبرى (۹/۹)، السيوطي في الحاوى للفتاوى (۱۲/۲)، القرطبي في التفسير (۲۲۲/۱)، ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (۹۸).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «له».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٠٧/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٧/٨)، وقال: رواه أحمد وإسناده حسن إلا أن محمد بن جعفر بن الزبير لم يدرك عائشة، قلت: لم أقف لمحمد ابن جعفر على رواية له عن أم المؤمنين عائشة في المسند المطبوع بل الحديث عن عروة عنها وليس كما في المخطوط والله أعلم، بل وذكره أيضًا عن عروة الحافظ ابن حجر في أطراف المسند (١١٧٣٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٥/٥، ٢٠٠)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢٦٨/٨)، وقال: رواه أحمد، عن ابن حذيفة، عن حذيفة ولم أعرفه. أطراف الحديث عند: ابن كثير في التفسير (٤٠/٤)، المتقى الهندي في الكنز (١٨٠/٢).

٣٤٨١ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرُو بْـنِ عُتْبـةَ، عَـنِ ابْـنِ حُذَيْفَةَ، قَالَ مِسْعَرٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ مَرَّةً عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّــهِ ﷺ لَتُـدْرِكُ الرَّجُــلَ وَوَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ (١).

### \* \* \*

### ۱۵ – باب

٣٤٨٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَعَفَّانُ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْد، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، أَنَّ رَجُلاً وُلِدَ لَهُ غُلامٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى، فَأَتَى النَّبِي عَلَى فَأَخَذَ بَعْمَتِهِ وَحَهْدِ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، فَنَبَتَ شَعَرَةٌ فِي جَبْهَتِهِ كَهَيْئَةِ الْقُوسِ(٢)، وَشَبَ الْغُلامُ فَلَمَّا كَانَ زَمَن الْخَوَارِجِ أَحَبَّهُم، فَسَقَطَتِ الشَّعَرَةُ عَنْ جَبْهَتِهِ، فَأَخَذَهُ أَبُوهُ فَقَيَّدَهُ وَحَبَسَهُ، مَخَافَة أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ، قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَوعَظْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ فِيمَا نَقُولُ: أَلَمْ تَرَ أَنَى اللَّهُ عَلَى وَخَعْتُ عَنْ رَأَيْهِمْ فَرَدً بَرَكَةَ دَعْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَتَابَ (٣).

٣٤٨٣ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْه، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿لَيْسَ مِنْكُمْ أَحَدِ إِلاَّ وَقَدْ وُكُلِّ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ قَالُوا: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ﴿وَلَكِنَ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ﴿ وَلَكِنَ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُواللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣٤٨٤ – حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَمَّادُ بْنُ زِيدَ (٥)، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمسند وبالمخطوط «كهلية الفرس».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٧/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢٥/٨)، وقال: رواه أحمد، والطبراني، والبزار، ورحاله رحال الصحيح غير قابوس بن أبي ظبيان وقد وثق على ضعفه. أطراف الحديث عند: الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٢٩٩/٨)، المتقى الهندي في الكنير (٢٠/١٠)، ابن كثير في البداية والنهاية (٢٧/١)، الطبراني في الكبير (٢١٠/١١).

<sup>(</sup>٥) حماد بن زيد كذا بالمخطوط ولم يرو في المسند وحاء السند في المسند كذلك أبو أسامة حماد بن أسامة حدثنا هشام يعني ابن عروة عن أبيه قال:.....، لحديث.

جَارٌ لِخَدِيجَةَ بِنْتِ خُويْلِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ لِحَدِيجَـةَ: «أَىْ خَدِيجَـةُ وَاللَّهِ لَا أَعْبُـدُ أَبَدًا». قَالَ يَقُولُ: ﴿خَلِّ الْعُزَّى ﴾(١) قَالَ: وكَانَ(٢) صَنَمَهُم الَّذِى يَعْبُدُونَ ثُمَّ يَضْطَجعُونَ (٣).

\* \* \*

## ١٦ - باب في عصمته ممن أراد قتله

٣٤٨٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَـالَ: سَمِعْتُ أَبَـا إِسْرَائِيلَ، قَـالَ: سَمِعْتُ أَبَـا إِسْرَائِيلَ، قَـالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيًّ يُومِئُ إِلَى سَمِعْتُ جَعْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيًّ يُومِئُ إِلَى بَطْنِهِ وهو وَيَقُولُ: «لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا لَكَانَ خَيْرًا لَكَ».

قَالَ: وَأَتِى النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ فَقَالُوا: هَذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتَلَكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «لَمْ تُرَعْ لَمْ تُرَعْ وَلَوْ أَرَدْتَ ذَلِكَ لَمْ يُسَلِّطُكَ اللَّهُ عَلَىًّ (°).

٣٤٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: فَذَكَرَ بَعْضَهُ.

\* \* \*

### ١٧ -- باب في أسمائه

٣٤٨٧ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَعَفَّانُ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ [٩٩٦/أ] يَقُولُ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ: ﴿أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَالْحَاشِرُ (٦)، وَالْمُقَفَّى، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ (٧).

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «خل اللات حل العزى».

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «كانت».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٢٢/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (٨/٢٢)، وقـال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «ورأى».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٧١/٣)، ذكره الهيثمسي في مجمع الزوائد (٢٢٦، ٢٢٢)، وقال: رواه أحمد، والطبراني باختصار ورحاله رحال الصحيح غير أبي إسرائيل الجشمي وهو ثقة، رواه الطبراني في الكبير (٩/٢).

<sup>(</sup>٦) بالمخطوط: «المقفى والحاشر».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٠٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائسد (٢٨٤/٨)، وقال:=

٣٤٨٨ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَـاصِمٍ، عَـنْ أَبِـى وَائِـلِ قَـالَ: قَالَ حُدَيْفَةُ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِى فِى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، إِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَنَـا مُحَمَّدٌ، وَأَنَـا أَحْمَدُ، وَنَبِى الرَّحْمَةِ، وَنَبِى النَّوْبَـةِ، وَالْحَاشِـرُ، وَالْمُقَفَّـى (١)، وَنَبِي الْمَلَاحِمِ، (٢).

#### \* \* \*

### ٨ - باب صفته ﷺ(٣)

٣٤٨٩ - حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي النَّوْمِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَ يَزِيدُ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ قَالَ فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي النَّوْمِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي النَّوْمِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي النَّوْمِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْمَشْطَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشْبَهَ بِي فَمَنْ رَآنِي فَقَدْ رَآنِي، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ جسْمُهُ وَلَحْمُهُ تَنْعَتَ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ جسْمُهُ وَلَحْمُهُ أَسْتَطِيعُ أَنْ الْمَضْحَكِ، أَكْحُلُ الْعَيْنَيْنِ، جَمِيلُ دَوَائِرِ الْوَجْهِ، قَدْ مَلاَتْ أَسْمَلُ إِلَى الْبَيَاضِ، حَسَنُ الْمَضْحَكِ، أَكْحُلُ الْعَيْنَيْنِ، جَمِيلُ دَوَائِرِ الْوَجْهِ، قَدْ مَلاَتُ لِيكَةُ مِنْ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ حَتَّى كَادَتْ تَمْلُأُ نَحْرَهُ. قَالَ عَوْفَ: لاَ أَدْرِى مَا كَانَ مَعَ هَذَا لِي النَّعْتِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ رَأَيْتَهُ فِي الْيَقَظَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هَذَا (٤).

• ٣٤٩ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْـنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْـنُ خَالِدُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَازِن، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِيًّا فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ انْعَتْ لَنَا رَسُولَ خَالِدُ، عَنْ يُوسُفُ لَنَا، فَقَالَ: [كَانَ](٥) لَيْسَ بِالذَّاهِبِ طُولاً فَوْقَ الرَّبْعَةِ، إِذَا جَاءَ مَعَ الْقَوْمِ اللَّهِ عَلَيْ صِفْهُ لَنَا، فَقَالَ: [كَانَ](٥) لَيْسَ بِالذَّاهِبِ طُولاً فَوْقَ الرَّبْعَةِ، إِذَا جَاءَ مَعَ الْقَوْمِ

<sup>=</sup>رواه أحمد، والبزار ورحال أحمد رحال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه سوء حفظ.

<sup>(</sup>١) أي أنه آحر الأنبياء، والمقفى هو الذاهب المولى، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث السابق. أطراف الحديث عند: الحاكم في المستدرك (۲۰٤/۲)، الطبراني في الأوسط (۸۰/۱)، وفي الكبير (۱۳۸/۲، ۱۳۹/۳)، أبو نعيم في الحلية (۱۰۰/۰)، الساعاتي في منحة المعبود (۲۳۱۳)، المتقى الهندي في الكنز (۲۲۱۲، ۲۲۱۷۳).

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٦١/٥، ٣٦٢)، ذكره الهيثمسى فى بحمع الزوائمد (٣٧٢/٨)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات. أطراف الحديث عند: المتقى الهندى فى الكنز (٩٠١٤)، ابسن كثير فى البداية والنهاية (٢/١١)، ابن أبى شيبة فى المصنف (٢/١١٥).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من المسند، ذكره الشيخ شاكر برقم (١٢٩٩)، وقال: إسناده ضعيف.

غَمَرَهُمْ، أَبْيَضَ شَدِيدَ الْوَضَح، ضَخْمَ الْهَامَةِ، أُغَرَّ أَبْلَجَ، هَدِبَ الأَشْفَارِ شَثْنَ الْكَفَّيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ، إِذَا مَشَى يَتَقَلَّعُ كَأَنَّمَا يَنْحَدِرُ فِي صَبَبٍ، كَأَنَّ الْعَرَقَ فِي وَجْهِهِ اللَّوْلُو لَمْ أَرَ قَبْلُهُ، وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ عَلِيٍّ بِأَبِي وَأُمِّي(١).

قلت: له عند الترمذي حديث طويل، وفي هذا زيادة عنه.

٣٤٩١ – قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المقدمي، حَدَّثَنَا نُوحُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَازِنِ، عَنْ رَجُلْ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: انْعَتْ لَنَا النَّبِيَّ عَلِيٌّ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً (٢).

٣٤٩٢ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَعَفَّانُ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِى الله ابْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا تَمَثَّلَتْ بِهَذَا الْبَيْتِ وَٱبُو بَكْرٍ رَضِى الله عَنْه، يَقْضِى:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ رَبِيعُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، رَضِى اللَّه عَنْه: ذَاكَ وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٢).

٣٤٩٣ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ [٢٩١/ب] حَدَّثَنَا أَبُو لَيْلَى، قَالَ أَبِي: سَمَّاهُ سُرَيْجٌ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ مَيْسَرَةَ الْخُراسَانِيَّ، عَنْ عَتَّابٍ الْبَكْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُجَالِسُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ خَاتَمٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الَّذِي كَانَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ بِأُصَبُعِهِ السَّبَّابَةِ هَكَذَا: لَحْمٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ خَاتَمٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الَّذِي كَانَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ بِأُصَبُعِهِ السَّبَّابَةِ هَكَذَا: لَحْمٌ نَاشِزٌ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَلَيْ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/۱۰)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۷۲/۸)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد بإسنادين في أحدهما رحل لم يسم والآخر من رواية يوسف بن مازن عن على وأظنه لم يدرك عليًا والله أعلم، ورواه البزار باختصار، وزاد حسن الشعر ......

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧/١)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢٧٢/٨)، وقـال: رواه أحمد، والبزار ورحاله ثقات، ذكره الشيخ شاكر برقم (٢٦)، وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في المسند ولا على «عتاب البكرى»، والله أعلم، ذكره الهيثمى في بحمع الزوائد (٨٠/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه عبد الله بن ميسرة وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور، وبقية رحاله ثقات. قلت: هذا الحديث نسبه الهيثمى للإمام أحمد ولم أقف عليه ولم يذكره ابن حجر في الأطراف ولم أقف على «عتاب البكرى» راويًا عن أبي سعيد بل روى عنه: «عتاب بن-

٣٤٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ، حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بْـنُ أَحْمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا [أَبَا](١) زَيْدٍ ادْنُ مِنِّي، وَامْسَحْ ظَهْرِي» وَكَشَفَ ظَهْرَهُ، فَمَسَحْتُ ظَهْرَى، وَحَمَلْتُ الْخَاتَمُ؟ قَالَ: فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ وَجَعَلْتُ الْخَاتَمَ يَيْنَ أَصَابِعِي، قَالَ: فَغَمَزْتُهَا، فَقِيلَ: وَمَا الْخَاتَمُ؟ قَالَ: شَعَرٌ مُجْتَمِعٌ(٢).

٣٤٩٥ – حَدَّثَنَا حرمي بْنُ عُمَارَة، حَدَّثَنَى عَزْرَةُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٣٤٩٦ – حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَهِيكِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا زَيْدٍ عَمْرَو بْنَ أَحْطَبَ قَالَ: رَأَيْتُ الْخَاتَمَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٣٤٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثِنِي الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ حَفْصِ السَّعْدِيُّ، قَالَ عَبْد اللَّهِ: وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا سَلَمَةَ بْنَ حَفْصٍ، وَكَانَ يُكُنَّى أَبَا بَكْرِ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ [بْنِ عَبْد اللَّهِ: وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا سَلَمَةَ بْنَ حَفْصٍ، وَكَانَ يُكُنِّى أَبَا بَكْرٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ [بْنِ مَالِكِ] (٢) أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَحَدَّثِنِي عَنْهُ أَبُو بَكْرِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً: قَالَ: كَانَتْ أُصَبْعُ النَّبِيِّ عَلَيْ مُتَظَاهِرَةً (٤).

٣٤٩٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي

<sup>-</sup> حنين المكى القطر في المسند (٧/٣)، عن سفيان، عن عمرو، وعن عتاب بن حنين، وقال سفيان: لا أدرى من عتاب، وذكره الحافظ في أطراف المسند برقم (٨٣٢٣)، وذكره المزى في التحفة (٣٩٨/٣)، برقم (٤١٤٨)، فالله أعلم قد يكون هذا الحديث سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>۲) كذا بالمخطوط وبالمسند «مجتبع على كتفه»، أخرجه الإمام أحمد في المسند (۷۷/٥، ٣٤٠، ٣٤٠) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۸۰/۸)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني وزاد في رواية ..... وأحد أسانيده رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند.

فُلاَنْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٌّ كَانَ إِذَا مَشَى مَشَى مُحْتَمِعًا لَيْسَ فِيهِ كَسَلّ(١).

# ١٩ - باب في تأييده ﷺ على أعدائه من الجن والإنس(٢)

قلت: في الصحيح طرف من أوله.

• • • ٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ(٥).

١ • ٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ ذَكُوان، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَكَ، فَانْتَهَرَهُ النَّبِيُّ ذَكُوان، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَكَ، فَانْتَهَرُهُ النَّبِيُّ قَالَ: لِمَ تَنْتَهَرُنِي يَا مُحَمَّدُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا بِهَا رَجُلُ آكُثُرُ نَادِيًا مِنِي، قَالَ: فَقَالَ جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴾. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللَّهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لأَخَذَتُهُ زَبَانِيَةُ الْعَذَابِ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۲۸/۱)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۸۱/۸)، وقال: رواه أحمد، والبزار وزاد: ولم يلتفت يعرف في مشيه أنه غير كس ولا وهن ورحال أحمد رحال الصحيح إلا أن التابعي غير مسمى وقد سماه البزار وهو عكرمة وهو من رحال الصحيح أيضًا.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «تمنوا».

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيثمى في بحمع الزوائد (٢٢٨/٨)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، ورحال أبى يعلى رحال الصحيح، ذكره أبو يعلى برقم (٢٦٠٤)، والبزار في كشف الأستار (٢١٨٩)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٢٢٢، ٢٢٢)، وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في المسند المطبوع، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائــد (٢٢٨/٨)، وقــال: رواه أحمــد من طريق ذكوان عن عكرمة ولم أعرف ذكوان وبقية رحاله رحال الصحيح. قلــت: وذكــوان=

قلت: هو في الصحيح باختصار.

\* \* \*

### ۲۰ – باب

٧٠٥٧ - حَدُثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ الْمَلاَّ مِنْ قُرَيْشٍ اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ فَتَعَاقَدُوا بِاللَّاتِ، وَالْعُزِّى، وَمَنَاةَ النَّالِثَةِ الْأُخْرَى، وَنَائِلَةَ، وَإِسَافٍ، لَوْ قَدْ رَأَيْنَا مُحَمَّدًا لَقَدْ قُمْنَا إِلَيْهِ قِيَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَلَمْ نُفَارِقْهُ حَتَّى نَقْتُلُهُ، فَأَقْبَلَتِ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ، رَضِى اللَّه تَعَالَى عَنْهَا، إلَيْهِ قِيَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَلَمْ نُفَارِقْهُ حَتَّى نَقْتُلُهُ، فَأَقْبَلَتِ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ، رَضِى اللَّه تَعَالَى عَنْهَا، تَعْالَى عَنْهَا، وَحَيْم رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَلَمْ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَلَمْ رَبُولِ اللَّهِ عَلَيْه، فَقَالَتْ: إِنَّ هَذَالاً) الْمَلأُ مِنْ قُرِيْشٍ قَدْ تَعَاهدُوا (٢) عَلَيْكَ لَوْ قَدْ رَأُوكَ لَقَدْ قَامُوا إِلَيْكَ فَقَتَلُوكَ، فَمَالاً) مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ قَدْ عَرَفَ نَعْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ أَلْمَالُهُمْ فِي صَدُورِهِمْ، وَعَقِرُوا فِي نَعْم رَجُل اللهِ عَلْمُ يَرَفُوا إِلْيُهِ بَعْرَا أَبْقُ مَنْهُمْ وَجُلٌ اللهِ عَلْهُمْ وَجُلْ اللهِ عَلْهُمْ وَعُلُوا اللهِ عَلْمُ عَلَى مُعْمَالًا وَلَمْ يَقُمُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ وَجُلٌ وَلَعُوا إِلَيْهِ بَصَرًا، وَلَمْ يَقُم إِلَيْهِ مِنْهُمْ وَجُلٌ وَلُوكُ اللّهِ عَلْهُمْ وَجُلٌ وَلُولُ اللّهِ عَلْهُمْ وَجُلٌ وَلُولُ اللّهِ عَلْهُمْ وَجُل اللّهِ عَلْهُمْ وَعُولُ اللّهِ عَلْهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْحَصَى حَصَاةً إِلاّ قُتِلَ يَوْمَ بَدُرٍ كَافِرُا (٤).

<sup>=</sup>الذى روى عن ابن عباس هو مولى عاتشة وأما هذا فلم أقيف على حديثه فقيد يكون من الأحاديث التى سقطت من المسند المطبوع، بل ولم يذكره ابن حجر في الأطراف.

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «هؤلاء».

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «تعاقدوا».

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «فليس».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٣/، ٣٠٨)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٢٢٨/٨)، وقال: رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح. أطراف الحديث عند: البخاري في التاريخ (٢١٨/ ٣١)، المتقى الهندي في الكنز (٣٦٩٧، ٢٩٩٢، ٢٩٩٧، ٢١٩٩٠، ٣٠٠٠)، التاريخ (١٧٤/ ٣١٠)، المتقور (١٧٤/، ٢٢٤، ٢٢٠، ٤٢٠)، ابن حجر في المطالب (٢٣٧٠)، البيهقي في دلائل البنوة (١/٤١، ٢/٠٤٠)، الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١٧٣/٧)، الحارم في المستدرك (١/٣٦، ٣١٥٥)، الطبراني في الكبير (٢٢٧/٣)، مسلم في الجهاد (ب

٣٠٠٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ خُتَيْمٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(١).

#### \* \* \*

## ۲۱ – باب إخباره ﷺ بالمغيبات(۲)

عُ • ٣٥٠ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ فَارِسَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّ رَبِّى قَدْ قَتَلَ رَبَّكَ ﴾ يَعْنِى كِسْرَى (٣) .

٥٠٥٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ،
 عَنْ أُمِّهِ (٤)، عَنْ أُمِّ كُلْتُومٍ، وحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: فَذَكَرَهُ.

وَقَالَ: عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا تَــزَوَّجَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ أُمَّ سَـلَمَةَ قَالَ نَـنَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْ أُمَّ سَـلَمَةَ قَالَ لَهَا: ﴿إِنِّى قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَّى النَّجَاشِيِّ إِلاَّ قَــدْ مَاكَ إِلاَّ هَدِيِّتِي مَرْدُودَةً عَلَيَّ ﴿. قَالَت: وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٥).

قلت: هو بتمامه في أبواب هديه.

#### \* \* \*

### ۲۲ – باب ما جاء في الشاة المسمومة (¹)

٣٥٠٦ – حَدَّقَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ عِكْرِمَـةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٣/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٨٧/٨، ٢٨٨)، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رحال الصحيح غير كثير بن زياد وهو ثقة، أي الذي في المجمع، وعند أحمد طرف منه، أي هذا وكذلك البزار.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «أبيه».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٤٠٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٨٩/٨)، وقال: رواه الطبراني، وأم موسى بن عقبة لا أعرفها، ومسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغير وبقية رحاله رحال الصحيح، وقال: قلت: وقد تقدم حديث أم كلثوم بهذه القصة في الهدية في البيع من مسند الإمام أحمد وغيره.

<sup>(</sup>٦) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَاةً مَسْمُومَةً، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَالَ: «مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟» قَالَتْ: أَحْبَبْتُ أَوْ أَرَدْتُ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا، فَإِنَّ اللَّهَ مَطْلِعُكَ (١)، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَبِيًّا أُرِيحُ النَّاسَ مِنْكَ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا احْتَجَمَ، قَالَ: فَسَافَرَ مَرَّةً فَلَمَّا أَحْرَمَ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَاحْتَجَمَ (٢).

قلت: له في الصحيح أنه احتجم وهو محرم.

\* \* \*

## ٣٣ – باب معجزاته ﷺ في الماء ونبعه من بين أصابعه 🗥

٧٠٥٧ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الأَسْقَرُ، حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ عَطَاء، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَيْسَ فِي الْعَسْكَرِ مَاءٌ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: «فَأْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِي الْعَسْكَرِ مَاءٌ، قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ» فَالَ: «فَأْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيْسَ فِي الْعَسْكَرِ مَاءٌ، قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ» فَالَ: «فَأْتِ بِهِ مُنْ مَاء فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاء قَلِيلٍ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَصَابِعَهُ فِي فَمِ الْإِنَاء وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاء قَلِيلٍ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَصَابِعَهُ فِي فَمِ اللَّهِ عَلَيْ أَصَابِعَهُ فِي فَمِ اللَّهِ وَقَالَ: «نَادِ فِي الْمَارِكَ» أَلَا: «نَادِ فِي النَّاسِ بِالْوَضُوءَ الْمُبَارَكَ» (أُ).

٨ • ٣٥ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَالَ: فَنَزَلَ فِيهَا سِتَّةٌ

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «سيطلعك».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/۰۰، ۳۰۰)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (۲۹۰۸)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة. أطراف الحديث عند: البخاري (۹۹/۵)، ۲۶/۹، ۱۲/۹)، أبو داود (۲۲)، الطبراني في الكبير (۱۹۸/۷)، الحاكم في المستدرك (۲/۱۶)، السيوطي في الدر المنثور (۲/۱، ۱، ۲/۲، ۱)، المتقى الهندي في الكنز (۱۲۷۰)، التفسير (۱۸۳۷)، المتقى الهندي في الكنز (۲/۱۳)، ۱۲۵۰).

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمسند وبالمخطوط «ثملي».

<sup>(</sup>٥) كذا بالمسند وبالمخطوط «فاثني».

<sup>(</sup>٦) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٢٥١/١)، ذكره الهيثمسي في بحمع الزوائد (٣٠٠، ٢٩٩/)، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصار، والبزار، وأحمد إلاَّ أنه قبال فيانفجرت من بيني أصابعه عيون، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.

أَنَا سَادِسُهُمْ مَاحَةً، فَأُدْلِيَتُ إِلَيْنَا دَلُوْ، قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَجَعَلْنَا فِيهَا نِصْفَهَا أَوْ قِرَابَ ثُلَثَيْهَا، فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ الْبَرَاءُ: فَكِدْتُ بِإِنَاقِى هَلْ أَجِدُ شَيْئًا أَجْعَلُهُ فِى حَلْقِى، فَمَا وَجَدَّتُ، فَرُفِعَتِ الدَّلُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَغَمَسَ يَدَهُ فِيهَا فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، فَعِيدَتْ إِلَيْنَا الدَّلُو بِمَا فِيهَا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَرَنَا أَخْرَجَ بِثَوْبٍ خَشْيَةَ الْغَرَق، قَالَ: ثُمَّ سَاحَتْ، يَعْنِى جَرَتْ نَهْرًا(١).

قلت: هو في الصحيح باختصار كثير في غزوة الحديبة.

٣٥٠٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

• ١ • ٣ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: وحَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

#### \* \* \*

# ٢٤ – باب معجزته ﷺ في الطعام وبركته فيه(٢)

2011 - حَدَّثَنَا عَفَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَـنْ أَبِي صَادِق، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِذٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَوْ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مِنْ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِيهِمْ رَهْطٌ كُلَّهُمْ يَأْكُلُ الْجَذَعَةَ وَيَشْرَبُ الْفَرَقَ، قَالَ: فَصَنَعَ لَهُمْ مُدَّا مِنْ طَعَامٍ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وبَقِي الطَّعَامُ كَمَا هُو كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ، ثُمَّ دَعَا بِغُمَرٍ مُدَّا مِنْ طَعَامٍ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وبَقِي الطَّعَامُ كَمَا هُو كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ، ثُمَّ دَعَا بِغُمَرٍ فَشَرَبُوا حَتَّى شَبِعُوا (٣) وبَقِي الشَّرَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ، أَوْ لَمْ يُشْرَبُ فَقَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ إِنِّى بُعِثَتُ لَكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ بِعَامَّةٍ وَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ هَذِهِ الآيةِ مَا رَأَيْتُمْ، الْمُطَلِبِ إِنِّى بُعِثَتُ لَكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ بِعَامَّةٍ وَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ هَذِهِ الآيةِ مَا رَأَيْتُمْ، وَلَيْ يَعْمُ إِلَيْهِ أَحَدٌ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَيَعُولُ لِي وَصَاحِبِي؟ قَالَ: فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ لِي وَصَاحِبِي؟ قَالَ: فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ لِي وَسَاحِينَ عَلَى النَّالِيَةِ ضَرَبٌ بِيدِهِ عَلَى يَدِي (أَنْ الْفَوْمُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ لِي يَالنَالِيَةِ ضَرَبٌ بِيدِهِ عَلَى يَدِي (أَنْ اللَّهُ أَلُولُ الْقُومُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ لِي النَّالِيَةِ ضَرَبٌ بِيدِهِ عَلَى يَدِي (أَنْ ).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۹۲/٤، ۲۹۷)، ذكره الهيثمني فني مجمع الزوائد (۳۰۰/۸)، وقال: رواه أحمد، والطبراني ورجالهما رجال الصحيح، قلت: رواه الطبراني من طريق بشر بن موسى عن أبي عبد الرحمن المقرئ، وعبد الله بن أحمد عنه به.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «رووا».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩/١ ه ١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائسد (٣٠٢/٨)، وقال:=

٣٠١٧ – حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿وَأَنْفِرْ عَشِيرَتُكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿وَأَنْفِرْ عَشِيرَتُكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]. قَالَ: حَمَعَ النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى الْمُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَاجْتَمَعَ ثَلاَثُونَ فَأَكُلُوا وَشَرِبُوا قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ: ﴿مَنْ يَضْمَنُ عَنِّى دَيْنِي وَمَواعِيدِي، وَيَكُونُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، وَيَكُونُ قَالَ لَهُمْ: ﴿مَنْ يَضْمَنُ عَنِّى دَيْنِي وَمَواعِيدِي، وَيَكُونُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، وَيَكُونُ خَلِيفَتِي فِي أَهْلِي؟ ﴿ فَقَالَ رَجُلُ لَمْ يُسَمِّهِ شَرِيكٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَنْتَ كُنْتَ بَحْرًا (١) مَنْ يَقُومُ بِهَذَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ الآخَرُ: فَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا (١).

#### \* \* \*

### ۲۵ - باب منه

يَعْنِى ابْنَ أَبِى حَبِيبٍ (٢)، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَنْ قِيَّ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّنَنِي يَزِيدُ، يَعْنِى ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ (٢)، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَنْ قِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ وَاثِلَةَ بْسَنَ الأَسْقَعِ قَالَ: كُنْتُ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمًا بِقُرْصٍ فَكَسَرَهُ فِي الْقَصْعَةِ، وَصَنَعَ فِيهَا كُنْتُ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمًا بِقُرْصٍ فَكَسَرَهُ فِي الْقَصْعَةِ، وَصَنَعَ فِيهَا مَاءً سُخْنًا، ثُمَّ صَنَعَ فِيهَا وَدَكًا، ثُمَّ سَفْسَفَهَا، ثُمَّ لَبَقَهَا، ثُمَّ صَعْنَبَهَا، ثُمَّ صَنَعَ فِيها وَدَكًا، ثُمَّ سَفْسَفَهَا، ثُمَّ لَبَقَهَا، ثُمَّ صَعْنَبَهَا، ثُمَّ قَالَ: «كُلُوا وَكُلُوا مِنْ أَسْفَلِهَا وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ أَعْلاَهَا وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ أَعْلاَهَا وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ أَعْلاَهَا وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ أَعْلاَهَا وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ الْبَعُوا أَنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلاَهَا «فَأَكُلُوا مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا أَنْ الْبَرَكَة تَنْزِلُ مِنْ أَعْلاَهَا ﴿ فَأَكُلُوا مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا أَنْ الْبَرَكَة تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا ﴿ فَا كُلُوا مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا أَنْ الْبَرَكَة تَنْزِلُ مِنْ أَعْلاَهَا ﴿ فَأَكُلُوا مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا أَنَ

قلت: عند ابن ماجه طرف منه آخره.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>=</sup>رواه أحمد ورحاله ثقات. أطراف الحديث عند: النسائي في تهذيب خصائص على (٣٤)، الطبراني في التاريخ (٣٢/٢)، المتقى الهندي في الكنز (٣٦٥٢٠).

<sup>(</sup>١) كذا بالمسند، وبالمخطوط «أنت بحرًا».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۱۱۱)، ذكره الهيثمني في مجمع الزوائد (۳۰۲/۸، ۳۰۳)، وقال: رواه البزار واللفسظ له، أى الذي بالمجمع، وأحمد باختصار، أى هذا، والطبراني في الأوسط باختصار أيضًا ورجال أحمد وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة، ذكره الشيخ شاكر برقم (۸۸۳)، وقال: إسناده حسن، رواه البزار في كشف الأستار برقم (۲٤/۸)، وقال: هكذا رواه شريك.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «يزيد بن حبيب».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٠٠/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (٣٠٥/٨)، وقـال: رواه أحمد ورجاله موثقون.

### ۲۷ – باب

عَنْهُمْ شَيْتًا فَقَالَ: ﴿ الْنَعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِى أَرْبُعِ مِاتَةٍ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِى أَرْبُعِ مِاتَةٍ مِنْ مُزَيْنَةً، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَأَمْرِهِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا طَعَامٌ مَنْ مُزَوِّدُهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لِعُمَرَ: ﴿ زُوِّدُهُمْ ﴿ فَقَالَ: مَا عِنْدِى إِلاَّ فَاضِلَةٌ مِنْ تَمْرٍ وَمَا أُرَاهَا تُعْنِى عَنْهُمْ شَيْتًا فَقَالَ: ﴿ الْقَوْمِ وَمَا أُرَاهَا تُعْنِى عَنْهُمْ شَيْتًا فَقَالَ: ﴿ الْقَوْمُ حَاجَتَهُمْ ، قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا فِى آخِرِ الْقَوْمِ، قَالَ: فَالْتَفَتُ اللَّورُقِ فَقَالَ: خُذُوا فَأَخَذَ الْقَوْمُ حَاجَتَهُمْ ، قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا فِى آخِرِ الْقَوْمِ، قَالَ: فَالْتَفَتُ وَمَا أُرْبُعُ مِاتُةِ رَجُلٍ (٢).

قلت: ويأتى حديث دكين بعد هذا ببابين.

#### \* \* \*

## ۲۷ - باب في قوله: «ناولني الذراع»

٣٥١٥ – حَدَّثَنَا مُوَمَّلُ ، حَدَّنَنا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ عُقْبَةُ (٣) ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صُنِعَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ (٤) فَأَتِي بِهَا فَقَالَ: «يَا أَبَا رَافِعٍ نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ » فَنَاوَلْتُهُ ثُمَ قَالَ: «يَا أَبَا رَافِعٍ نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ » فَنَاوَلْتُهُ ثُمَ قَالَ: «يَا أَبَا رَافِعٍ نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ » فَنَاوَلْتُهُ ثُمَ قَالَ: «يَا أَبَا رَافِعٍ نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ » فَنَاوَلْتُهُ ثُمَ قَالَ: «لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلْتِي نَاوِلْنِي الذِّرَاعَان؟ فَقَالَ: «لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلْتَنِي مَنْهَا ذَرَاعًان؟ فَقَالَ: «لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلْتِي مِنْهُ اللَّهِ عَلَيْ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من المسند.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٤)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائـد (٣٠٤/٨)، وقـال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «عمته» والصواب ما حاء بالمسند.

<sup>(</sup>٤) أي مشوية.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٨/٦) ٣٩٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣١١/٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني من طرق، وقال في بعضها... ورواه في الأوسط باختصار وأحد إسنادي أحمد حسن. أطراف الحديث عند: أبو نعيم في دلائل النبوة (٥٦)، التبريزي في المشكاة (٣٢٧)، ابن كثير في البداية والنهاية (٣٩/٦).

٣٠١٦ – حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا آَبُو جَعْفَرٍ، يَعْنِى الرَّازِيَّ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَهْدِيَتْ لَهُ [٩٣] /ب] شَاةٌ فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا أَبَا رَافِعٍ؟» فَقَلت: شَاةٌ أُهْدِيَتْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَابَحْهَا فِي الْقِدْرِ فَقَالَ: «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ». فَذَكَر نَحْوَهُ(١).

٣٥١٧ – حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، حَدَّنَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهُ طَبَخَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ: «نَاوِلْنِي ذِرَاعَهَا» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «نَاوِلْنِي ذِرَاعَهَا» فَقَالَ: «نَاوِلْنِي ذِرَاعَهَا» فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللَّهِ كَمْ فَقَالَ: «نَاوِلْنِي ذِرَاعَهَا» فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللَّهِ كَمْ فَقَالَ: «نَاوِلْنِي ذِرَاعَهَا» فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَكَتَ الْأَعْطَيت (٢) ذِرَاعًا مَا دَعَوْتَ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعٍ؟ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَكَتَ الْأَعْطَيت (٢) ذِرَاعًا مَا دَعَوْتَ بِهِ (٣).

٣٥١٨ – حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (٤)، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي مَجْلِسِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي فُلاَنْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِي بِطَعَامٍ مِنْ خُبْزِ وَلَحْمٍ فَقَالَ: «نَاوِلْنِي اللَّهِ عَلَيْهُ إِلاَّ هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ: «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» فَقُالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُمَا ذِرَاعَانِ، فَقَالَ: «وَأَبِيكَ لَوْ سَكَتَّ مَا زِلْتُ أُنَاوَلُ مِنْهَا ذِرَاعًا مَا دَعَوْتُ بِهِ» (°).

#### \* \* \*

## 环 – باب بركته ﷺ في اللبن وآيته فيه(١)

٣٥١٩ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند: «لأعطتك».

<sup>(</sup>٣) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٤٨٤/٣)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق، وقــال: رواه أحمـد، والطبراني ورحالهما رحال الصحيح غير شهر بن حوشب، وقد وثقه غير واحد، رواه الطبراني في الكبير (٣٠٤/١، ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «يحيى بن أبي كثير».

<sup>(</sup>٥) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٤٨/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣١١/٨، ٣١٢)، وقال: رواه أحمد وفيه راو لم يسم.

<sup>(</sup>٦) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

الْفَائِشِيِّ، عَنْ بنْتٍ لِحَبَّابٍ قَالَتْ: خَرَجَ حَبَّابٌ فِي سَرِيَّةٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَاهَدُنَا حَتَّى كَانَ يَحْلُبُهَا فِي جَفْنَةٍ لَنَا، فَكَانَتْ تَمْتَلِئُ حَتَّى تَطْفَحَ، قَالَتْ: فَلَنَا يَحْلُبُهَا فِي جَفْنَةٍ لَنَا، فَكَانَتْ تَمْتَلِئُ حَتَّى تَطْفَحَ، قَالَتْ: فَلَنَا لِحَبَّابٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَمَّا قَدِمَ حَبَّابٌ، حَلَبُهَا فَعَادَ حِلاَبُهَا إِلَى مَا كَانَ، قَالَت: فَقُلْنَا لِحَبَّابٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْلُبُهَا حَتَّى تَمْتَلِئَ جَفْنَتُنَا، فَلَمَّا حَلَبْتَهَا نَقَصَ حِلاَبُهَا (١).

• ٣٥٢ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَـنْ عَبْـدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ الأَحْمَسِيِّ، عَنِ ابْنَةٍ لِخَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ قَالَتْ: خَرَجَ خَبَـابٌ فِي غَـزَاةٍ وَلَمْ يَتْرُكُ إِلاَّ شَاةً فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٢).

#### \* \* \*

# ٢٩ - باب منه في معجزته ﷺ في الطعام وبركته فيه(٣)

قَالَ: أَتَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ وَأَرْبَعُ مِائَةٍ نَسْأَلُهُ الطَّعَامَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لِعُمَرَ: قَالَ: أَتَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ وَأَرْبَعُ مِائَةٍ نَسْأَلُهُ الطَّعَامَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ لِعُمَرَ: وَقُمْ فَأَعْطِهِمْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدِى إِلاَّ مَا يَقِيظُنِي وَالصَّبْيَةَ. قَالَ وَكِيعٌ: الْقَيْظُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَرْبَعَهُ أَشْهُو، قَالَ: «قُمْ فَأَعْطِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمْعًا وَطَاعَةً، كَلاَمِ الْعَرَبِ أَرْبَعَهُ أَشْهُو، قَالَ: «قُمْ فَأَعْطِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمْعًا وَطَاعَةً، قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَصَعِدَ بِنَا إِلَى غُرْفَةٍ لَهُ فَأَخْرَجَ الْمِفْتَاحَ مِنْ [٢٩٢/أ] حُحْزَتِهِ فَقَامَ عُمَرُ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَصَعِدَ بِنَا إِلَى غُرْفَةٍ لَهُ فَأَخْرَجَ الْمِفْتَاحَ مِنْ [٢٩٢/أ] حُحْزَتِهِ فَقَامَ عُمَرُ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَصَعِدَ بِنَا إِلَى غُرْفَةٍ مِنَ التَّمْو شَبِية بِالْفَصِيلِ الرَّابِضِ، قَالَ: شَأَنْكُمْ، فَقَامَ عُمَرُ وَقُمْنَا مَعُهُ وَإِذَا فِي الْغُوفَةِ مِنَ التَّمْو شَبِية بِالْفَصِيلِ الرَّابِضِ، قَالَ: شَأَنْكُمْ، فَقَامَ عُمَرُ وَقُمْنَا مَعْهُ وَإِذَا فِي الْغُوفَةِ مِنَ التَّمُو شَبِية بِالْفَصِيلِ الرَّابِضِ، قَالَ: شَأَنَكُمْ، وَكُأَنَّا لَمْ نَرْزَأُ قَالَ: فَالَتَفَتُ وَإِنِّى لَمِنْ آخِوهِمْ، وَكَأَنَّا لَمْ نَرْزَأُ وَلِي لَمِنْ آخِوهِمْ، وَكَأَنَّا لَمْ نَرْزَأُ

قلت: عند أبي داود طرف منه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١١١/، ٢٧٢/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣١٢/٨)، وقال: رواه أحمد، والطبراني ورحالهما رحال الصحيح غير عبد الرحمن بن زيد الفائش وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٤/٤، ١٧٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٠٤/٨)، درجه الإمام أحمد، والطبراني ورجالهما رحال الصحيح.

٣٥٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرَهُ(١).

٣٥٢٣ – حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَمُحَمَّدٌ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ دُكَيْنِ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٢).

قلت: تقدم حديث النعمان بن مقرن قبل هذا ببابين.

\* \* \*

# ٣٠ – باب في معجزاته على الحيوانات والشجر وغير ذلك(٣)

كَلَّهُمْ حَمَّلُ عَمْدِ، عَنْ عَمْدِ، أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ يَسْنُونَ (أَ) عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اسْتُصْعِبَ عَلَيْهِمْ فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَةُ وَإِنَّ الأَنْصَارَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نُسْنِى عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اسْتُصْعِبَ عَلَيْنَا وَمَنعَنا ظَهْرَهُ، وَقَدْ عَطِسَ النَّعْلُ وَالزَّرْعُ(عُ(عُ)، فَقَالَ نَسْنِى عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اسْتُصْعِبَ عَلَيْنَا وَمَنعَنا ظَهْرَهُ، وَقَدْ عَطِسَ النَّعْلُ فِي نَاحِيةٍ، فَمَشَى النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ نَحْوَهُ، وَقَدْ صَارَ مِثْلَ الْكَلْبِ الْكَلِبِ وَإِنّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: يَا نَبِيَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْكَلْبِ الْكَلِبِ وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتُهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْهُ بَأَسِ» فَلَمَّا نَظَرَ الْحَمَلُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَقْبَلَ نَحْوَهُ حَتَّى عَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ بَنَاصِيتِهِ أَذَلَّ مَا كَانَتْ قَطَّ حَتَّى أَدْحَلُهُ فِي عَمْدُ لَكُ وَنَحْنُ نَعْقِلُ، خَوْهُ مَتَى اللَّهِ عَلَيْهِ بَنَاصِيتِهِ أَذَلَ مَا كَانَتْ قَطَّ حَتَّى أَدْحَلُهُ فِي مَوْدُ وَمَلُكُ إِلَى مَنْوَلُ اللَّهِ عَلْهِ بَعِيمَةٌ لاَ تَعْقِلُ الْمَالُ اللَّهُ فَلْ مَعْدُ لِبَسْرٍ وَلَوْ صَلَحَ لِبَسْرِ وَلَوْ صَلَحَ لِبَسْرِ أَنْ الْمَوْلُ اللَّهِ عَلْهِ إِلَى مَعْدُ لِبَسْرٍ وَلَوْ صَلَحَ لِبَسْرٍ وَلَوْ صَلَحَ لِبَسْرٍ أَنْ الْمَوْلُ الْمَوْلُ اللَّهِ عَلْهِ إِلَى مَعْدِ لَلِهُ فَلَا مَا كَانَتُ مُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ اللَّهُ عَلْمَ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَوْلُ الْمَالُولُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمَالِكُ الْمَوالُ اللَّهُ عَلْمُ وَلَالْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَوالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْ الْمَلِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْحَلَى الْمَوْلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَا

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) أى يسقون، هامش بحمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) بالمسند «الزرع والنحل».

<sup>(</sup>٦) كذا بالمخطوط وبالمسند «من عظم».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين في المسند «والذي نفسي بيده» ولم ترد في المخطوط.

حَقّهُ (١).

٣٥٢٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَفَّانُ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ عَفَّانُ: أَخْبَرَنَا الْمَعْنَى، غَنْ عَلِيِّ كَانَ فِي نَفْرِ مِنَ الْمَعْنَى، غَنْ عَلِيِّ كَانَ فِي نَفْرِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ، وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ أَحَقُ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، فَقَالَ: «اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ» (٢).

قلت: هو بتمامه في حق [الزوج].

\* \* \*

### ٣١ - باب منه

عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي جُبَيْرَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ سِيَابَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النّبِيِّ [٢٩٢/ب] عَلَيْ فِي عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي جُبَيْرَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ سِيَابَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النّبِيِّ [٢٩٤/ب] عَلَيْ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِى حَاجَةً، فَأَمَرَ وَدْيَتَيْنِ فَانْضَمَّتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى، ثُمَّ أَمَرَهُمَا فَرَجَعْتَا إِلَى مَنَايِتِهِمَا، وَجَاءَ بَعِيرٌ فَضَرَبَ بِحِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ، وَجَرْجَرَ حَتَّى الْبَلْ مَا يَقُولُ الْبَعِيرُ؟ إِنَّهُ يَرْعُمُ أَنَّ صَاحِبَهُ يُرِيدُ نَحْرَهُ ﴿ وَنَعْتَ إِلَيْهِ حَوْلَهُ ، فَقَالَ عَلَيْ وَاهِبُهُ أَنْتَ لِي هُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا لِي مَالٌ أَحَبُ إِلَى عَلَى قَبْرِ اللّهِ، وَأَتَى عَلَى قَبْرِ السَّوْلَ اللّهِ مَا لِي مَالٌ أَحْبُ إِلَيْهِ وَاللّهِ، وَأَتَى عَلَى قَبْرِ السَّوْلَ اللّهِ مَا لِي مَالٌ أَحْبُ إِلَى عَلَى قَبْرِ وَلَى عَلَى قَبْرِ وَلَى عَلَى قَبْرِ عَبِيرٍ فَا مَنْ بِجَرِيدَةٍ فَوْضِعَتْ عَلَى قَبْرِهِ (١٠). وَقَالَ: ﴿ وَمَا عَنْهُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً ﴾ فَقَالَ: ﴿ وَمَا عَنْهُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً ﴾ فَقَالَ: ﴿ وَمَعْتُ عَلَى قَبْرِهِ وَاللّهِ مَا لِي مَالًا فِي مَا وَاهِبُهُ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ يُعَذَّبُ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ فَ أَمْرَ بِجَرِيدَةٍ فَوْضِعَتْ عَلَى قَبْرِهِ (١٠). فَقَالَ: ﴿ وَمَا عَنْهُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً ﴾ فَقَالَ: ﴿ وَمَعْتُ عَلَى قَبْرِ وَاللّهُ إِلَى كَرَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللّهِ، وَأَتَى عَلَى قَبْرِهِ (١٠). فَقَالَ: ﴿ عَسَى أَنْ يُحَفَّفُ عَنْهُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً ﴾ وَالْمَتْ رَعْمَ الْمَالِي وَالْمَالِهُ وَالْمَعْمَ عَلَى عَلَى قَبْرِ اللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمَالِي اللّهُ الْمَالِقُ الْمَالِ اللّهِ الْمُعْتَى عَلَى قَالَ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلَى كُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

٣٥٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

 <sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٥٨/٣)، و ١٥٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/٩)، وقال:
 رواه أحمد، والبزار ورحاله رحال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۷٦/٦)، ذكره الهيثمى في بجمع الزوائد (٩/٩)، وقال: رواه أخمد وإسناده حيد. أطراف الحديث عند: التبريزي في المشكاة (٣٢٧٠)، ابن كثير في البداية والنهاية (٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «قبرين».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٢/٤)، ذكره الهيثمي فسي مجمع الزوائـد (٦/٩، ٧)، وقـال: رواه أحمد، والطبراني بنحوه إلاَّ أنه قال: ثم أتى على قبرين، وإسناده حيد.

عَبْدِ الْعَزيزِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةً قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلاَّتُنا مَا رَآهَا أَحَدٌ قَبْلِي وَلاَ يَرَاهَا أَحَدٌ بَعْدِي، لَقَدْ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي سَفَر حَتَّى إِذَا كُنَّا بَبَعْض الطَّريق مَرَرْنَا بامْرَأَةٍ حَالِسَةٍ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا صَبِيٌّ أَصَابَهُ بَلاَّةٍ، وَأَصَابَنا مِنْهُ بَلاَّةً يُوْ حَذُ فِي الْيَوْم لاَ أَدْرى كُمْ مَرَّةً، قَالَ: «نَاولينيهِ ، فحملته (١) إِلَيْهِ فَحملهُ (٢) بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاسِطَةِ الرَّحْل، ثُمَّ فَغَرَ فَاهُ(٣) وَنَفَتَ فِيهِ ثَلاَثًا، وَقَالَ: «بسْم اللَّهِ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ اخْسَــُ عَــُدُوَّ اللَّهِ، ثُمَّ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ، فَقَالَ: الْقَيْنَا فِي الرَّجْعَةِ فِي هَـٰذَا الْمَكَان، فَأَحْبرينَا مَا فَعَلَ، قَالَ: فَذَهَبْنَا وَرَجَعْنَا فَوَجَدْنَاهَا فِي ذَلِكَ الْمَكَان مَعَهَا شِيَاةٌ ثَلاَثٌ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ صَبيُّكِ؟» فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا حَسَسْنَا مِنْهُ شَيْتًا حَتَّى السَّاعَةِ، فَاجْتَرِرْ هَذِهِ الْغَنَمَ، قَـالَ: «انْزِلْ فَخُذْ مِنْهَا وَاحِدَةً وَرُدَّ الْبَقِيَّةَ»، قَالَ: وَخَرَجْتُ ذَاتَ يَـوْمِ إِلَى الْجَبَّـانَ<sup>(٤)</sup> حَتَّـى إِذَا ٱبَرَزْ قَالَ: «انْظُرْ وَيْحَكَ هَلْ تَرَى مِنْ شَيْء يُوَارِينِي» قُلْتُ: مَا أَرَى شَيْئًا يُوَارِيكَ إِلاّ شَجَرَةً مَا أَرَاهَا تُوارِيكَ، قَالَ: «فَمَا بقُرْبِهَا؟» قُلْتُ: شَجَرَةٌ مِثْلُهَا أَوْ قَرِيبٌ مِنْهَا، قَالَ: «فَاذْهَبْ إِلَيْها فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا بإذْن اللَّهِ، قَالَ: فَاجْتَمَعَتَا فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَيْهِمَا فَقُلْ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَأْمُو كُمَا أَنْ تَرْجع كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا» فَرَجَعَتْ، قَـالَ: وَكُنْتُ معه (°)، جَالِسًا ذَاتَ يَـوْم، إذْ جَاءَهُ جَمَلٌ يُخَبِّبُ حَتَّى ضَرَّبَ بحرَانِهِ(٦) بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: «وَيْحَكَ انظُرْ لِمَنْ هَذَا الْحَمَلُ إِنَّ لَهُ لَشَأْنًا ﴿ قَالَ: فَخَرَجْتُ ٱلْتَمِسُ صَاحِبَهُ فَوَجَدْتُهُ لِرَجُلِ مِنَ الأَنْصَار فَدَعَوْتُهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُ جَمَلِكَ هَـٰذَا؟» فَقَـالَ: وَمَا شَـٰأَنُهُ؟ قَـالَ: لاَ أُدْرى وَاللَّهِ مَا شَأْنُهُ عَمِلْنَا عَلَيْهِ [٥٩٧/أ] وَنَضَحْنَا عَلَيْهِ حَتَّى عَجَزَ عَنِ السِّقَايَةِ فَأْتَمَرْنَا الْبَارِحَةَ أَنْ نَنْحَرَهُ وَنُقَسِّمَ لَحْمَهُ قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلْ هَبْهُ لِي أَوْ بغْنِيهِ» فَقَالَ: بَــلْ هُـوَ لَـكَ يَـا رَسُولَ

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «فرفعته».

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «فجعلته».

<sup>(</sup>٣) أي فتح فمه، هامش المجمع.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «الجبانة».

<sup>(</sup>٥) كذا بالمخطوط وبالمسند «عنده».

<sup>(</sup>٦) الجران باطن العنق، أي مد عنقه، هامش مجمع الزوائد.

اللَّهِ، قَالَ: فَوَسَمَهُ بِسِمَةِ الصَّدَقَةِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهِ (١).

حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ النَّقَفِى قَالَ: ثَلاَنَهُ أَشْيَاءَ رَأَيْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، بَيْنَا نَحْنُ خَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ النَّقَفِى قَالَ: ثَلاَنَهُ أَشْيَاءَ رَأَيْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَهُ إِذْ مَرَوْنَا بَعِيرٍ يُسْنَى عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرِ جَرْجَرَ وَوَضَعَ جَرَانَهُ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ النّبِي عَلَيْ فَقَالَ: «بِعْنِيهِ» فَقَالَ: «بغنِيهِ» فَقَالَ: «بغنِيهِ» فَقَالَ: لا بَلْ أَهْبُهُ لَكَ وَإِنّهُ لأهل بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْرُهُ، قَالَ: أَمَا إِذْ (٢) فَقَالَ: «لا بعْنِيهِ» قَالَ: بَلْ أَهْبُهُ لَكَ وَإِنّهُ لأهل بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْرُهُ، قَالَ: أَمَا إِذْ (٢) فَقَالَ: «لا بعْنِيهِ» قالَ: ثَمْ سَرَنَا فَمَل وَقِلَّة الْعَلْفِ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَمَرَرُنَا بَمَاءٍ فَأَحْسَنُوا إِلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَمَرَرُنَا بِمَاءٍ فَأَتْسَهُ امْرَاهُ بِابْنِ لَهَا: فَذَكَرَ مَا مَوْ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: «هِى شَجَرَةٌ اسْتَأَذْنَتْ رَبَّهَا عَزَ وَجَلَ أَنْ تُسَلّمَ مَكَاكُونَ لَهُ إِنّهُ سَرْنَا فَمَرَرْنَا بِمَاءٍ فَأَنْتُهُ امْرَأَةٌ بِابْنِ لَهَا: فَذَكَرَ مُنَا مَاللّه عَلَيْهُ فَأَذِنَ لَهَا، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَمَرَرْنَا بِمَاءٍ فَأَنْتُهُ امْرَأَةٌ بِابْنِ لَهَا: فَذَكَرَ مَا مَاللّه عَلَيْهُ فَقَالَ: «مَنْ فَقَالَ: فَمَرَرْنَا بِمَاءٍ فَأَنْتُهُ امْرَأَةٌ بِابْنِ لَهَا: فَذَكَرَ

٣٥٢٩ – حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِهِ، عَنْ يَعْلَى قَالَ: مَا أَظُنُّ أَحَدًا رَأَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِلاَّ مُونَ مَا رَأَيْتُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لِصَاحِبِ الْبَعِيرَ: «[مَا لِبَعِيرِكَ](٤) يَشْكُوكَ زَعَمَ دُونَ مَا رَأَيْتُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لِصَاحِبِ الْبَعِيرَ: «[مَا لِبَعِيرِكَ](٤) يَشْكُوكَ زَعَمَ أَنْكُ سَانِيهِ حَتَّى إِذَا كَبُرَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ ، قَالَ: صَدَقْتَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا قَدْ أَرَدْتُ ذَكُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَفْعَلُ (٥).

• ٣٥٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةً،

<sup>(</sup>۱) كذا بالمخطوط وبالمسند «به»، أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۷۰، ۱۷۱)، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (۹/۵، ۲)، وقال: رواه أحمد بإسنادين، والطبراني بنحوه، وأحد إسنادي أحمد رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «ما».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٣/٤)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق، رواه الطبراني في الكبير (١١٧/٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٣/٤)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً عَنْ أَبِيهِ (١): أَنَّ امْرَأَةٌ (٢) جَاءَتْ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا بِهِ لَمَمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اخْرُجْ عَدُوَّ اللَّهِ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: [فَبَرَأً] فَا هَدَتْ لَهُ كَبْشَيْنِ، وَشَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [يَا يَعْلَى] (٢) خُذِ الأَقِطَ وَالسَّمْنَ، وأَحَدَ<sup>(٤)</sup> الْكَبْشَيْنِ وَرُدَّ عَلَيْهَا الآخَرَ».

٣٥٣١ - قُلْتُ: وبسنده عَنْ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ فَـنَزَلَ مَنْ لِلَّ فَقَالَ لِيَ: «اثْـتِ تِلْـكَ الأَشَاءَتَيْنِ (٥) فَقُـلْ لَهُمَـا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَخْتَمِعَا، فَأَتَيْتُهُمَا فَقُلْتُ لَهُمَا ذَلِكَ، فَوَثَبَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى فَاجْتَمَعَتَا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ تَخْتَمِعَا، فَأَتَيْتُهُمَا فَقُضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ وَثَبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى مَكَانِهَا (١).

٣٥٣٧ - حَدَّنَنَا الْأَجْلَحُ عَنِ اللَّهِ عَلْهِ مَنْ سَلَام، [سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي مَرَّنَيْنِ] (٢) حَدَّنَنَا الأَجْلَحُ عَنِ الذَّيَالِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَقْبُلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ مِنْ سَفَرٍ حَتَى إِذَا فَيهِ حَمَلٌ [٥٩٢/ب] لاَ يَدْخُلُ الْحَائِطَ دَفَعْنَا إِلَى حَائِطِين (٨) مِنْ حِيطَان بَنِي النَّجَّارِ، إِذَا فِيهِ جَمَلٌ [٥٩٢/ب] لاَ يَدْخُلُ الْحَائِطَ أَحَدٌ إِلاَّ شَدَّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ فَحَاءَ حَتَّى أَتَى الْحَائِط، فَدَعَا الْبَعِيرَ فَحَاءَ وَاضِعًا مِشْفَرَهُ إِلَى الأَرْضِ حَتَّى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «هَاتُوا خِطَامًا» فَحَاءَ وَاضِعًا مِشْفَرَهُ إِلَى الأَرْضِ حَتَّى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «هَاتُوا خِطَامًا» فَحَامَهُ، وَدَفَعُهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ فَالَارْضِ إِلاَّ يَعْلَمُهُ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ عَاصِى الْحِنِّ وَالإِنْسِ» (٩).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه العبارة لم ترد في المسند.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «أنه أتته امرأة بابن لها قد أصابه لمم».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «وخذ أحد الكبشين».

<sup>(</sup>٥) أى النخلتين الصغيرتين. أطراف الحديث عند: ابن ماحه (٣٣٩)، ابن سعد في الطبقات (١١٢/١/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٢/٤) ٢٧١)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٨) كذا بالمخطوط وبالمسند «حائط».

<sup>(</sup>٩) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١٠/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (٧/٩)، وقـال: رواه أحمد ورحاله ثقات وفي بعضهم ضعف.

### ۲۲ - باب

٣٥٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَـةُ: كَانَ لآلِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعِبَ وَاشْتَدَّ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَسَ، فَإِذَا أَحَسَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعِبَ وَاشْتَدَّ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَسَ، فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَيْتِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُؤْذِيَهُ(١).

٣٥٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ مُجَاهِدٍ: فَذَكَرَهُ (٢).

٣٥٣٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ: فَذَكَرَهُ (٣).

#### \* \* \*

# ٣٣ - باب قدوم وفد الجن وطاعتهم له(٤)

٣٣٦ - حَدَّتُنَا يَعْقُوبُ، حَدَّتَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ (٥) إِسْحَاق، قَالَ: حَدَّتَنِي أَبُو عُمَيْسٍ عُتْبُهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الْمَحْزُومِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَمْرِ بْنِ حُرَيْثٍ الْمَحْزُومِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِمَكَّةً وَهُو فِي نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ قَالَ: (لِيَقُمْ مَعِي رَجُلٌ مِنْكُمْ، وَلاَ يَقُومَنَّ مَعِي رَجُلٌ مِنْكُمْ، وَلاَ يَقُومَنَّ مَعِي رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْغِشِّ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴿ قَالَ: فَقُمْتُ مَعُهُ وَأَحَذْتُ إِذَاوَةٌ وَلاَ أَحْسَبُهَا إِلاَّ مَاءً، وَجُلُّ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْغِشِّ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴿ قَالَ: فَقُمْتُ مَعُهُ وَأَحَذْتُ إِذَاكُنَا بِأَعْلَى مَكَّةَ رَأَيْتُ أَسُودَةً مُحْتَمِعةً. قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خَطًّا ثُمَّ قَالَ: (قُمُ هَاهُنَا حَتَّى آتِيكَ ﴾ ومَضَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ خَطًا ثُمَ قَالَ: (قُمُ هَاهُنَا حَتَّى آتِيكَ ﴾ ومَضَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ لِي قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ لِي اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ لِي : «مَا زِلْتَ قَائِمًا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ﴿ فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَشُولُ اللّهِ عَلَى وَشُولُ اللّهِ عَلَى وَشُو وَالَ لِي وَلَكَ عَلَى مَنْ وَضُوءٍ ﴿ فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَنْ وَضُوءٍ ﴿ فَقُلْتُ : يَعَمْ وَلِي هُمُ حَتَّى آتِيكَ ﴾ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِى: «هَلْ مَعَكَ مِنْ وَضُوءٍ ﴿ فَقُلْتُ : يَعَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ لَكُ اللّهُ وَلَا يَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْ مَنْ وَضُوءٍ ﴾ قَالَ : فَقُلْتُ : نَعَمْ اللّه عَلْتُ مِنْ وَضُوءٍ ﴿ فَالَ لَي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۱۲/۱، ۱۱۳، ۱۵۰، ۲۰۹)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/۹) ع)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في الأوسط ورحال أحمد رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) كذا بالمخطوط وبالمسند «أبي».

<sup>(</sup>٦) كذا بالمخطوط وبالمسند «يتثورون». •

فَفَتَحْتُ الإِدَاوَةَ فَإِذَا فِيهُا نَبِيذٌ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ الإِدَاوَةَ وَلاَ أَخْسَبُهَا إِلاَّ مَاءً فَإِذَا هُو نَبِيذٌ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «تَمْرَةٌ طَيِّيةٌ وَمَاءٌ طَهُ وَرَ» قَالَ: ثُمَّ تَوَضَّا مِنْهَا فِلَمَّا فِلْهَ إِنَّا نُحِبُ أَنْ ثُمَّ تَوَضَّا مِنْهَا فَلَمَّا فَلَمَّا قَامَ يُصَلِّى أَدْرَكَهُ شَخْصَانِ مِنْهُمْ قَالاً لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُحِبُ أَنْ تَوُمَّنَا فِى صَلاَتِنَا، قَالَ: فَصَفَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْفَهُ ثُمَّ صَلّى بِنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ: مَنْ هَوَّلاَء يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هَوُلاَء جنَّ نَصِيبِينَ جَاءُوا يَخْتَصِمُونَ إِلَى قِى أُمُورٍ لَهُ: مَنْ هَوُلاَء يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هَوُلاَء جنَّ نَصِيبِينَ جَاءُوا يَخْتَصِمُونَ إِلَى قِى أُمُورٍ كَانَتُ بَيْنَهُمْ إِلَاه كَا وَقَدْ سَأَلُونِي النَّاوَذِي النَّاوَدُ فَزَوَّدْتُهُمْ أَنَ فَقَالَ: فَقُلْتُ لَهُ لَهُ الرَّجْعَة وَمَا وَجَدُوا مِنْ رَوْتُ رَسُولَ اللّهِ مِنْ شَيْء تُرَوِّدُهُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ فَقَالَ: «قَلْ زَوَّدْتُهُمُ الرَّجْعَة وَمَا وَجَدُوا مِنْ رَوْتُ وَنُهُمْ وَكَالِيلهِ مِنْ شَيْء لُولَ مَا وَجَدُوا مِنْ عَظْمٍ وَجَدُوهُ كَاسِيًا» قَالَ: وَعِنْدَ ذَلِكَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَنْ يُسْتَطَابَ بِالرَّوْثِ وَالْعَظْمُ (١).

قلت: عند أبي داود والترمذي بعضه.

#### \* \* \*

# $^{(7)}$ باب منه فی طاعتهم

٣٥٣٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَحِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِولَدِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا طَعَامَنَا، قَالَ: فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا طَعَامَنَا، قَالَ: فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا صَدْرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَتَعَّ(٤) تَعَّةً فَخَرَجَ مِنْ فِيهِ مِثْلُ الْجَرْوِ الأَسْوَدِ فَتَثَفِى (٥).

٣٥٣٨ – حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلاّ أَنَّـهُ

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٣١٣/٨، ٣١٤)، وقال: رواه أحمد وفيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول، أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٨/١).

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «عند».

<sup>(</sup>٤) الثغ: القئ: هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣٩/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٢١٣٨)، وقال: إسناده ضعيف، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/٩)، وقال: رواه أحمد، والطبراني وفيه فرقد السبخي وثقه ابن معين، والعجلي وضعفه غيرهما.

قَالَ: فَتُعَّ يَعْنِي سَعَلَ<sup>(١)</sup>.

٣٥٣٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: فَلاَكُرَ نَحْوَهُ. خلا قوله: أي سعل (٢).

مند بنت الوازع أنها سمعت الوازع يقول: أتيت رسول الله على والأشج، المنذر بن عاصم، عامر بن المنذر ومعهم رجل مصاب فانتهوا إلى رسول الله على، فلما رأو النبى عاصم، عامر بن المنذر ومعهم رجل مصاب فانتهوا إلى رسول الله على، فلما رأو النبى وثبوا عن رواحلهم وقبلوا يده، ثم نزل الأشج فعقل راحلته، وأخرج عيبته ففتحها وأخرج منها ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهما ثم أتى رواحلهم فعقلها، ثم أتى النبى على فقال النبى على النبى على النبى على النبى الله عن إلى أشج إن فيك خُلتين يُحبُّهُمَا الله عَز وَجَل ورسوله: الحلم والأناة».

فقال: يا رسول الله أنا أتخلقهما أو جبلنى الله عليهما؟ فقال: «بل جبلك الله عليهما»، قال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جَبَلَنِى عَلَى خُلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله ورسوله. قال الوازع: يا رسول الله إن معى خالا مصابا فادع الله له، قال: «أين هو أئتنى به»، فصنعت به مثل ما صنع الأشج ألبسته ثوبين، فأتيه فأخذ طائفة من ردائه فرفعها، حتى رأينا بياض إبطيه، ثم ضرب بظهره قال: «أخرج عدو الله» فولى وجهه وهو ينظر نظر رجل صحيح(٣).

#### \* \* \*

### ۲۰ - باب

٣٥٤١ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، يعنى ابْنُ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ، يَعْنِي

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٨/١، ٢٥٤)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٢٤١٨)، وقال: إسناده ضعيف، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في الموضع السابق، ذكره الشيخ شاكر برقم (٢٢٨٨)، وقال: إسناده ضعيف، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) ذكره المزى بالتحفة برقم (٣٦١٧)، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٢/٩)، وقال رواه أحمد وفيه هند بنت الوازع لم أعرفها وبقية رحاله ثقات. أطراف الحديث عند: ابن ماحه (٤١٨٧)، الزبيدى في إتحاف السادة المتقين (٣١/٨)، المتقى الهندى في الكنز (٢١٨٥، ٥٨٣٤، الزبيدى في الكنز (٥٨١٢)، علم ٥٨٣٥)، قلت: لم أقف عليه في المسند المطبوع، وقال ابن حجر في الأطراف: إن ابن عساكر قال: إن صواب «الوازع» «الزارع» بالزاى، ذكره في ترتيب أسماء الصحابة ص ٢٠١. والله أعلم.

ابْنَ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ الأَرْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُمِّي أَنْهَا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَرْمِي الجَمْرَةَ (١) مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَخَلْفَهُ إِنْسَانٌ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ أَنْ يُصِيبُوهُ بِالْحِجَارَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ لاَ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَإِذَا رَمَيْتُمْ فَارْمُوا يُصِيبُوهُ بِالْحِجَارَةِ، وَهُو يَقُولُ: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ لاَ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَإِذَا رَمَيْتُمْ فَارْمُوا بِمِنْلِ حَصَى الْحَذْفِ (٢)، ثُمَّ أَقْبَلَ فَأَتَنهُ امْرَأَةٌ بِابْنِ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا فَيَا لَهُ الْعَلْ فِيهِ وَعَسَلَ وَجُهَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿الْاَهِ مِنْ اللَّهُ لِلْهُ لَهُ، قَالَ لَهَا: ﴿النِّينِي آلَهُ ٢٩ /بِ ] بِمَاءٍ فِي مَاءٍ فِي تَوْرٍ مِنْ ذَاهِبُ الْعَقْلِ فَادْعُ اللَّهُ لَهُ، قَالَ لَهَا: ﴿النِّينِي آلَهُ ٢٩ /بِ ] بِمَاءٍ فَانْعُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ مِنْ وَجُحَارَةٍ، فَتَقُلَ فِيهِ وَعَسَلَ وَجُهَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿الْاَهُ لَهُ اللّهُ لَهُ مَا فَعَلَ الْاللَهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْنَانُ مَنْ أَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

قلت: عند أبي داود منه رمي الجمار.

\* \* \*

# ٣٦ – باب في حديث جابر في قصة بعيره(٤)

٧٤٤٧ - حَدَّقَنَا عَبِيدَةُ، حَدَّتَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحِ الْعَنْزِي، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: فَقَدْتُ جَمَلِي لَيْلَةً ، فَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَهُو يَشُدُّ لِعَائِشَةَ قَالَ: فَقَالَ لِي، هَا لَكَ يَا جَابِرُ؟ ، قَالَ: فَقَدْتُ جَمَلِي أَوْ ذَهَبَ جَمَلِي فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ، قَالَ: فَقَالَ لِي، هَذَا جَمَلُكَ اذْهَبْ فَخُذْهُ ، قَالَ: فَذَهَبْتُ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِي، فَلَمْ أَجِدْهُ، فَقَالَ لِي، فَلَمْ أَجِدْهُ، فَالَ: فَقَالَ لِي، فَلَمْ أَجِدْهُ، فَالَ لِي، فَلَمْ أَجِدْهُ، فَالَ لِي، فَلَمْ أَجِدْهُ، فَالَ لِي، فَقُلْتُ : بِأَبِي وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللّهِ مَا وَجَدْتُهُ، قَالَ: فَقَالَ لِي، هَذَا جَمَلُكَ اذْهَبْتُ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِي فَلَمْ أَجِدْهُ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : يَا اللّهِ مَا وَجَدْتُهُ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : يَا اللّهِ مَا وَجَدْتُهُ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : يَا اللّهِ مَا وَجَدْتُهُ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : يَا اللّهِ لَا وَاللّهِ لاَ وَاللّهِ مَا وَجَدْتُهُ، قَالَ لِي: هَلَى رَسْلِكَ ، حَتّى إِذَا فَرَغَ ، أَخَذَ بِيدِي، فَالَذَ لَا أَلُ اللّهِ مَا وَجَدْتُهُ، قَالَ: هَمَلُ وَقَدْ سَارَ النّاسُ، قَالَ: هَذَا جَمَلُكَ ، قَالَ وَقَدْ سَارَ النّاسُ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند جمرة العقبة.

<sup>(</sup>٢) أي الحصى الصغير.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٩/٦)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٣/٩)، وقال: رواه
 أحمد، والطبراني ورحاله وثقوا وفي بعضهم ضعف.

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

فَبَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ عَلَى جَمَلِي، فِي عُقْبَتِي، وَكَانَ جَمَلاً فِيهِ قِطَافٌ، قَالَ: قُلْتُ [يَا](١) لَهْفَ أُمِّي أَنْ يَكُونَ لِي إِلا جَمَلٌ قَطُوفٌ، قَالَ: [وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدِي يَسِيرُ، قَالَ: فَسَمِعَ مَا قُلْتُ قَالَ:] (٢) فَلَحِقَ بي، فَقَالَ: «مَا قُلْتَ يَا [جَابِرُ قَبْلُ]» (٣). [قَالَ: فَنَسِيتُ مَا قُلْتُ: مَا قُلْتُ شَيْئًا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ مَا قُلْتُ](٤)، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا لَهْفَاهُ أَنْ يَكُونَ لِي إِلاَّ حَمَلٌ قَطُوفٌ، قَـالَ: فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَجُـزَ الْحَمَـل بسَـوْطٍ أَوْ بِسَوْطِي، قَالَ: فَانْطَلَقَ، أَوْضَعَ، [أَوْ أَسْرَعَ] (٥) الجَمَلِ رَكِبْتُهُ قَطُّ وَهُـوَ يُنَازِعُنِي خِطَامَهُ، قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَنْتَ بَاثِعِي جَمَلَكَ هَٰذَا؟ ﴾، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بكُمْ» قَالَ: قُلْتُ: بِوُقِيَّةٍ، قَالَ: [قَالَ لِي:](١) «بَخ بَخ كَمْ فِي أُوقِيَّةٍ مِنْ نَاضِح وَنَاضِح»، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيُّ اللَّهِ مَا بِالْمَدِينَةِ نَاضِحٌ أُحِبُّ أَنَّهُ [لَنَا](٧) مَكَانَهُ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَـدْ أَخَذْتُهُ بِوُقِيَّةٍ»، قَالَ: فَنَزَلْتُ عَن الرَّحْل إِلَى الأَرْض، قَالَ: «مَا شَأْنُك؟»، قَالَ: قُلْتُ جَمَلُكَ، قَالَ لِي: «ارْكَبْ جَمَلَكَ»، قَالَ: قُلْتُ: مَا هُوَ بِجَمَلِي، وَلَكِنَّهُ جَمَلُك، قَالَ: كُنَّا نُرَاجِعُهُ مَرَّتَيْن فِي الأَمْر، فَإِذَا أَمَرَنَا التَّالِثَةَ لَـمْ نُرَاجِعْهُ، قَالَ: فَرَكِبْتُ الْجَمَلَ حَتَّى أَتَيْتُ عَمَّتِي بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: وَقُلْتُ لَهَا: أَلَمْ تَرَى أَنِّي بعْتُ نَاضِحَنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بأُوقِيَّةٍ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهَا أَعْجَبَهَا ذَلِكَ، قَالَ: وَكَانَ نَاضِحًا فَارِهًا، قَالَ: ثُمَّ أَخَذْتُ شَيْئًا مِنْ حَبَطٍ فَأُوْجَرْتُهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ أَحَذْتُ بِخِطَامِهِ، فَقُدْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَوَجَـدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُقَاوِمًا رَجُلاً يُكَلِّمُهُ، قُلْتُ: دُونَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَمَلَكَ [٧٩٧]] فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ ثُمَّ نَادَى بِلاَلاً فَقَالَ: «زِنْ لِحَابِرِ أُوقِيَّةً وَأَوْفِهِ» فَانْطَلَقْتُ مَعَ بِلاَل فَوَزَنَ لِي أُوقِيَّةً وَأَوْفَى مِنَ الْوَزْن، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ يُحَدِّثُ ذَلِكَ الرَّجُلَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: قَدْ وزَنَ لِي أُوقِيَّةً وَأَوْفَانِي، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ ذَهَبْتُ إِلَى بَيْتِي وَلاَ أَشْعُرُ فَنَادَى: «أَيْنَ جَابِرٌ» قَالُوا: ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: «أَدْرَكِهِ اثْتِنِي بِهِ» قَالَ: فَأَتَانِي رَسُولُهُ يَسْعَي، قَالَ: يَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من المسند.

جَابِرُ يَدْعُوكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: ﴿ خُذْ جَمَلَكَ ﴾، قُلْتُ: مَا هُوَ جَمَلِى، وَإِنَّمَا هُوَ جَمَلُكَ ﴾، قُلْتُ: مَا هُوَ جَمَلُكَ ﴾، قُلْتُ: ﴿ وَإِنَّمَا هُوَ جَمَلُكَ ﴾ وَإِنَّمَا هُوَ جَمَلُكَ ﴾ قَالَ: ﴿ خُذْ جَمَلَكَ ﴾ وَإِنَّمَا هُوَ جَمَلُكَ ﴾ قَالَ: ﴿ خُذْ جَمَلَكَ ﴾ فَالَ: ﴿ فَجَنْتُ إِلَى جَمَلَكَ ﴾ قَالَ: فَجَنْتُ إِلَى عَنْهُ ﴾ قَالَ: فَجَنْتُ إِلَى عَنْهُ ﴾ قَالَ: فَجَنْتُ إِلَى عَنْهُ ﴾ فَالَ: فَجَنْتُ إِلَى عَنْهُ ﴾ خَمَلِكَ ﴾ وَبِالْوَقِيَّةِ ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا تَرَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَانِي أُوقِيَّةً وَرَدَّ عَلَى جَمَلِى ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْ

قلت: هو في الصحيح باحتصار.

\* \* \*

T)[.....]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ، عَنْ نَبَيْحِ الْعَنزِيِّ، عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ، وَقَالَ لِى أَبِي: يَا جَابِرُ لاَ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نَظَّارِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا، فَإِنِّى وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنِّى أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِى بَعْدِي لأَحْبَبْتُ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ، قَالَ: يَصِيرُ أَمْرُنَا، فَإِنِّى وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنِّى أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِى بَعْدِي لأَحْبَبْتُ أَنْ لُو مَا يَنْظَارِينَ إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِى وَخَالِى عَادِلَتَهُمَا أَنْ عَلَى نَاضِح، فَدَحَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقابِرِنَا، إِذْ لَحِقَ رَجُلْ يُنَادِي: أَلاَ إِنَّ النَّبِي عَلَيْ يَأَمُرُكُمْ أَنْ بَهِمَا الْمَدِينَةَ لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقابِرِنَا، إِذْ لَحِقَ رَجُلْ يُنَادِي: أَلاَ إِنَّ النَّبِي عَلَيْ يَأَمُّلُ كُمْ أَنْ بَهِمَا الْمَدِينَةَ لِتَدْفِنَوهَا إِلْقَتْلَى فَتَدْفِنُوهُمَا فِي مَقابِرِنَا، إِذْ لَحِقَ رَجُلْ يُنَادِي: أَلاَ إِنَّ النَّبِي عَلَيْ يَعْفُونَهُ مَعْلُونِهُ إِنْ مَعْلُونَةً أَنْ إِنَّ اللَّهُ وَلَالَهُ لَقَدْ أَثَارَ أَبَاكَ عَمَلُ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفَيَانَ إِذْ جَاءَتِي رَجُلِّ فَوَارَيْتُهُ فَوَ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَثَارَ أَبَاكَ عَمَلُ مُعَاوِيَةً [فَبَسَدًا] (أَنَّ فَوَارَيْتُهُ فَوارَيْتُهُ وَالْكَ يُعَلِي فَعَلْ أَيْنِ اللَّهِ عَلَيْ فَعَلْتُ أَيْنَ أَلَى مَا لَمْ عَلَى وَلَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَى وَلَاللَهُ وَالْتَقْتُ نَبِي اللَّهُ وَالْكَ وَلَوْلَا أَوْلُكُ أَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَنْ فَعَلْتُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْفَيْدُ أَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَه

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «لننزلك».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد فـــى المسـند (۳۵۸/۳، ۳۰۹)، ذكـره الهيثمــى فــى مجمـع الزوائــد (۱۱/۹، ۲۰)، وقال: رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح غير نبيح العنزى وثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) بياض بالمخطوط ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «عاداتها».

<sup>(</sup>٥) كذا بالمسند، وبالمخطوط «فيدفنوا».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من المسند.

اللَّهِ إِنَّ أَبِي أُصِيبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وعَلَيَّهَ دَيْنًا مِنَ التَّمْرِ، وقَدْ اشْتَدَّ عَلَىَّ بَعْضُ غُرَمَائِهِ فِي التَّقَاضِي، فَأُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهِ لَعَلَّهِ أَنَ يُنَظِّرَنِي طَائِفَةً مِنْ نخله(١) إِلَى هَذَا الصِّرَامِ الْمُقْبِل، فَقَالَ: «نَعَمْ آتِيكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَرِيبًا مِنْ وَسَـطِ النَّهَـارِ» وَجَـاءَ مَعَـهُ حَوَارِيُّـهُ، ثُـمَّ اسْتَأْذَنَ وَدَخَلَ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِي: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَنِي الْيَوْمَ فَلاَ أَرَيْتُكِ وَلاَ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي بشَيْء وَلاَ تُكَلِّميهِ، فَدَخَلَ فَفَرَشَتْ لَهُ فِرَاشًا [٢٩٧/ب] وَوِسَادَةً فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، قَالَ: وَقُلْتُ لِمَوْلًى لِي: اذْبَحْ هَذِهِ الْعَنَاقَ، وَهِيَ دَاجِنٌ سَمِينَةٌ، وَالْوَحَا وَالْعَجَلَ افْرُغْ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَكَ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهَا حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهَا وَهُوَ نَائِمٌ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَيْقَظَ يَدْعُو بِالطَّهُور وَإِنِّي أَحَافُ إِذَا فَرَغَ أَنْ يَقُومَ فَلاَ يَفْرَغَنَّ مِنْ وُضُوئِهِ حَتَّى تَضَعَ الْعَنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ: «يَا جَــابرُ ائْتِنِي بِطَهُورٍ» فَلَمْ يَفْرُغْ مِنْ طُهُورِهِ حَتَّى وَضَعْتُ الْعَنَاقَ عِنْدَهُ، فَنَظَرَ إِلَىَّ فَقَـالَ: «كَـأَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ خُبَّنَا لِلَّحْمِ ادْعُ لِي أَبَا بَكْسٍ، قَالَ: ثُمَّ دَعَا حَوَارِيَّهِ اللَّذَيْنِ مَعَهُ فَدَخَلُوا، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ وَقَالَ: «بِسَمِ اللَّهِ كُلُوا» فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُواً، وَفَضَلَ لَحْمّ كَثِيرٌ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ مَنْجُلِسَ بَنِي سَلِمَةَ لَيُنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَهُـوَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَعْيَنِهِمْ مَا يَقْرُبُهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَحَافَةَ أَنْ يُؤْذُوهُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ، وَقَامَ أَصْحَابُهُ فَخَرَجُوا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَكَانَ يَقُولُ: «خَلُّوا ظَهْرى لِلْمَلاَئِكَةِ»، وَاتَّبَعْتُهُمْ حَتَّى بَلَغُوا أُسْكُفَّةَ الْبَابِ، قَالَ: وَأَخْرَجَتِ امْرَأَتِي صَدْرَهَا وَكَانَتْ مُسْتَتِرَةً بِسَقِيفٍ فِي الْبَيْتِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَـلِّ عَلَىَّ وَعَلَى زَوْجِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ، فَقَالَ: «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِيكِ»، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ لِي فُلاَتًا»، لِغَرِيمِي الَّذِي اشْتَدَّ عَلَيَّ فِي الطَّلَبِ، قَالَ: فَجَاءَ، فَقَالَ: «أَيْسِرْ جَابرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَعْنِي إِلَى الْمَيْسَرَةِ، طَائِفَةً مِنْ دَيْنِكَ الَّذِي عَلَى أَبِيهِ إِلَى هَـذَا الصِّرَام الْمُقْبِلِ»، قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِل وَاعْتَلَّ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَالُ يَتَامَى، فَقَالَ: «أَيْنَ جَابِرٌ؟» فَقَالَ: أَنَا ذَا يَـا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ﴿ كِلْ لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَـنَّ وَجَـلَّ سَـوْفَ يُوفِّيهِ ۚ فَنَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا الشَّمْسُ قَدْ دَلَكَتْ، قَالَ: «الصَّلاَةَ يَا أَبَا بَكْرِ» فَانْدَفَعُوا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: قَرِّبْ أَوْعِيَتَكَ، فَكِلْتُ لَهُ مِنَ الْعَجْوَةِ فَوَقَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَفَضَلَ لَنَا مِنَ التَّمْر كَذَا وَكَذَا، فَحِنْتُ أَسْعَى إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِهِ كَأَنِّى شَرَارَةٌ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـدْ

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «تمره».

صَلَّى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ أَنِّى كِلْتُ لِغَرِيمِى تَمْرَهُ(١) فَوَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَفَضَلَ لَنَا مِنَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؟»، فَحَاءَ يُهَرُولُ، فَقَالَ: «سَلْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَرِيمِهِ وَتَمْرِهِ»، فَقَالَ: مَا أَنَا بِسَائِلِهِ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَوْفَ يُوفِّيهِ، إِذْ جزت فيه (٢)، فَكَرَّرَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْكَلِمةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: مَا أَنَا بِسَائِلِهِ وَكَانَ لاَ يُرَاجِعُ بَعْدَ الْمَرَّةِ النَّالِئَةِ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ وَتَمْرُكَ؟ قَالَ: فَا بِسَائِلِهِ وَكَانَ لاَ يُرَاجِعُ بَعْدَ الْمَرَّةِ النَّالِئَةِ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ وَتَمْرُكَ؟ قَالَ: فَلْكَ: وَقَالُ اللَّهُ عَلَّ وَكَانَ لاَ يُرَاجِعُ بَعْدَ الْمَرَّةِ النَّالِئَةِ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ وَتَمْرُك؟ قَالَ: فَلْتُ بِسَائِلِهِ وَكَانَ لاَ يُرَاجِعُ بَعْدَ الْمَرَّةِ النَّالِئَةِ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ وَتَمْرُك؟ قَالَ: فَلَا جَابِهُ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ وَتَمْرُك؟ قَالَ: فَقَالَ: يَا جَابِهُ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ وَتَمْرُك؟ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَى وَخَلَق وَخَلَ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى وَوَخَلَ وَعَلَى الْمَرَاتِهِ مُ وَلَا أَسْأَلُهُ الصَّلاَةَ عَلَى وَعَلَى وَوْجِى قَبْلَ أَنْ اللَّهُ يَلِكُ عَلَى وَعَلَى وَوْجِى قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى وَوْجِى قَبْلَ أَنْ اللَّهُ يَعْمَلُهُ وَاللَّهُ الْكَلُهُ الصَّلاَةَ عَلَى وَعَلَى وَوْجِى قَبْلَ أَنْ اللَّهُ يَعْلَى وَعَلَى وَوْجِى قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى وَوْجِى قَبْلَ أَنْ اللَّهُ الْعَلَى وَعَلَى وَوْجِى قَبْلُ أَنْ الْمُعْرَاجُ وَلا أَسْأَلُهُ الصَّلَاةَ عَلَى وَعَلَى وَوْجِى قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَوْجِى قَبْلُ أَلُكُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِ الْمَلْ الْمَلْ الْمَالِكُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَلْ الْمُعْلِى وَالْمُولُ اللَّهُ الْمَالِلَةُ عَلَى وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَلْ الْمُعُلِلَ عَلَى الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمَالِمُ الْمَا

قلت: هو في الصحيح باختصار.

\* \* \*

# ٣٧ – باب في سره وعلانيته ﷺ (٤)

٣٥٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، قَالَ: دَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالُوا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدِّثِينَا عَنْ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، قَالَتْ: كَانَ سِرُّهُ وَعَلاَنِيَتُهُ سَوَاءً، ثُمَّ نَدِمْتُ، الْمُؤْمِنِينَ حَدِّثِينَا عَنْ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ أَخْبَرَتُهُ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتِ»(٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه الجملة: الاعتراضة غير موجودة بالمسند.

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة بالمخطوط وبالمسند «إذ أخبرت أن الله عز وحل سوف يوفيه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٧/٣، ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٠٩/٦)، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٢٨٤/٨)، وقال: رواه أحمد، والطبراني، وقال عن يحيى، عن أم سلمة ورحالهما رحال الصحيح، رواه الطبراني في الكبير (٥/١).

# ۲۸ – باب نی شجاعته ﷺ(۱)

مه ٣٥٤٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُو ٱقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَقِدٍ بَأْسًا.

#### \* \* \*

# ٣٩ – باب في تواضعه ﷺ (٢)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَلَسَ جَبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَلَسَ جَبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاء، فَإِذَا مَلَكُ يَنْزِلُ، فَقَالَ جَبْرِيلُ: إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُنْذُ يَوْمِ خُلِقَ (٣) قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَوْلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَرْيِلُ: إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُنْذُ يَوْمٍ خُلِقَ (٣) قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَوْلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ أَفْمَلِكًا نَبِيًّا أَجْعَلُكَ، أَوْ عَبْدًا رَسُولاً؟ قَالَ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ، قَالَ: «بَلْ عَبْدًا رَسُولاً» قَالَ: «بَلْ عَبْدًا رَسُولاً» قَالَ: «بَلْ عَبْدًا رَسُولاً» قَالَ:

٧٤٥٧ - حَدَّثَنَا يزَيْدٌ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ (°)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ حَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: «أُوتِيتُ بِمَقَالِيدِ الدُّنْيَا عَلَى فَرَسِ أَبْلَقَ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ مِنْ سُنْدُسٍ» (٦).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد، أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد (۱۲/۹)، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الأوسط ولفظه عن على أنه .....، ذكره الشيخ شاكر برقم (۲۰٤)، وقال: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمسند وبالمخطوط «ما نزل منذ يوم حلق».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣١/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨/٩)، وقال: رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى ورحال الأولين رحال الصحيح. أطراف الحديث عند: الحافظ في الفتح (١١/٩)، المنذري في الترغيب والترهيب (١٩٦/٤)، الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١١٦/٧).

<sup>(</sup>٥) كذا بالمخطوط وبالمسند «حصين».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٧/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠/٩)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

### .٤ - باب

٣٥٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٍّ كَانَ يَرْكَبُ حِمَارًا اسْمُهُ عُفَيْرٌ(١). الْغَافِقِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٍّ كَانَ يَرْكَبُ حِمَارًا اسْمُهُ عُفَيْرٌ(١).

### \* \* \*

# اع – باب فی حسن خلقه وحیاته وحسن معاشرته $^{(Y)}$

٣٥٤٩ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَجْلاَنَ، وإنَّمَا بُعِثْتُ لأَتَمَّمَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ (٣).

### \* \* \*

### ٤٧ - ياپ

• • • • • حَدَّثَنَا حَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَـالَ: كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَصُفُ عَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ وَكَثِيرًا مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ، ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ سَبَقَ إِلَيْ وَكَثِيرًا مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ، ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ سَبَقَ إِلَيْ فَيَقَعُونَ عَلَى ظَهْ رِهِ وَصَـدْرِهِ فَيُقَبِّلُهُ مُ وَيَلْمُهُمْ (٤). وَيَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ فَيَقَعُونَ عَلَى ظَهْ رِهِ وَصَـدْرِهِ فَيُقَبِّلُهُ مُ وَيَلْرَمُهُمْ (٤).

### \* \* \*

أحمد وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱) أخرحه الإمام أحمد في المسند (۱۱۱/۱)، ذكره الشيخ شاكر برقم (۸۸٦)، وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في الموضع السابق، وقال: رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو مدلس.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/١٨)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/٥١)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح، ورواه البزار إلا أنه قال: لأتمم مكارم الأخلاق ورحاله كذلك غير محمد بن رزق الله الكلوداني وهو ثقة. أطراف الحديث عند: الحاكم في المستدرك (٢١٣/٢)، البيهقي في السنن الكبرى (١٩٢/١)، المتقى الهندي في الكنز (٩٦٩ ٣١)، الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٢/١٦)، البغوي في شرح السنة (٣١/٢)، البخاري في التاريخ (١٨٨/٧). وقال: رواه الإمام أحمد في المسند (١/١٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/٧١)، وقال: رواه

## ٤٣ – باب في جوده

١٥٥١ – حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّنَنِى عَبْـدُ اللّـهِ ابْنُ أَبِى بَكْرٍ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ كَانَ يَقُولُ: وَكَانَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ [٨٩٧/ب] لاَ يَمْنَـعُ شَـيْعًا يُسْأَلُهُ(١).

قلت: ذكر هذا في حديث وهو في غنيمة بدر في السير.

٢٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقْرَاءَ قَالَتْ: أَهْدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِنَاعًا مِنْ رُطَبٍ وَأَخْرى زُغْبٍ قَالَتْ: فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَفَّى (٢) حُلِيًّا أَوْ قَالَت (٣) ذَهَبًا فَقَالَ: «تَحَلَّى بهَذَا» (٤).

٣٥٥٣ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٥).

\* \* \*

## ٤٤ - باب منه

\$ ٣٥٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ الرَّىِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّا يَقُولُ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَفَاطِمَةُ، وَالْعَبَّاسُ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَبْرَتُ أَنْ وَفَاطِمَةُ، وَالْعَبَّاسُ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَبَرَت (١) سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَكُثْرَتْ مُؤْنَتِي، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْمُرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بتمامه في المسند (٤٩٧/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣/٩)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات إلاَّ أن عبد الله بن أبي بكر لم يسم من أبي أسيد، والله أعلم. أطراف الحديث عند: المتقى الهندي في الكنز (١٨٤١)، ابن كثير في التفسير (٤٧/٣).

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «كفيه».

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «قال».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٩٥٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣/٩)، وقال: رواه الطبراني واللفظ له، أي الذي بالمجمع، وأحمد بنحوه وزاد فقال: «تحلي بهذا» وإسنادهما حسن.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على سند به إسرائيل في سندها عند الإمام أحمد. أطراف الحديث عند: أبو داود (٢٣٥)، ابن ماحه (٣٦٤٤)، ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٧٨/٨).

<sup>(</sup>٦) كذا بالمخطوط وبالمسند «كبر».

لِى بِكَذَا وَكَذَا وَسُقًا مِنْ طَعَامٍ، فَافْعَلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ اَنَفْعَلُ ﴿ اَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْمُرَ لِى كَمَا أَمَرْتَ لِعَمِّكَ، فَافْعَلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
﴿ اَنْهُ عَلُ ذَلِكَ ﴾ ثُمَّ قَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ أَعْطَيْتَنِي أَرْضًا كَانَتْ مَعِيشَتِي

مِنْهَا، [ثُمَّ قَبَضْتَهَا] (٢) ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَى "، فَافْعَلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ نَفْعَلُ ذَلِكَ ﴾ (٢).

فَذَكُرَ الْحَدِيثَ وبقيته عند أبى داود في الخراج.

# د) جاب في مرضه ووفاته ﷺ وما أطلعه الله تعالى عليه من ذلك(٤)

وه و و و و و و و و و و الْمُغِيرَةِ، حَدَّنَنَا صَفُوانُ، حَدَّنَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، حَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، حَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوصِيهِ، وَمُعَاذُ رَاكِب، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِى تَحْتَ رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لاَ تَلْقَانِى بَعْدَ عَامِى هَذَا، أَوْ لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِى هَذَا، أَوْ قَبْرِى هَذَا، فَوْ لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِى هَذَا، أَوْ قَبْرِى هَذَا، فَوْ الْمَدِينَةِ، هَمَّ الْتَفَسِتَ فَأَقْبَلَ بِوَجُهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ، هَمَّ الْتَفَسِتَ فَأَقْبَلَ بِوَجُهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا» (٥).

٣٥٥٦ – حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرُو، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ، أَنَّ مُعَاذًا: فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ زَادَ فِي آخِرِهِ: «لاَ تَبْكِ يَا مُعَاذُ، وإِنَّ الْبُكَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ» (٦).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «نفعل ذلك».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) قلت: أخرجه الإمام أحمد في المسند ولم يذكر قول فاطمة المذكور هنا وبغير هذا الترتيب (٣) قلت: أخرجه الإمام أحمد في المسنخ شاكر برقم (٦٤٦)، وقال: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٧٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢/٩)، وقال: رواه أحمد بإسنادين، وقال في أحدهما: عن عاصم بن حميد أن معاذًا قال:.....، ورحال الإسنادين رحال الصحيح غير راشد بن سعد، وعاصم بن حميد وهما ثقتان.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث السابق.

# ٤٦ – باب منه

٣٥٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ مِينَاءَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ قَلْلَا لَيْكَ وَفْدِ الْحَنِّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ تَنَفَّسَ فَقُلْتُ: مَا شَأَنُكَ؟ فَقَالَ: «نُعِيَتْ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ قَلْلَا أَنْ فَقَالَ: «نُعِيَتْ إِلَى تَفْسِي يَا ابْنَ مَسْعُودٍ» (١).

٣٥٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، [حَدَّنَنَا يَزِيدَ] (٢)، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «نُعِيتْ إِلَى ّنَفْسِي بِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ فِي تِلْكَ السَّنَةِ» (٣).

### \* \* \*

# ٤٧ - باب تخييره بين الدنيا والآخرة

٣٥٥٩ - حَدَّقَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُعَلَّى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ: «إِنَّ رَجُلاً حَيَّرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَحَلَّ اللَّهُ عَلَى الدُّنيَا مَا شَاءَ أَنْ يَعِيشَ فِيهَا، يَأْكُلُ مِنَ الدُّنيَا مَا شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الدُّنيَا مَا شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ الدُّنيَا مَا شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ الدُّنيَا مَا شَاءَ أَنْ يَعِيشَ فِيهَا، يَأْكُلُ مِنَ الدُّنيَا مَا شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ الدُّنيَا وَبَيْنَ لِقَاءَ رَبِّهِ، فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، رَضِى اللَّه عَنْه، فَقَالَ أَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَجُلاً أَنْ مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَجَلاً وَتَعَالَى بَيْنَ الدُّنيَا وَبَيْنَ لِقَاء رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاحْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ عَزَّ وَكَالَ اللَّهِ عَلَيْ وَكُونَ وَتَعَالَى فَاحْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَى مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَاحْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ عَزَّ وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ، رَضِى اللَّه عَنْه، أَعْلَمَهُمْ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَاحْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ عَزَاكَ وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ، رَضِى اللَّه عَنْه، أَعْلَمَهُمْ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٤٩/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢/٩)، وقال: رواه أحمد وفيه مينا بن أبي مينا وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور، وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوط ومن المسند وهو خطأ وهـو بـالمعجم الكبـير (۱۲۱/۱۱)، برقم (۱۱۳۲٦)، وهو يزيد بن أبى زياد القرشى الهاشمى وتحرف فى سند الحديث (٣٣٣٨)، إلى «يزيد»، انظر تهذيب التهذيب (۲۱/۱۱، ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٧/١)، ذكره الشميخ شاكر برقم (١٨٧٣)، وقـال: إسـناده

اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (١).

• ٣٥٦ - حَدَّقَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ الْعَبْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثِنِي عُبَيْدُ بْنُ حنين (٢)، مَوْلَى الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ عُمْرٍ الْعَبْلِيُّ، قَالَ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ [مِنْ اللّهِ عَلَيْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ آمِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ آمِنْ اللّهِ عَلَيْ آمِنَ اللّهِ عَلَيْ آمِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْمَقَابِرِ لِيَهْنِكُمْ عَلَا أَصْبَحَ فِيهِ النّاسُ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا نَجَّاكُمُ اللّهُ مِنْهُ أَقْبَلَتِ الْفَيْتُ كَقِطَعِ اللّهِ الْمُظْلِمِ، يَتْبَعُ أُولُهَا آخِرَهَا الآخِرَةُ شُرٌّ مِنَ الأُولَى، قَالَ: ثُمَّ اللّهُ عَلَى فَقَالَ: «يَا أَبَا مُويَهِبَةَ إِنِي قَدْ أُوتِيتُ [مَفَاتِيحَ]( \*) حَزَائِنِ الدُّنْيَا، وَالْحُلْدَ فِيهَا، ثُمَّ الْحَنَّةَ، وَحُيَّرْتُ بَيْنَ اللّهُ عَلَيْ وَالْحَلْدَ فِيهَا، ثُمَّ الْحَنَّةَ، قَالَ: «لا وَاللّهِ يَا أَبَا مُويُهِبَةَ لَقَدِ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَالْحَنَّةِ وَالْحَلَّةُ وَكُولُكُ وَبَيْنَ لِقَاءَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَالْحَنِّةِ وَمَلَ وَالْحَلَّةُ مَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَجَعِهِ الّذِي قَبَضَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلً وَلِحَدًا وَالْحَنَّةُ وَحَلًا وَلَيْهِ عِينَ أَصْبَعَ (\*).

٣٥٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاء، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حنين أَ، عَنْ أَبِي مُويْهِبَة، مَوْلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ، قَالَ: أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّى عَلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيلاً (٦) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا كَانَتْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۷۸/۱). أطراف الحديث عند: الترمذي (۳٦٥٩)، المتقى الهندي في الكنز (۳۲۹)، ابن كثير في البداية والنهاية (۲۲۹/).

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «عبيد بن حبير».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٥) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٤٨٩/٣)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢٤/٩)، وقال: رواه أحمد، والطبراني بإسنادين ورحال أحدهما ثقات إلاَّ أن الإسناد الأول عن عبيد بـن حنين، عـن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبي مويهية، والثاني عن عبيد بن حنين، عن أبي مويهية.

<sup>(\*)</sup> في المسند عبيد بن حبير.

<sup>(</sup>٦) كذا بالمخطوط وبالمسند «ليلة».

لَيْلَةُ الثَّالِثَةَ (۱) قَالَ: «يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ أَسْرِجْ لِى دَاتَّتِسى» قَالَ: فَرَكِبَ وَمَشَيْتُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ، فَنَزَلَ عَنْ دَاتَّتِهِ وَأَمْسَكَتِ الدَّابَّةُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(۲).

\* \* \*

## ٤٨ - باب

٣٥٦٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّنَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

\* \* \*

# ۹ع – باب [.....]<sup>(°)</sup>

٣٥٦٣ - حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، حَدَّفَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُهْوِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِشَامٍ (١)، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِشَامٍ (١)، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَتَشَاوِرَ نِسَاؤُهُ فِي لَـدِّهِ فَلَدُّوهُ فَلَمَّا وَفِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ حَتَّى أَغْمِي عَلَيْهِ، فَتَشَاوِرَ نِسَاؤُهُ فِي لَـدِّهِ فَلَدُّوهُ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «مَا هَذَا فِعْلُ نِسَاء جَنْنَ مِنْ هَاهُنَا؟ (٧) وَأَشَارَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَكَانَتْ أَسُمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَّ قَالُواً: كُنَّا نَتَّهِمُ بِكَ (٨) ذَاتَ الْجَنْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَّ قَالُواً: كُنَّا نَتَّهِمُ بِكَ (٨) ذَاتَ الْجَنْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّ أَلْتَدَّ ذَلِكَ لَدَاءٌ مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيَقْذَفِي بِهِ لاَ يَبْقَيَنَّ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَحَدٌ لا يلد (٩) إلاَّ الْتَدَّ

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «ليلة الثانية».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٨٨/٣)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «بعده».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤٦/٣)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٣٣/٩، ٣٤)، وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه خلاف.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض بالأصل، وهذا الحديث في المجمع تحت عنوان «باب تخييره بين الدنيا والآخرة».

<sup>(</sup>٦) كذا بالمخطوط وبالمسند «أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام».

<sup>(</sup>٧) كذا بالمخطوط وبالمسند «ما هذا؟»، فقلت هذا فعل نساء حئن من هاهنا، وأشار إلى أرض الحبشة.

<sup>(</sup>٨) كذا بالمخطوط وبالمسند «فيك».

<sup>(</sup>٩) اللدود بالفتح من الأدوية ما يسقاه المريض في أحد شقى الفم، هامش مجمع الزوائد.

إِلاَّ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَعْنِى الْعَبَّاسَ، قَالَ: فَلَقَـدِ الْتَـدَّتْ مَيْمُونَـةُ يَوْمَثِـذٍ وَإِنَّهَـا لَصَاثِمَـةٌ لِعَزْمَةِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (١).

قلت: وتقدم حديث العباس في الخلافة.

\* \* \*

# **. ه – باب حصول [.....**(۲)

عُنْ أَبِى الأَحْوَصِ، عَنْ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ: لأَنْ أَحْلِفَ تِسْعًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قُتِلَ قَتْلاً أَحَب مُرَّةَ، عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ، عَنْ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ: لأَنْ أَحْلِفَ تِسْعًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قُتِلَ قَتْلاً أَحَب اللَّهِ عَلَيْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْ قُتِلَ قَتْلاً، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ نَبيًّا وَاتَّخَذَهُ شَهِيدًا. قَالَ الأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْيَهُودَ سَمُّوهُ وَأَبَا بَكْرٍ (٣). الأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ: فَذَكَرَهُ (٤).

\* \* \*

### ٥١ - باب

٣٥٦٦ - قَالَ عَبْدَ اللَّهِ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخِطَ يَدَهُ، حَدَّثَنَا آبُو مَعْمَرِ، وَقَالَ عَبْدَ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، يَعْنِي الْنَ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَهِي أُمُّ وَلَدِ الْعَبَّاسِ أُخْتُ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْنَ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلْتُ أَبْكِي فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «مَا يُنْكِي فَرَفَع رَأْسَهُ فَقَالَ: «مَا يُنْكِي فِي مَرَضِهِ فَجَعَلْتُ أَبْكِي فَرَفَع رَأْسَهُ فَقَالَ: «مَا يُنْكِيكِ»، قُلْتُ: خِفْنَا عَلَيْكَ وَلَا نَدْرِي مَا نَلْقَى مِنَ النَّاسِ بَعْدَكَ [٢٠٣٠، أ] يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَنْتُمُ الْمُسْتَضْعَفُونَ بَعْدِي» (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٣٨/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٣/٩)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٨٠٤، ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٤/٩)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٣٩/٦)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٣٤/٩)، وقال: رواه أحمد وفيه يزيد بن أبي زياد وضعفه جماعة.

## ٥٢ - باب

٣٥٦٧ – حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ يَزيــدَ ابْنِ بَابَنُوسَ، قَالَ: ذَهَبْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي إِلَى عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَـا فَأَلْقَتْ لَنَا وَسَادَةً وَجَذَبَتْ إِلَيْهَا الْحِجَابَ فَسَأَلَهَا عن مباشرة الحَائِض، ثُمَّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا مَرَّ بِبَابِي مِمَّا يُلْقِي الْكَلِمَةَ يَنْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا فَمَرَّ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَـمْ يَقُـلْ شَيْئًا، ثُـمَّ مَرًّ أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَّنَّا، قُلْتُ: يَا جَارِيَةُ ضَعِي لِي وسَادَةً عَلَى الْبَابِ وَعَصَبْتُ رَأْسِي فَمَرَّ بِي فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ مَا شَأْنُكِ؟» قُلْتُ: أَشْتَكِي رَأْسِي، قَالَ: «وأَنَا وَارَأْسَاهْ ، فَذَهَبَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلا يَسِيرًا حَتَّى جِيءَ بِهِ مَحْمُولاً فِي كِسَاءِ، وَبَعَثَ إِلَى النِّسَاء، فَقَالَ: إِنِّي قَدِ اشْتَكَيْتُ وَإِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ فَأَذَنَّ لِي فَلأَكُنْ عِنْـ لَ عَائِشَةَ، [أَوْ صَفِيَّةً](١) فَأَذَنَّ له فكنت أوصبه(٢) وَلَمْ أكن أوصب أَحَدًا قَبْلَهُ، فَبَيْنَمَا رَأْسُهُ ذَاتَ يَوْم عَلَى مَنْكِبَيَّ إِذْ مَــالَ رَأْسُـهُ نَحْـوَ رَأْسِي فَظَنَنْـتُ أَنَّـهُ يُريـدُ مِـنْ رَأْسِي حَاجَـةً فَخَرَجَتْ مِنْ فِيهِ نُطْفَةٌ بَارِدَةٌ فَوَقَعَتْ عَلَى ثُغْرَةِ نَحْرى فَاقْشَـعَرَّ لَهَـا جلْـدِي فَظَنَنْـتُ أَنَّـهُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَسَجَّيْتُهُ ثَوْبًا، فَحَاءَ عُمَرُ، وَالْمُغِيرَةُ، فَاسْتَأْذَنَا فَأَذِنْتُ لَهُمَا، وَحَذَبْتُ الْحِجَابَ(٢)، فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَا غَشْيَاهْ مَا أَشَدُّ غَشْيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَامَا فَلَمَّا دَنُوا مِنَ الْبَابِ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: يَا عُمَرُ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى، قَالَ: كَذَبْتَ بَـلْ أَنْتَ رَجُـلٌ تَحُوشُكَ<sup>(٤)</sup> فِتْنَةٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لاَ يَمُوتُ حَتَّى يُفْنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُنَافِقِينَ، ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَرَفَعْ الْحِجَابَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَل رَأْسِهِ فَحَدَرَ فَاهُ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ، ثُمَّ قَالَ [يَـا نَبِيَّ اللَّهِ](٥) وَانْبِيَّاهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ حَدَرَ فَاهُ، وَقَبَّلَ حَبْهَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَاصَفِيَّاهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَحَدَرَ فَاهُ، وَقَبَّلَ جَنْهَتَهُ، وَقَالَ: وَاخْلِيلاَهْ، مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَعُمَرُ يَخْطُبُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «امرض»، والثانية هي معنى الأولى.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «وحذبت إلى الحجاب».

<sup>(</sup>٤) كذا بالمحطوط وبالمسند بالسين المهلمة «تحوسك».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين مضبب عليه في المخطوط في الغالب والله أعلم.

النَّاسَ [وَيَتَكَلَّمُ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ يَقُولُ: ﴿إِنَّكَ مَلَيْهِ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ يَقُولُ: ﴿إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ﴾، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيةِ. ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ مَيْتُونَ ﴾، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيةٍ. ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيةٍ. فَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللّهَ حَيِّ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَإِنَّهَا لَيْهِ كَتَابِ اللّهِ، كَمْ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَفِي كِتَابِ اللّهِ، ثُمَّ [٠٠٣/ب] قَالَ عُمَرُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ذُو شَيْبَةٍ الْمُسْلِمِينَ فَبَايِعُوهُ فَبَايَعُوهُ وَبَايَعُوهُ (٢).

قلت: في الصحيح وغيره طرف منه.

٣٥٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿مَا مِنْ نَبِى ۖ إِلاَّ تَقْبَضُ نَفْسُهُ، عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ فَكُنْتُ قَدْ حَفِظْتُ ذَلِكَ ثُمَّ يَرَى الثَّوَابَ، ثُمَّ تُردُّ إِلَيْهِ فَيُحَيَّرُ بَيْنَ أَنْ تُردَّ إِلَيْهِ إِلَى أَنْ يَلْحَقَ، فَكُنْتُ قَدْ حَفِظْتُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَإِنِّى الثَّوَابَ، ثُمَّ تُردُّ إِلَيْهِ فَيُحَيَّرُ بَيْنَ أَنْ تُردَّ إِلَيْهِ حَتَّى مَالَتْ عُنْقُهُ فَقُلْتُ: قَدْ قَضَى، فَعَرَفْتُ مِنْهُ، فَإِنِّى لَمُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِى فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى ارْتَفَعَ وَنَظَرَ قَالَتْ: قُلْتُ: إِذَنْ لاَ يَخْتَارُنَا، فَقَالَ: ﴿مَعَ اللّٰذِي قَالَتْ: قَلْتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيّينَ وَالصِّدِيقِينَ.... ﴿ إِلَى آنِهِ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيّينَ وَالصَّدِيقِينَ.... ﴿ إِلَى آنِهِ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيّينَ وَالصّدِيقِينَ.... ﴿ إِلَى آنِهِ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيّينَ وَالصَّدِيقِينَ.... ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ إِلَى آنَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيّينَ وَالصَّدِيقِينَ .... ﴿ إِلَى آنِهُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيّينَ وَالصَّدِيقِينَ الْأَعْلَى فِى الْحَنَّةِ ﴿ وَمَعَ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيّينَ وَالصَّدِيقِينَ .... ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ قَلْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِينَ وَالصَّدِيقِ الْأَعْلَى فَى الْحَنَّةِ مُنْ النّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ .... ﴾ إلَى آخِرِ الآيةِ قَلْ الْمُنْ الْمُنْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّهُ عَلَيْهُمْ مَنَ النَّهُ عَلَيْهُمْ مَنَ النَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِمْ مَنَ النَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْعَلَى فِي الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَ اللّٰهُ عَلَى الْمَالِدُ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ مُنَ النَّهُ عَلَيْهُ مِنْ النَّهِ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَ الْمُنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَا اللّٰهُ عَلَى الْمُعْمَالِيْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْمُنْ

قلت: هو في الصحيح بغير هذا السياق.

٣٥٦٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَـنْ إِبْرَاهِيـمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَـنْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>۲) أخرحه الإمام أحمد فسى المسند (۲۱۹/۱، ۲۲۰)، ذكره الهيثمسى فسى بحمع الزوائد (۳۱/۹، ۳۲)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى بنحوه وزاد ....، ورحال أحمد ثقات، وفي إسناد أبى يعلى عويد بن أبى عمران، وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور وقال بعضهم متروك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٤/٦، ١٢١، ١٢١، ١٢١)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٣٦/٩)، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الأوسط إلاَّ أنها قالت....، وأحد إسنادي أحمد رحال الصحيح. أطراف الحديث عند: الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٢٨٨/١٠)، الحافظ في الفتح (١٣٧/٢/١)، ابن سعد في الطبقات الكبري (٢٧/٢/٢).

عَائِشَةً: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بَنَحْوَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «الرَّفِيقَ الأَعْلَى الأَسْعَدَ»(١).

• ٣٥٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبِيهِ، عَـنْ عَائِشـة، قَالَتْ: فَلَمَّا خَرَجَتْ نَفْسُهُ لَمْ أَجِدُ رِيْحًا قَطُّ أطيب مِنْهَا (٢).

### \* \* \*

### ٥٣ – باب

٧٥٧١ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، يَعْنِي الْجَوْنِيَّ، عَنْ أَبِي عَسِيبٍ، أَوْ أَبِي عَسِيبٍ ") قَالَ بَهْزٌ: إِنَّهُ شَهِدَ الصَّلاَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: ادْحُلُوا أَرْسَالاً أَرْسَالاً، قَالَ: فَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيُ نَصَلِّي عَلَيْهِ ثُمَّ يَحْرُجُونَ مِنَ الْبَابِ الآخرِ، قَالَ: فَلَمَّا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ عَلَيْ قَالَ الْمُغِيرَةُ: قَدْ بَقِي مِنْ رِحْلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُصْلِحُوهُ، قَالُوا: فَادْخُلُ فَأَصْلِحُهُ، فَدَحَلَ وَأَدْخَلَ يَدُهُ فَغَمَسَ (٤) قَدَمَيْهِ عَلَيْ قَالَ: المبطوا (٥) عَلَى التَّرَابَ، فَأَهَالُوا عَلَيْهِ التَّرَابَ حَتَّى وَأَدْخَلَ يَدَهُ فَغَمَسَ (٤) قَدَمَيْهِ عَلَيْ قَالَ: المبطوا (٥) عَلَى التَّرَابَ، فَأَهَالُوا عَلَيْهِ التَّرَابَ حَتَّى

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) يوحد ترجمة له بالهامش بالمخطوط نصها: «أبو عسيب هذا قال فيه أبو عمران الجونى أبو عسيب، أو غُسينم بالميم ......، وقد فرق بينهما أبو أحمد الحاكم نقلهما فجعلها انتهى وصرح أبو حاتم بأنه يقال فيه: كذا وكذا وأبو عسيب بالصاد ورواية أبى عمران تدل على أنهما واحد لترديده في روايته وقد صرح بتوحيدها ابن سعد حين ذكره في طبقات البصريين فقال: أبو عسيب مولى رسول الله على يقولون في بعض الرواية عن أبى عسيم وهو رحل واحد».

قلت: هذا ما ظهر من هذه الترجمة التي بالهامش وأما ذكره فقد ورد في أماكن عديدة منها، ابن سعد في الطبقات الكبرى (٦١/٧)، وقال: عسيب مولى رسول الله ﷺ قال ويقولون عن أبى عسيم وهو رحل واحد وأورد له أحاديث.

وفى الجرح والتعديل (٩/٩)، برقم (٢٠٤٣). قال: له صحبة روى عنه مسلم بن عبيد وروى أبو سلمة، عن حازم بن القاسم عنه وروى حشرج بن نباتة، عن أبى نصيرة الواسطى عن أبى عصيب بالصاد، وروى حماد بن سلمة، عن أبى عمران الجونى، عن أبى عُسيم بالسين والميم. وفي أسد الغابة (٢١٤/٦)، وقال: أبو عسيب مولى رسول الله الحلاله محبه ورواية واسمه أحمر، وقال: أبو عسيم بالميم. قيل أبو عسيب، وقيل غيره وقد فرق الحاكم أبو

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «فمس».

<sup>(</sup>٥) كذا بالمخطوط وبالمسند «أهيلوا».

بَلَغَ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا أَحْدَثُكُمْ عَهْدًا برَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١).

٣٥٧٢ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ بْنِ عُرُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِى الَّذِى [دُفِنَ] (٢) فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَضَعُ ثَوْبِى وَأَقُولُ إِنَّمَا هُو وَاللَّهِ عَلَيْ أَنْ مَنْ لُودَةٌ عَلَى ثَيْبِي حَيَاءً وَوْجِى وَأَبِى، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُ إِلاَّ وَأَنَا مَنْ لُودَةٌ عَلَى ثَيْبِي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ رَضِى اللَّه عَنْه (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۸۱/۵)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۷/۹)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٢/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٧/٩)، وقال: رواه أحمد ورحالة رحال الصحيح.

# ۳۲ – كتاب نيه ذكر الأنبياء (۱) ۱ – باب ذكر آدم عليه السلام

٣٥٧٣ - قَالَ عَبْد اللّهِ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُتَىِّ، قَالَ: رَأَيْتُ شَيْحًا بِالْمَدِينَةِ يَتَكَلَّمُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا: هَذَا أَبَى بْنُ كَعْبِ فَقَالَ: إِنَّ آدَمَ، عَلَيْهِ السَّلَام، لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: أَىْ بَنِى إِنِّى أَشْتَهِى مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، فَلَا هُبُوا [١٠٣/أ] يَطْلُبُونَ لَهُ، فَاسْتَقْبَلَتْهُمُ الْمَلاَثِكَةُ وَمَعَهُمْ أَكْفَانُهُ، وَحَنُوطُهُ، ثِمَارِ الْجَنَّةِ، فَلَاهُونَ وَمَا تَطْلُبُونَ؟ أَوْ وَمَعَهُمُ الْفُوُوسُ وَالْمَسَاحِي وَالْمَكَاتِلُ فَقَالُوا لَهُمْ: يَا بَنِي آدَمَ مَا تُرِيدُونَ وَمَا تَطْلُبُونَ؟ أَوْ مَا تُريدُونَ وَمَا تَطْلُبُونَ؟ أَوْ مَعَهُمُ الْفُوُوسُ وَالْمَسَاحِي وَالْمَكَاتِلُ فَقَالُوا لَهُمْ: يَا بَنِي آدَمَ مَا تُريدُونَ وَمَا تَطْلُبُونَ؟ أَوْ مَا تُريدُونَ وَأَيْنَ تَذْهُبُونَ؟ قَالُوا لَهُمْ: يَا بَنِي آدَمَ مَا تُريدُونَ وَمَا تَطْلُبُونَ؟ أَوْ مَا تُريدُونَ وَأَيْنَ تَدُهُمُ وَالْمَكَاتِلُ فَقَالُوا لَهُمْ: يَا بَنِي آدَمَ مَا تُريدُونَ وَأَيْنَ تَدُهُمُ فَالَا لَهُمْ: الْجَعُوا وَمَعَيْهُمُ الْفُونَ وَأَيْنَ تَذْهُبُونَ؟ قَالُوا لَهُمُ عَوَاءُ عَرَفَتْهُمْ فَلَاذَتْ بَارَكَ وَتَعَالَى، فَقَالَ: إِلَيْلُونَ عَلَى الْمُعْرَقِ وَعَنَاءُ أَيْكُمْ، فَحَاءُوا فَلَمَّا رَأَتُهُمْ حَوَّاءُ عَرَفَتْهُمْ فَلَاذَتُ وَتَعَالَى، فَقَبَصُوهُ وَعَسَّلُوهُ وَحَفَرُوا فَي اللّهُ وَالْمَدُوا عَلَيْهِ اللّهِنَ، ثُمَّ حَخُوا عَلَيْهِ النَّرَابَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا بَنِي آدَمَ وَصَعُوا عَلَيْهِ النَّيْنِ، ثُمَّ حَلُوا قَبْرَهُ فَوضَعُوهُ فِي قَسِيهِ هَنَّهُ وَلَا عَلَيْهِ النَّيْرَابُ وَتَعَالَى، ثُمَّ عَرُجُوا مِنَ الْقَبْرِ، ثُمَّ حَنُوا عَلَيْهِ السَّرَابَ، مُنَ مَا لُوا: يَا بَنِي آدَمُ وَضَعُوا عَلَيْهِ النَّيْنِ اللّهُ وَالْمَا مُؤْمَا عُلُوا عَلَيْهِ السَّرَابُ مَنْ مَا أَوْنَ الْمَا وَا عَلَى الْمَالِونَ الْمَالِونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَا وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللّهُ اللّهُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُولُونَ الْمَالُونَ

### \* \* \*

# ٢ - باب في ذكر إبراهيم الخليل وبنيه صلى الله على نبينا وعليهم وسلم('')

٣٥٧٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُ قَالَ: ﴿إِنَّ جَبْرِيلَ ذَهَبَ بِإِبْرَاهِيمَ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ جَبْرِيلَ ذَهَبَ بِإِبْرَاهِيمَ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ الْقُصُوى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ، قُلَمَّا أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَذْبُحَ ابْنَهُ إِسْحَاقَ قَالَ لَأَبِيهِ: يَا أَبَه أُونُقْنِي لاَ

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند مكررة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٦/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٩/٨)، وقال:
 رواه عبد الله بن أحمد ورحاله رحال الصحيح غير عتى بن ضمرة وهو ثقة.

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان غير ظاهر في المخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

أَضْطَرِبُ فَيَنْتَضِحَ عَلَيْكَ دَمِي إِذَا ذَبَحْتَنِي، فَشَدَّهُ فَلَمَّا أَخَذَ الشَّفْرَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَذْبُحَهُ نُودِيَ مِنْ حَلْفِهِ ﴿ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا ﴾ (١).

٣٥٧٥ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، وَيُونُسُ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَاصِم الْغَنَوِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ سعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرْوَةِ وَأَنَّ ذَلِكَ شُنَّةٌ؟ قَـالَ: صَدَقُوا إِنَّ إِبْرَاهِيـمَ عَلَيْـهِ السَّلاَم، لَمَّا أُمِـرَ بِالْمَنَاسِكِ، عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَسْعَى فَسَابَقَهُ، فَسَبَقَهُ إِبْرَاهِيمُ، عَلَيْهِ السَّلاَم، ثُمَّ ذَهَبَ بهِ جِبْرِيلُ، عَلَيْهِ السَّلام، إلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَعَرَضَ لَـهُ شَيْطَانٌ. قَـالَ شريح (٢): شَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى فَرَمَاهُ بسَبْع حَصَيَاتٍ، قَالَ: قَدْ تَلَّهُ. قَالَ يُونُسُ: وَثَمَّ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَعَلَى إِسْمَاعِيلَ قَمِيصٌ أَبْيَضُ فَقَالَ: يَا أَبَتِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي ثُوْبٌ تُكَفِّننِي فِيهِ غَـيْرُهُ فَاحْلَعْهُ حَتَّى تُكَفِّننِي فِيهِ، فَعَالَجَهُ لِيَخْلَعَهُ فُنُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ: ﴿ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾، فَالْتَفَتَ إِبْرَاهِيـمُ فَـإِذَا هُــوَ بِكَبْـشِ أَبْيَضَ أَقْرَنَ أَعْيَنَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَتبعُ(٣) ذلك الضَّرْبَ مِنَ الْكِبَاش، قَــالَ: ثُــمَّ ذَهَبَ بِهِ حِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمِ إِلَـى الْجَمْـرَةِ الْقُصْـوَى، فَعَرَضَ لَـهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَـاهُ بسَـبْع حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ، ثُمَّ ذَهَبَ بهِ جبْريلُ إلَى مِنَّى، قَالَ: هَذَا مِنِّي. قَالَ يُونُسُ: هَذَا [ ٣٠١ / ب ] مُنَاخُ النَّاس، ثُمَّ أَتَى بهِ جَمْعًا فَقَالَ: هَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ، ثُمَّ ذَهَبَ به إلى عَرَفَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: هَلْ تَدْرِي لِمَ سُمِّيتْ عَرَفَةَ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَم، قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ: عَرَفْتَ. قَالَ يُونُسُ: هَلْ عَرَفْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَمِـنْ ثُمَّ سُمِّيتُ [عَرَفَةَ](٤)، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرى كَيْفَ كَانَتِ التَّلْبِيَةُ؟ قُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَتْ قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُمِرَ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ خَفَضَتْ لَهُ الْجِبَالُ رُءُوسَهَا وَرُفِعَتْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۰۱، ۳۰۷)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (۲۰۰/۸)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (۲۰۰/۸)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير أبي عاصم الغنوى وهو ثقة، وقد تقدم لـه طريق رواها أحمد، والطبراني وفيها أن الذبيح إسحاق وفيهما عطاء بن السائب وقد اختلط.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «يونس».

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «نبيع».

<sup>(</sup>٤) كذا بالمسند.

لَهُ الْقُرَى فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ(١).

٣٥٧٦ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا [حَمَّادٌ](٢)، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الْغَنُوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ فَذَكَرَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: وَتُمَّ تَلَّ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلَ لِلْجَبِينِ (٣).

### \* \* \*

# ٣ – باب في ذكر موسى عليه السلام

٣٥٧٧ - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ حَالِدٍ، وَيُونُسُ، قَالاَ: حَدَّنَنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ يُونُسُ: رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ [قَدْ] كَانَ مَلَكُ الْمَوْتِ [يَأْتِي النَّاسَ] (٤) عِيَانًا قَالَ: فَأَتَى مُوسَى فَلَطَمَهُ فَفَقًا عَيْنَهُ فَأَتَى رَبَّهُ عَزَّ وَحَلَّ فَقَالَ: يَا رَبِّ عَبْدُكَ مُوسَى فَقَا عَيْنِي وَلَوْلا كَرَامَتُهُ عَلَيْكَ لَعَنُفْتُ بِهِ. وَقَالَ وَجَلَّ فَقَالَ: يَا رَبِّ عَبْدُكَ مُوسَى فَقَا عَيْنِي وَلَوْلا كَرَامَتُهُ عَلَيْكَ لَعَنُفْتُ بِهِ. وَقَالَ يُونُسُ: «لَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ إِلَى عَبْدِي فَقُلْ لَهُ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى جلْدِ أَوْ مُسَلِّ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ وَارَتْ يَدُهُ سَنَةٌ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: مَا بَعْدَ هَذَا؟ قَالَ: الْمَوْتُ، قَالَ يُونُسُ: «فَرَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيه عَيْنَهُ وَكَانَ فَالَانَ، قَالَ: فَشَمَّةُ شَمَّةً فَقَبَضَ رُوحَةُ». قَالَ يُونُسُ: «فَرَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيه عَيْنَهُ وَكَانَ فَالَاسَ خُفْيَةً إِنَاسَ خُفْيَةً إِنَّالًى النَّاسَ خُفْيَةً إِنَّهُ وَكَانَ

قلت: في الصحيح بعضه.

٣٥٧٨ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: فَذَكَرَهُ(١).

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩٧/، ٢٩٨)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٢٧٠٧)، وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في الموضع السابق، ذكره الشيخ شاكر برقم (٢٧٠٨)، وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥٣٣/٢)، ذكره الهيثمني في مجمع الزوائد (٢٠٤/٨، ٢٠٠)، وقال: رواه أحمد، والبزار ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث السابق.

## ٤ – باب في ذكر داود عليه السلام

٣٥٧٩ - حَدَّقَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «أَوَّلُ مَنْ جَحَدَ آدَمُ عَلَيْهِ لَوَسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْدٍ السَّلاَمِ، قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، «إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَهُ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَأَخْرَجَ ذُرِيَّتُهُ فَعَرَضَهُمْ عَلَيْهِ السَّلاَمِ، قَالَ: كَمْ عُمُرُهُ؟ قَالَ: فَرَادَهُ أَنْ تَوْلِدَهُ أَنْتَ مِنْ عُمُرِكَ، فَـزَادَهُ أَرْبَعِينَ سَتُونَ، قَالَ: لاَ إِلاَّ أَنْ تَوْيِدَهُ أَنْتَ مِنْ عُمُرِكَ، فَـزَادَهُ أَرْبَعِينَ سَتَّونَ، قَالَ: لاَ إِلاَّ أَنْ تَوْيِدَهُ أَنْتَ مِنْ عُمُرِكَ، فَـزَادَهُ أَرْبَعِينَ سَتَّونَ، قَالَ: فَحَرَدِهُ فَلَا أَنْ يَقْبِضَ رُوحَهُ، سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ فَكَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ كِتَابًا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقْبِضَ رُوحَهُ، مَالَةً مِنْ عُمُرِهِ فَكَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ كِتَابًا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقْبِضَ رُوحَهُ، قَالَ: فَحَحَدَ، قَالَ: فَعُحَدَد، قَالَ: فَعُرَجَهُ الْبَيْعَةِ وَأَتَمَهَا لاَدَاوُدَ قَالَ: فَحَحَدَ، قَالَ: فَعُرَجَهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَام، مِائَةُ سَنَةٍ وَأَتَمَ عَلَيْهِ السَّلام، مِائَةُ سَنَةٍ وَأَتَمَّهَا لاَدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام، مِائَةُ سَنَةٍ وَأَتَمَ عَلَيْهِ السَّلام [٢٠٣/٢] عُمْرَهُ أَلْفَ سَنَةٍ (١٠٤).

• ٣٥٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٢).

٣٥٨١ – حَدُّثَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ: فَذَكَرَهُ(٣).

٣٥٨٢ - حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: «كَانَ دَاوُدُ النَّبِيُّ عَلَىٰ أَهْ فِيهِ عَمْرو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: «كَانَ دَاوُدُ النَّبِيُّ عَلَىٰ أَهْلِهِ أَحَدٌ حَتَّى يَرْجِعَ»، غَيْرَةٌ شَدِيدَة، وَكَانَ إِذَا خَرَجَ أُغْلِقَتِ الأَبْوَابُ فَلَمْ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ أَحَدٌ حَتَّى يَرْجِعَ»، قَالَ: «فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَعُلِّقَتِ الدَّارُ، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ تَطْلِعُ إِلَى الدَّارِ فَإِذَا رَجُلُ قَائِمٌ وَسَطَ الدَّارِ، فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ يَوْمُ وَسَطَ الدَّارِ، فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/۱۰ ۲، ۲۰۲، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۷۱)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰۲، ۲۰۸)، وقال: رواه أحمد والطبراني وقال في أوله: «لما نزلت آية الدين وقال كم عمره قال ستون سنة، والباقي بمعناه وفيه على بن زيد ضعفه الجمهور وبقية رحاله ثقات، ذكره الشيخ شاكر برقم (۲۷۱/۳)، رواه الطبراني برقم (۲۹۲۸)، وأبو يعلى برقم (۲۷۱۰)، والحاكم في المستدرك (۲۷۱/۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في الموضع السابق في الحديث السابق، ذكره الشيخ شاكر برقم (٢٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق، ذكره الشيخ شاكر برقم (٣٥١٩).

أَنَا الَّذِى لاَ أَهَابُ الْمُلُوكَ وَلاَ يَمْتَنِعُ مِنِّى الحجاب(١)، فَقَالَ دَاوُدُ: أَنْتَ وَاللَّهِ مَلَكُ الْمَوْتِ فَمَرْحَبًا بِأَمْرِ اللَّهِ فَرَمَلَ دَاوُدُ مَكَانَهُ حَيْثُ قُبِضَتْ رُوحُهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ شَأْنِهِ وَطَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلطَّيْرِ: أَظِلِّى عَلَى دَاوُدَ فَأَظَلَّتْ عَلَيْهِ الطَّيْرُ حَتَّى وَطَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّيْمَانُ لِلطَّيْرِ: أَظِلِّى عَلَى دَاوُدَ فَأَظَلَّتْ عَلَيْهِ الطَّيْرُ حَتَّى أَظْلَمَتْ عَلَيْهِ مَا الأَرْضُ فَقَالَ لَهَا سُلَيْمَانُ: اقْبِضِي جَنَاحًا جَنَاحًا». قَالَ أَبُو هُرَيْدَرَةَ: يُرِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدَهُ وَصَلَتْ عَلَيْهِ يَوْمَتِنِ الْمَصْرُخِيَّةُ (٢).

\* \* \*

## ه - باب في ذكر يحيى عليه السلام

٣٥٨٣ – حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْـنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلاَّ قَــدْ أَخْطَأَ، أَوْ هَـمَّ، لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًّا ﴾ أَوْ هَمَّ، لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَريًّا ﴾ (٣).

٣٥٨٤ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَلِى بْنُ زَيْدٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٤).

٣٥٨٥ – حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ: فَذَكَرَهُ(٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «شي».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤١٩/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠٦/٨)، وقال: رواه أحمد وفيه المطلب بن عبد الله بن حنطب، وثقه أبو زرعة وغيره، وبقية رحاله رحال الصحيح.

أطراف الحديث عند: المتقى الهنـدى في الكنز (٣٢٣٢)، الزبيـدى في إتحـاف السـادة المتقـين (٢٦٤/١)، ابن كثير في البداية والنهاية (١٧/٢)، وفي التفسير (١٩/٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٤/١)، ٢٩١، ٢٩٢، ٣٩٥، ٣٠١، ٣٠١)، ذكره الشيخ شاكر بأرقام (٣٠٤، ٢٩٤٥)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٩/٨)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار وزاد: «فإنه لم يهم بها ولم يعملها»، والطبراني وفيه على بن زيد ضعفه الجمهور وقد وثق، وبقية رحال أحمد رحال الصحيح، رواه البزار في كشف الأستار (٢٣٥٨)، وأبو يعلى (٤٤٥)، والطبراني (٢٣٥٨)، ٢٩٣٤).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق. أطراف الحديث عند: السيوطى فى الدر المنثور (٢٦٢/٤)، ابن كشير فى التفسير (٢١٢/٤)، وفى البداية (٢١٢/٥)، المتقى الهندى فى الكنز (٣٢٤٣٤).

# ٦ - باب في ذكر الأنبياء عليهم السلام

الْمَسْعَاشِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ وَهُوَ فِي الْمَسْعِدِ فَحَلَسْتُ فَقَالَ: «يَا الْمَسْعِدِ فَحَلَسْتُ فَقَالَ: «يَا الْمَسْعِدِ فَحَلَسْتُ فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ هَلْ صَلَّيْتَ؟» قُلْتُ: لاَ، قَالَ: (هُم فَصَلِّ»، قَالَ: فَقُمْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ حَلَسْتُ فَقَالَ: «يَا اللَّهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالْحِنِّ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلإِنْسِ وَالْحِنِّ»، قَالَ: وَحُيْرٌ مَوْضُوعٌ مَنْ شَاءَ أَتَلَا اللَّهِ مَنْ شَاءَ أَتَلَا وَلَلاِنْسِ وَالْحِنِّ، قَالَ: «خَيْرٌ مَوْضُوعٌ مَنْ شَاءَ أَتَلَا وَمَنْ شَاءَ أَكْثَرَ» قَالَ: وَمُولَ اللَّهِ فَالصَّوْمُ؟ قَالَ: «فَرْضٌ مُحْزِئٌ وَعِنْدَ اللَّهِ مَزِيدٌ» قَالَ: «حَيْرٌ مَوْضُوعٌ مَنْ شَاءَ أَكْثَرَ» قَالَ: وَمُولَ اللَّهِ فَالصَّوْمُ؟ قَالَ: «فَرْضٌ مُحْزِئٌ وَعِنْدَ اللَّهِ مَزِيدٌ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالصَّوْمُ؟ قَالَ: «فَرْضٌ مُحْزِئٌ وَعِنْدَ اللَّهِ مَزِيدٌ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالصَّوْمُ؟ قَالَ: «مَوْنُ مُحْزِئٌ وَعِنْدَ اللَّهِ فَالَّهُ مَزِيدٌ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالصَّوْمُ؟ قَالَ: «فَرْضٌ مُحْزِئٌ وَعِنْدَ اللَّهِ فَأَيْهَا وَمَنْ شَاءَ أَكْثَرَ» قَالَ: «حَهْدٌ مِن مُقِلِلٌ أَوْ سِرِّ إِلَى فَقِيرٍ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمَالُ؟ قَالَ: «نَعُمْ نَبِيّ مُكَلَّمٌ» أَفْضَلُ؟ قَالَ: «نَعُمْ نَبِيّ مُكَلَّمٌ» وَقَالَ: «نَعُمْ نَبِيّ مُكَلَّمٌ» وَقَالَ: «نَعُمْ نَبِيّ مُكَلَّمٌ» وَقَالَ: «نَعُمْ نَبِيّ مُكَلَّمٌ» مَلَّ اللَّهُ أَنْهَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ آيَةُ الْكُوسِيِّ: ﴿ وَاللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَا هُو الْحَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَهُ هُو الْحَيْ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَهُ إِللَهُ الْمُؤْلِ عَلَيْكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ آيَهُ الْكُوسِيِّ: ﴿ وَاللَهُ لاَ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ الْمُؤْلِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِل

قلت: عند النسائي طرف منه.

٣٥٨٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا الْمَسْعُودِيُّ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٢).

٣٥٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَـةَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْفَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجَدِ جَالِسًا وَكَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فَأَقْصَرُوا عَنْهُ حَتَّى جَاءَ أَبُو ذَرِّ، فَـاقْتَحَمَ [فَـأَتَى] (اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَقْصَرُوا عَنْهُ حَتَّى جَاءَ أَبُو ذَرٍّ، فَـاقْتَحَمَ [فَـأَتَى]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۷۸، ۱۷۹، ۲٦٥، ٢٦٦)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (۱۰/۸)، وقال: رواه أحمد، (۲۱۰/۸)، وقال: رقال العلم، قلت: ذكره في (۲۱۰/۸)، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير وقال: كم عدد الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا، ومداره على على بن يزيد وهو ضعيف، وقال أيضًا: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الأوسط بنحوه عند النسائي طرف منه وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وفي طريق الطبراني زيادة.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند.

إِلَيْهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ عَلِيْهِ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ هَـلْ صَلَّيْتَ الْيَوْمَ؟» قَالَ: لأَ، قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ»، فَلَمَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ الضُّحَى أَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ تَعَوَّذْ باللَّهِ مِن شَرِّ شَيَاطِين الْحِنِّ وَالْإِنْسِ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَهَـلْ لَلْإِنْسِ شَيَاطِينٌ؟ قَـالَ: نَعَـمْ، ﴿شَيَاطِينُ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُـرُورًا ﴾، ثُـمَّ قَـالَ: «يَـا أَبـا ذَرُّ أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ مِنْ كَنْزِ الْحَنَّةِ؟» قَالَ: بَلَى، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: «قُـلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ﴾ قُلْتُ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ عَنِّى فَاسْ تَبْطَأْتُ كَلاَمُهُ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ وَعَبَدَةَ أَوْثَان فَبَعَثَكَ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أَرَأَيْتَ الصَّلاَةَ مَا هِيَ؟ قَالَ: «خَيْرٌ مَوْضُوعٌ مَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ»، قُلْتُ: يَــا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الصِّيامَ مَاذَا هُوَ؟ قَالَ «فَرضٌ مُحْزِئُ»، قَالَ: قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الصَّدَقَةَ مَاذَا هِيَ؟ قَالَ: «أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ وَعِنْدَ اللَّهِ الْمَزِيدُ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبيَّ اللَّهِ فَأَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سِرٌّ إِلَى فَقِيرِ وَجُهْدٌ مِنْ مُقِلِّ»، قُلْتُ: يَـا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّمَا نَـزَلَ عَلَيْكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ آيَةُ الْكُرْسِيِّ، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّ الشُّهَدَاء أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سُفِكَ دَمْهُ وَعُقِسَ جَوادُهُ» قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلاَهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَيّ الأَنْبِيَاء كَانَ أُوَّلَ؟ قَالَ: «آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَم»، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أُونَبِيٌّ كَانَ آدَمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ خَلَقَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ رُوحَهُ(١)، ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا آدَمُ قُبْلاً ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ وَنَّى عِدَّةُ الأَنْبِيَاء؟ قَالَ: «مِاثَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا الرَّسُلُ مِنْ ذَلِكَ تُلاَثُ مِاتَةِ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفيرًا» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «فيه روحه».

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث السابق. أطراف الحديث عند: ابن كثير في التفسير (۱/۱۵، ۳۱۲/۳، ۳۱۲/۳). الطبرى في تفسيره (٥/٨).

# 77- كتاب المناقب ١- باب في فضل أبى بكر الصديق

٣٥٨٩ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنِ يَسَارِ (١) أَبُو عُبَيْرٍ، عَدَّنَا مَالِكُ بْنُ مِغُول، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مصرف، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ طَلْحَة بْنِ مصرف، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «أَبو بَكْرِ صَاحِبِي ومؤنسي في الغار سُدُّوا كُلَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «أَبو بَكْرِ صَاحِبِي ومؤنسي في الغار سُدُّوا كُلَّ عَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ، (٢).

• ٣٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْيدِ (٣) ، حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ غَدَاةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَحْرِ فَقَالَ: «رَأَيْتُ قُبَيْلَ الْفَحْرِ كَأَنِّي أُعْطِيتُ الْمَقَالِيدَ وَالْمَوَازِينَ ، فَأَسَّا الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَقَالِيدَ وَالْمَوَازِينَ ، فَأَسَّا الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَقَالِيدَ وَالْمَوَازِينَ ، فَأَسَّا الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَقَالِيدَ وَالْمَوَازِينَ ، فَأَسَّا الْمَقَالِيدُ فَهُذِهِ الْمَقَالِيدَ وَالْمَوَازِينَ ، فَهَذِهُ أَنَّ اللّهِ يَوْرَنَ (٥٠ بِهَا ، فَوُضِعْتُ فَوْرَنَ بِهِمْ فَوْزَنَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمَرَ فَوُزِنَ بِهِمْ فَوْزَنَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمَرَ فَوُزِنَ بِهِمْ فَوَزَنَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمَرَ فَوُزِنَ بِهِمْ فَوَزَنَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمْرَ فَوُزِنَ بِهِمْ فَوَزَنَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمَرَ فَوُزِنَ بِهِمْ فَوَزَنَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمْرَ فَوْزِنَ بِهِمْ فَوَزَنَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمْمَانَ فَوْزِنَ بِهِمْ ثُمُّ رَفِعَتْ (١٠) .

قلت: وتقدم حديث رجل غير مسمى في الخلافة.

٣٥٩١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن ابْن سِيرِينَ وَمُحَمَّدِ بْن عُبَيْدٍ،

<sup>(</sup>۱) حاء بهامش المخطوط قوله: إسماعيل بن يسار هذا هو إسماعيل بن سنان كذا في كني الحاكم وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وما هنها سبق قلم فليتحرى من المسند قاله ابن شوقي.

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/٩)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد ورحاله ثقات، قلت: لـم أقف عليه في المسند ولا في الأطراف لابن حجر، وذكر محقق الأطراف كلامًا نفيسًا عـن هـذا الحديث فانظر (٨٠/٣).

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «سعد» وهو الصواب. انظر: التهذيب (٢/٧٥)، ٥٥٣).

 <sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «فهي»، وقال المحقق في المجمع: إنها وقعت في بعض النسخ: «فهسي».
 والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) كذا بالمخطوط وبالمسند «تزنون».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٦/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائــد (٥٨/٩، ٥٩)، وقــال: رواه أحمد والطبراني إلاّ أنه قال: فرجع بهم في الجمع.... ورجاله ثقات.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأَذَنَ، فَقَالَ: «اثْذَنْ لَهُ، وَبَشّـرْهُ بِالْجَنَّةِ»، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَأَذَنَ، فَقَالَ: «اثْذَنْ لَهُ، وَبَشّـرْهُ بِالْجَنَّةِ»، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ: «أَنْدَتُ عُثْمَانُ فَاسْتَأُذَنَ، فَقَالَ: «أَثْدَتُ إِلْجَنَّةِ»، قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: «أَنْدتَ مَعَ أَبِيكَ» (١).

٧٩٩٧ - حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي خَتَى دَخَلَ حَائِطًا، فَقَالَ لِى: «أَمْسِكْ عَلَى الْبَابَ»، فَحَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْقُفَّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِعْرِ، فَضُرِبَ الْبَابُ، قُلْتُ: عَلَى الْبَعْرِ، فَضُرِبَ الْبَابُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: ﴿ الْمُذَنْ لَهُ، وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى بِالْجَنَّةِ، قَالَ: هَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: هَالْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعَنَّةِ، قَالَ: فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَنَّةِ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ، فَقُلْتُ: يَا اللَّهِ عَلَى الْمُعَنَّةِ، قَالَ: فَاذَنْتُ لَهُ، وَبَشَرْنُهُ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَاذَنْتُ لَهُ، وَبَشَرْنُهُ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْقُفّ، وَدَلَى رِجْلَيْهِ فِي الْبِعْرِ، ثُمَّ اللَّهِ عَلَى الْقَفِّ، وَدَلَى رِجْلَيْهِ فِي الْبِعْرِ، ثَمَّ اللَّهِ عَلَى الْقُفّ، وَدَلَى رِجْلَيْهِ فِي الْبِعْرِ (٢). وَاللَّهُ عَلَى الْقُفّ، وَدَلَى رِجْلَيْهِ فِي الْبِعْرِ (٢).

قلت: عند أبي داود طرف منه.

٣٥٩٣ – حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنِي وهيب، حَدَّثِنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، سمعتُ أَبا سَـلَمَةَ، يحدث ولا أعلمه إلاَّ عن نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ، فذكر نحوه (٣).

عُ ٩٥٩ – حَدَّثَنَا الْهُذَيْلُ<sup>(٤)</sup>، حَدَّثنا مَيْمُون<sup>(٥)</sup> الْكُوفِيُّ الْجُعْفِيُّ، وَكَانَ يَجْلِسُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، يَعْنِي مَدِينَةَ أَبِي جَعْفَرٍ المنصورِ، قَالَ عَبْد اللَّهِ: هَذَا شَيْخٌ قَدِيمٌ كُوفِيُّ عَنْ مُطَّرِحٍ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ،

<sup>(</sup>۱) أخرحه الإمام أحمد في المسند (۱٬۵۲۲)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (۵۲/۹)، وقال: رواه الطبراني والخمد الطبراني والخمد الطبراني وأحمد رحال الصحيح. ذكره الشيخ شاكر برقم (۲۵۴۸)، وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٠٨/٣)، أطراف الحديث عند: البخاري (١٠/٥، ١٩/٩، ٢٩/٠) أطراف الحديث عند: البخاري (١٠/٥)، ٥٨، ١٠٠)، مسلم في فضائل الصحابة (٢٩)، الترمذي (٣٧١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) حاء في المسند «الهذيل بن ميمون الكوفي الجعفي».

<sup>(</sup>٥) له ترجمة بالهامش لم يظهر منها شيء.

قلت: إسناد هذا الحديث فيه مطرح بن يزيد لا يحل الاحتجاج به، وذكر عبد الرحمن الذى في هذا لا يصح فعبد الرحمن أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد أصحاب بدر والحديبية، رضى الله عنه.

٣٥٩٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْقَاسِمِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ قَيْسٍ الْخَارِفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، قَالَ: سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، وَثَلَّتُ عُمَرُ، ثُمَّ حَبَطَتْنَا، أَوْ أَصَابَتْنَا فِتْنَةٌ، يعفو اللَّهُ عَن مَن يشاء (١٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من المسند.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من المسند وبالمخطوط سياق العبارة غير مكتمل بدونه فأثبته.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط ولم ترد بالمسند.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من المسند.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٩/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٢/١٠)، وقال: رواه أحمد والطبراني بنحوه وفيهما مطرح بن يزيد وعلى بن يزيد وهما مجمع على ضعفهما.

<sup>(</sup>٦) كذا بالمخطوط وبالمسند: «فما شاء الله حل حلاله».

قَالَ عَبْدُ اللَّه: قَالَ أَبِي: «خَبَطَتْنَا فِتْنَةً» أَرَادَ أَنْ يَتَوَاضَعَ بِذَلِكَ<sup>(١)</sup>.

٣٥٩٦ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِم، فذكر نحوه (٢).

٣٥٩٧ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُـفْيَانُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ كَثِيرٍ أَبِى هَاشِمٍ بَيَّاعِ السَّابريِّ، فذكر نحوه (٣).

٣٥٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُيانَ، قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ يَوْمَ الْبَصْرَةِ حِينَ ظَهَرَ عَلِيٌّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: هَذَا الْخَطِيبُ الشَّحْشَحُ سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ، فذكر نحوه (٤).

٣٥٩٩ – قال عَبْد الله: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: ذَكَرَ خَلَفُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فذكر نحوه خلا ذكر الخطيب(٥).

• • ٣٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ (١)، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لأبِي بَكْرِ وَعُمَرَ، رَضِي اللَّه عَنْهمَا: ﴿لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا﴾(٧).

٣٦٠١ - قَالَ عَبْد اللّهِ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُـلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَقَالَ: «كَمَنْزِلَةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «كَمَنْزِلَتُهُمَا

<sup>(</sup>۱) ذكره الإمام في المسند (۱۲٤/۱، ۱۲۵)، ذكره الشيخ شاكر برقم (۱۰۲۰)، وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرحه الإمام أحمد في المسند (١٣٢/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (١١٠٧)، وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٤٦/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (١٢٥٨)، وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرحه الإمام أحمد في المسند (١٤٦/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (١٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١١٢/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٨٩٥)، وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) كذا بالمخطوط وبالمسند «عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن ابن غنم».

<sup>(</sup>٧) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٢٢٧/٣)، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٣/٩)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات إلا أن ابن غنم لم يسمع من البني على.

السَّاعَةَ (١).

#### \* \* \*

# ٢ - مناقب عمر بن الخطاب

٣٦٠٧ – حَدَّفَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفُوانُ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ عُصَرُ بْنُ الْحَطَّابِ: خَرَجْتُ آبغى (٢) رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَبْلَ أَنْ أُسْلِمَ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِى إِلَى بْنُ الْحَطَّابِ: خَرَجْتُ أَبغى (٢) رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَبْلَ أَنْ أُسْلِمَ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِى إِلَى الْمُسْجِدِ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْحَاقَّةِ، فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مِنْ تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ، قَالَ: فَقُراً: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُو فَقُلْتُ: هَذَا وَاللَّهِ شَاعِرٌ كَمَا قَالَتُ قُرَيْشٌ، قَالَ: فَقَرَأً: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَوِيمٍ وَمَا هُو بَقُولُ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُوْمِنُونَ ﴾ قَالَ: قُرَيْشٌ، قَالَ: ﴿وَلاَ بِقُولُ كَاهِنَ [٤٠٣/أ] قَلِيلاً مَا تَوْمِنُونَ ﴾ قَالَ: قُلْتُ: كَاهِنٌ، قَالَ: ﴿وَلاَ بِقُولُ كَاهِنْ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، قَالَ: فَوقَعَ مَا تَذَكُرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٠ - ٤٧] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، قَالَ: فَوقَعَ الْإِسْلاَمُ فِى قَلْبِى كُلُّ مَوْقِعِ (٣).

٣٩٠٣ - حَدَّفَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي نَهْسَلِ، [عَنْ أَبِي وَائِلٍ] (٤)، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَضَلَ النَّاسَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْه بِأَرْبَعِ: بذِكْرِ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ، أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لُولا كَتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ، أَمَرَ بِشَاءَ النَّبِيِّ فَكُلُّ أَنْ فِيهَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنف ال ٦٦] وَبذِكْرِهِ الْحِجَابَ، أَمَرَ نِسَاءَ النَّبِيِّ قَلِلْ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَقَالَتْ لَهُ زَيْنَبُ: وَإِنَّكَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ الْحَطَّابِ، وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ فِي بُيُوتِنَا، فَأَنْزِلَ يَحْتَجِبْنَ، فَقَالَتْ لَهُ زَيْنَبُ: وَإِنَّكَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ الْحَطَّابِ، وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ فِي بُيُوتِنَا، فَأَنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب ٥٠] وَبدَعُوقَ النّبِي قَالِيْ: ﴿ اللَّهُمَّ أَيِّذِ الإِسْلاَمَ بِعُمَرَ». وَبرَأْيِهِ فِي أَبِي بَكُرٍ، كَانَ أَوَّلَ النَّاسِ وَبَدَعُوقَ النّبِي قَالِيْ: ﴿ اللَّهُمَّ أَيِّذِ الإِسْلاَمَ بِعُمَرَ». وَبرَأْيِهِ فِي أَبِي بَكُرٍ، كَانَ أَوَّلَ النَّاسِ وَبَعَمُوهُ وَ النّبِي قَالِيْ فَي اللَّهُمَّ أَيِّذِ الإِسْلاَمَ بِعُمَرَ». وَبرَأْيِهِ فِي أَبِي بَكُرٍ، كَانَ أَوْلَ النَّاسِ

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/٤٥)، وقال: رواه عبد الله، وابن أبي حازم لم أعرف وشيخ عبد الله ثقة، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٧/٤).

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «أتعرض».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧/١، ١٨)، ذكره الشيخ شاكر برقم (١٠٧)، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٦٢/٩)، وقال/ رواه الطبراني في الأوسط ورحاله ثقات إلا أن شريح بن عبيد لم يدرك عمر.

<sup>(</sup>٤) مَا بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٥) كذا بالمخطوط وبالمسند «أول الناس بايعه».

\* ٣٦٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرِ (١)، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُمُو الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُعُاذٍ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ عُمَرُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مَا رَأَى فِي يَقَظَتِهِ أَوْ نَوْمِهِ فَهُوَ حَقُّ، وَإِنَّهُ قَالَ: ﴿ بَيْنَا أَنَا فِي الْجَنَّةِ إِذْ رَأَيْتُ فِيهَا دَارًا، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذِهِ؟ فَقِيلَ: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْه، (١).

مَوْهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْسَ عَرْيِرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، سمعتُ الأَعمش، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْسنِ مَيْسَرَةً، فذكر نحوه (٣).

٣٦،٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةُ فَرَأَيْتُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ، قُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِشَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ، قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِي اللَّه عَنْهُ (٤).

٣٦.٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، فذكر نحوه (٥).

٣٦٠٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِىًّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: وَحَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَـذَا [الْقَصْرُ؟ قَـالُوا: لِشَـابٌ مِـنْ قُرَيْشٍ، قُلْتُ: لِمَنْ هَـذَا [الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِشَـابٌ مِـنْ قَرَيْتِكَ قُرَيْشٍ، قُلْتُ: لِمَنْ؟ قَالُوا: إِنَّ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، قَـالَ: فَلَوْلاَ مَـا عَلِمْتُ مِـنْ غَيْرَتِكَ لَدَحَلْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ(٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/١٥)، ذكره الهيثمي في بمحمع الزوائد (٦٧/٩)، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني وفيه أبو نهشل ولم أعرفه، وبقية رحاله ثقات، رواه الطبراني في الكبير (٥/١١)،

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «محمد بن بكر» ولعله الصواب.

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمى فى بحمع الزوائد (٧٤/٩)، وقال: رواه أحمد، والطبرانى ورحالهما رحال الصحيح، أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٧٤٥/٥). أطراف الحديث عند: ابن أبى عاصم فى السنة (٨٤/٢)، الساعاتى فى منحة المعبود (٢٨/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٧٥)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٩/٣)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق. أطراف الحديث عند: الطحاوي في مشكل الآثار (٣٩٠/٢)، المتقى الهندي في الكنز (٣٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٠٠٧/٣)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق. أطــراف الحديث=

٣٦٠٩ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، أَنبأنِي أَبو عمران الجونِي، وَحُمَيْد،
 عَنْ أَنس، فذكر نحوه

• ٣٦١ - حَدَّفَنَا بَهْزٌ، حَدَّنَا هَمَّامٌ، حَدَّنَنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٌ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ، قَالَ: هَبَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا يَا جَبْرِيلٌ؟ وَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ لِي، قَالَ: قَعْمَر. قَالَ: ثُمَّ سِرْتُ سَاعَةً، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ خَيْرٍ مِنَ الْقَصْرِ الأُوَّل، قَالَ: فَعُمَرَ، وَإِنَّ فِيهِ لَمِنَ الْحُورِ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ وَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ لِي، قَالَ: لِعُمَرَ، وَإِنَّ فِيهِ لَمِنَ الْحُورِ الْعِينِ يَا أَبَا حَفْصٍ، وَمَا مَنعَنِي أَنْ أَدْحُلَهُ إِلاَّ غَيْرَتُكَ». قَالَ: فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَا عُمَرَ، وَقَالَ: أَمَّا عَلَى فَلَمْ أَكُنْ أَغُارَ (١).

٣٦١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِیِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّهْرِیِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْبُكَ أَمْ غَسِیلٌ، وَقَالَ: «أَجَدِیدٌ ثَوْبُكَ أَمْ غَسِیلٌ، وَقَالَ: فَلاَ قَالَ: رَأَى النَّبِی عَلَیْهِ، فَقَالَ النَّبِی عَلَیْ : [۲۰۳/ب] «الْبس جَدِیدًا، وَعِشْ حَمِیدًا، وَمُتْ شَهِیدًا، وَیَرْزُقُكَ اللَّهُ قُرَّةً عَیْنِ فِی الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ» (۲).

٣٦١٢ – حَلَّثَنَا نُوحُ بْنُ مَيْمُون، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، يَعْنِى الْعُمَرِىَّ، عَنْ جَهْمِ بْـنِ أَبِى الْحَهْمِ، عَنْ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّـهَ، عـز وحل، جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَان عُمَرَ وَقَلْبهِۥ (٣).

٣٦١٣ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ الأَسْوَدَ بْنَ سَرِيعٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا

<sup>=</sup>عند: البخارى (٩/٠٥)، الترمذى (٣٦٨٨)، الحافظ في الفتــح (٢٤/٥)، المتقى الهنـدى في الكنز (٣٢٧٧، ٣٢٨٥٩)، الألباني في الصحيحة (١٤٢٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٩/٣)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٨٨/٢، ٨٩)، ذكره الهيثمي في بمحمع الزوائد (٧٣/٩، ٧٤)، وقال: رواه أحمد، والطبراني وزاد بعد قوله ويرزقك الله.....، ورحالهما رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/١٠٤)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٦٦/٩)، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الأوسط ورحال البزار رحال الصحيح غير الجهم بن أبي الجهم وهو ثقة، رواه الطبراني في الكبير (٣٣٩/١، ٣١٣/١).

رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ: ﴿أَمَا إِنَّ رَبَّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّ الْمَدْحَ، هَاتِ مَا امْتَدَحْتَ بِهِ رَبَّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّ الْمَدْحَ، هَاتِ مَا امْتَدَحْتَ بِهِ رَبَّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَتَعَالَى، قَالَ: فَجَعَلْتُ أُنْشِدُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَأْذَنَ، أَدْلَمُ (٢) [طوال] (٣) أَصْلَعُ أَعْسَرُ وَتَعَالَى، قَالَ: فَاسْتَنْصَتَنِى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَوَصَفَ لَنَا أَبُو سَلَمَةَ كَيْفَ اسْتَنْصَتَهُ لنا أَبُو سَلَمَةَ كَيْفَ اسْتَنْصَتَهُ لنا أَبُو سَلَمَةَ كَيْفَ اسْتَنْصَتَهُ لنا أَيْفًا، ثُمَّ قَالَ: كَمَا صَنَعَ بِالْهِرِ، فَلَدَخَلَ الرَّجُلُ فَتَكَلَّمَ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَجَ، ثُمَّ أَخَذْتُ أُنْشِدُهُ أَيْضًا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدُ فَاسْتَنْصَتَنِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَوَصَفَهُ لنا أَيْضًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ ذَا رَجُلٌ لاَ يُحِبُّ الْبَاطِلَ، هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ» (١). اللَّهِ عَلَىٰ وَصَفَهُ لنا أَيْضًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ ذَا اللَّهِ عَلَىٰ وَصَفَهُ لنا أَيْضًا، هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ» (١).

٣٦١٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، أَنبأَنا عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ الأَسْوَدَ، قَالَ، فذكر الحديث.

٣٦١٥ – حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنبأَنا عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، فذكر نحوه (٧).

٣٦١٦ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا عَوْفُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، فَذَكَرَ طرف منه (٨).

\* \* \*

## ٣ - مناقب عثمان بن عفان

٣٦١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، هُوَ ابْنُ مَهْدِيٌّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ شَـيْخٍ مِنْ بَحِيلَةَ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمسند وبالمخطوط «أدم».

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة لم ترد في المسند.

<sup>(</sup>٤) لم ترد بالمسند.

<sup>(</sup>٥) كذا بالمخطوط وبالمسند «استضتني».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٥/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٦/٩)، وقال: رواه أحمد والطبراني بنحوه وقال: دخل رجل طوال أقنى فقال لى: اسكت وفي رواية عنده......، ورحالهما ثقات وفي بعضهم محلاف، رواه الطبراني في الكبير (٢٥٨/١، ٢٥٩). أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (١٢/١)، البخاري في الأدب المفرد (٣٤٢)، ابن كثير في التفسير (٣٨/١)، المتقى الهندي في الكنز (٢٥١٤).

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٨) انظر الحديث السابق.

قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرِ رَضِى اللَّه عَنْه عَلَى النَّبِيِّ وَعِنْدَهُ حَارِيَةٌ تَضْرِبُ بِالدُّفِّ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ وَدَخَلَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَأَمْسَكَتْ، قَالَ: فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٍّ (١).

٣٦١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فذكر نحوه (٢).

٣١١٩ - حَدُّلُنَا هَاشِمْ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَة، يَعْنِى شَيْبَانَ، عَنْ أَبِى الْيَعْفُورِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمُدَنِى (٢)، عَنْ حَفْصَة بِنْتِ عُمَر، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بَالْ فَاذِنَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى هَيْتَتِه، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ فَأَذِنَ لَهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى هَيْتَتِه، وَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ هَيْتَتِه، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ فَأَذِنَ لَهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى هَيْتَتِه، وَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَذِنَ لَهُمْ، وَجَاءَ عَلَى يَسْتَأْذِنُ فَأَذِنَ لَهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى هَيْتَتِه، وَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَذِنَ لَهُمْ، وَجَاءَ عَلَى يَسْتَأْذِنُ فَأَذِنَ لَهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى هَيْتَتِه، وَجَاءَ عَلَى مَيْتَتِه، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَأَذِنَ لَهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى هَيْتَتِه، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَافْذِنَ لَهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى هَيْتَتِه، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَافْذِنَ لَهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى هَيْتَتِه، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَافُونَ لَهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى هَيْتَتِه، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَافُونَ لَهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى هَيْتَتِه، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ وَيْهُ وَيَعْتِهِ وَلَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكُ وَأَنْتَ عَلَى هَيْتَتِكَ لَهُ اللّه وَاللّه وَلَاللّه وَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَاللّه وَلَاللّه وَلَوْلُ اللّه وَلَاللّه وَلَوْلُ اللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَاللّه وَلَعْلَى اللّه وَاللّه وَلَاللّه وَلَوْلُ اللّه وَلَهُ وَلَوْلُولُ اللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه عَلَى مُولِلُهُ وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَوْلُولُ وَلَاللّه وَلَولُ اللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَا الللّه ولَا اللّه ولَا اللللله ولَا اللله ولللللّه ولَا اللله ولللللله ولَا الله ولا الله ولَا الله ولا الله ولللللله وللله ولللله ولم اللله ولللله ولم الله ولم الله ولم الله ول

• ٣٦٢ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ أَبِـى سَعِيدٍ الْمُدَنِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، فذكر نحوه ومعناه (١٦).

٣٦٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو جُمَيْعٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، وَذَكَرَ عُثْمَانَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٥٣/٤)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٨١/٩)، وقال: رواه أحمد، عن رحل من بحلية، عن ابن أبي أوفى ولم يسم الرحل وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق. أطراف الحديث عند: ابن كثير في البداية (٢٠٣/٧)، الألباني في الصحيحة (١٦٨٧).

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند والمزني.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٨٨/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨١/٩، ٨٢)، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والأوسط، وأبو يعلى باختصار كثير وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث السابق.

وَشِدَّةً حَيَاثِهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ فِي الْبَيْتِ، وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَمَا يَضَعُ عَنْهُ الشَّوْبَ لِيُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ(١).

٣٦٢٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ: «اثْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ: «اثْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»، ثُمَّ جَاءَ عُمْرُ فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ: «أَنْتَ مَعَ جَاءَ عُمْرُ فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ: «أَنْتَ مَعَ أَلْتُ أَنْ أَنَا؟ قَالَ: «أَنْتَ مَعَ أَبِكَ» (٢).

٣٦٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ كَانَ جَالِسًا عَلَى حِرَاء، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمْرُ وَعُنْمَانُ، رَضِى اللَّه عَنْهُمْ، فَتَحَرَّكَ الْحَبَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ: «اتْبُتْ حِرَاءُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيّ، أَوْ صِدِيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ» (٣).

٣٦٢٤ - حَدَّنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّنِي أَبِي، عَنِ الزَّهْرِيِّ، حَدَّنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ، اللهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْحِيَارِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، رَضِي الله عَنْه، قَالَ لَهُ: ابْنَ أَخِي أَدْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عَلْمِهِ وَالْيَقِينِ مَا يَخْلُصُ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِنْرِهَا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لاَ، وَلَكِنْ خَلَصَ إِلَىَّ مِنْ عِلْمِهِ وَالْيَقِينِ مَا يَخْلُصُ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِنْرِهَا. قَالَ: فَقَشَهَد، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ، بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْ بِالْحَقِّ، فَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ، وَآمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدًا عَلَيْ بَالْحَقِّ، فَوَاللّهِ مَا عَصَيْتُهُ، وَلا غَشَشْتُهُ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ (٤).

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٢/٩)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٦٥/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٢٥٤٨) وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/٩٥)، وقال: رواه الطبراني واللفظ له، أي ما في المجمع، وأحمد باختصار بأسانيد، أي هذا، وبعض رحال الطبراني، وأحمد رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤٦/٥). أطراف الحديث عنـد: أبي داود (٤٦٤٨)، ابن أبي عاصم في السنة (٦١٨/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦٦/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٤٨٠)، وقال: إسناده صحيح.

الْجَسْرِیّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَیْ بْنُ عَاصِم، عَنْ سَعِیدِ بْنِ إِیاسِ الْجُرِیْسِیِّ، عَنْ آبِی عَبْدِ اللّهِ الْجَسْرِیّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَیْ عَائِشَةً وَعِنْدَهَا حَفْصَةً بْنْتُ عُمَرَ، فَقَالَتْ لِی: [إِنَّ](۱) هَذِب حَفْصَةً رَوْجُ النّبی ﷺ وَثَلِیْ بَمُ الْفَبَلَتْ عَلَیْها، فَقَالَتْ: أَنْشُدُكِ اللّه، أَنْ تُصدِّقِینِی بِکَذِب وَقُلْتُهُ اللّهِ عَلَیْهِ، فَقُلْتُ اللّهِ عَلْمِینَ آنی كُنْتُ آنا وَأَنْتِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَیْه، فَقُلْتُ لَكِ: أَتَرَیْنَهُ قَدْ قَبِضَ؟ قُلْتِ: لاَ أَدْرِی، فَأَفَاقَ، فَقَالَ: «أَفْتَحُوا لَهُ الْبَابَ»، ثُمَّ أَغْمِی عَلَیْهِ، فَقُلْتُ لَكِ: أَتَرَیْنَهُ قَدْ قَبِض؟ قُلْتِ: لاَ أَدْرِی، فَآفَاق، فَقَالَ: «أَفْتَحُوا لَهُ الْبَابَ»، ثُمَّ أَغْمِی عَلَیْهِ، فَقُلْتُ لَكِ: أَتَرَیْنَهُ قَدْ قَبِض؟ قُلْتِ: لاَ أَدْرِی، ثُمَّ أَفَاق، فَقَالَ: «أَفْتَحُوا لَهُ الْبَابَ»، ثُمَّ أَغْمِی عَلَیْهِ، فَقُلْتُ لَكِ: أَبِی أَوْ أَبُوكِ؟ قُلْتِ: لاَ أَدْرِی، فَقَالَ: «أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَفْتَحُوا لَهُ الْبَابَ»، وَمَّ عَلَیْهِ، فَقُلْتُ لَكِ: أَبِی أَوْ أَبُوكِ؟ قُلْتِ: لاَ أَدْرِی، فَقَالَ: «أَفْتَحُوا لَهُ الْبَابَ»، وَمَعَانُ، فَلَاتُ الْبَابَ وَأَنْتِ مَا هُو، ثُمَّ رَفْعَ رَأُسَهُ، فَقَالَ: «أَفْهِمْتَ مَا قُلْتُ لَكِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَقَالَ: «أَفْهِمْتَ مَا قُلْتُ لَكَ؟ عَلَیْهِ إِکْبَابًا شَلِیدًا، فَسَارَّهُ بِشَیْء، فَاکَبَ عَلَیْهِ إِکْبَابًا شَلِیدًا، فَسَارَهُ بِشَیْء، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «قَالَ: وَقُصَةُ اللّهُمَّ نَعَمْ، أَوْ قَالَتِ اللّهُمَّ صِدْقٌ أَنْ وَقَالَ اللّهُمَّ عَمْ، أَوْ قَالَتِ اللَّهُمَّ صِدْقٌ (أَنَى اللّهُمُ عَمْ، أَوْ قَالَتِ اللّهُمَّ صَدِنَهُ أَذَنَى وَوَعَاهُ وَعَالًى لَهُ وَالَتُ اللّهُمُ عَلْ اللّهُمُ الْعَمْ، أَوْ قَالَتِ اللّهُمَّ صَدْهُ وَالْتِ اللّهُمُ عَرْهُ وَالَتِ اللّهُمُ عَلْهُ اللّهُ الْهُونَ اللّهُمُ عَلْهُ اللّهُ الْعُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ عَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْولَا اللّهُ اللّه

قلت: حديث حفصة ليس في شيء من الستة ولعائشة عند ابس ماجه حديث بغير هذا السياق.

٣٦٢٦ - حَدَّفَنَا يُونُسُ، حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْيَشْكُرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمِّى تُحَدِّثُ أَنَّ أُمَّهَا انْطَلَقَتْ إِلَى الْبَيْتِ حَاجَّةً، وَالْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ لَهُ بَابَانِ، قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَيْتُ طُوافِى دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَعْضَ بَنِيكِ بَعَثَ يُقْرِئُكِ طَوَافِى دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَعْضَ بَنِيكِ بَعَثَ يُقْرِئُكِ السَّلامَ، وَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا فِي عُثْمَانَ، فَمَا تَقُولِينَ فِيهِ؟ قَالَتْ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَهُ، لَعَنَ

<sup>(</sup>۱) كذا بالمسند، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸۸/۹)، وقال: ورحاله رحال الصحيح، قلت: وواو العطف تدل على سقوط ما عزى الهيثمي الحديث إليه وقد يكون مع أحمد غيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٢٦٣/٦)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (٩٠/٩)، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، بنحوه وزاد .....، وأحد إسنادي الطبراني حسن.

اللَّهُ مَنْ لَعَنَهُ، لاَ أَحْسِبُهَا إِلاَّ قَالَتْ: ثَلاَثَ مِرَارٍ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُسْنِدٌ فَخِذَهُ إِلَى عُثْمَانَ، وَإِنِّى لأَمْسَحُ الْعَرَقَ عَنْ جَبِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِنَّ الْوَحْيَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، وَلِقَدْ زَوَّجَهُ ابْنَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى إِثْرِ الأُخْرَى، وَإِنَّهُ لَيَقُولُ: ﴿اكْتُبْ عُنَيْمُ ﴿(١)، قَالَتْ: مَا كَانَ اللَّهُ، عَز وجل، لِيُنْزِلَ عَبْدًا مِنْ نَبِيّهِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، إِلاَّ عَبْدًا عَلَيْهِ كَرِيمًا (٢).

٣٦٢٧ – حَدَّلَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ: حَدَّثَنْنِي أُمِّي أَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ عَاثِشَةَ، فذكر نحوه، إلاَّ أَنَّها قالت: وهو مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَىَّ<sup>(٣)</sup>.

٣٦٢٨ – قَالَ عَبْد اللّه: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِـيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى، قَالَتْ: كَانَ عُثْمَانُ مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ<sup>(٤)</sup>.

٣٦٢٩ – قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّنِنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّنَنَا هُسَيْمٌ، قَالَ: زَعَمَ أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا أَنَا بِغُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، مُتَّكِئٌ عَلَى رِدَائِهِ، فَأَتَاهُ سَقَّاءَان يَخْتَصِمَان إِلَيْهِ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَنَظُرْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، بوَجْنَتِهِ نَكَتَاتُ جُدَرِيٍّ، وَإِذَا شَعْرُهُ قَدْ كَسَا ذِرَاعَيْهِ (°).

٣٦٣٠ – حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو هِـلاَلٍ، حَدَّثَنَا قَتَـادَةُ، أَنَّ عُثْمَـانَ قُتِـلَ وَهُوَ ابْنُ تِسْعِينَ سَنَةً، أَوْ ثَمَانِ وَتَمَانِينَ سَنَةً(١).

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «عثمان»، دون تصغير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦١/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٧/٨٦/٩)، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الأوسيط إلاَّ أنه قال: عن أم كلثوم بنت ثمامة الحنطي أن أخاها المخارق بن ثمامة......، فذكر نحوه، وأم كثلوم لم أعرفها وبقية رحاله الطبراني ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٠/٦).

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٩/٨)، وقال: رواه عبد الله ورحاله رحال الصحيح غير أم موسى وهى ثقة، قلت: إن كانت أم موسى هذه هى سُرَّية على بن أبى طالب فلم أقف فى أحاديثها على هذا الحديث والله أعلم، قلت: روى الحديث فى المسند (٧٢/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٥٢٢)، وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في المسند ولا في الأطراف، ذكره الهيثمي في الموضع السابق وقال: رواه عبد الله، وفيه أبو المقدام هشام بن زياد وهو متروك.

<sup>(</sup>٦) ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٩/٩)، وقال: رواه أحمد، والطبراني ورحاله إلى قتادة ثقـات، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٤/١).

قلت: وبقية ابن حمية يأتي في الفتن.

#### \* \* \*

# ٤ - مناقب على بن أبي طالب، رضى الله عنه

٣٦٣١ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَلْج، حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ إِذْ أَتَاهُ تِسْعَةُ رَهْطٍ [٣٠٦/أ]، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبَّاسِ، إِمَّا أَنْ تَقُومَ مَعَنَا، وَإِمَّا أَنْ يُخْلُونَا هَؤُلاء، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: بَلْ أَقُومُ مَعَكُمْ، قَالَ: وَهُوَ يَوْمَتِذِ صَحِيحٌ قَبْلَ أَنْ يَعْمَى، قَال: فَابْتَدَءُوا(١)، فَتَحَدَّثُوا فَلا فَله نَدرى مَا قَالُوا، قَالَ: فَجَاءَ يَنْفُضُ ثَوْبَهُ، وَيَقُولُ: أُفْ وَتُفْ، [وَقَعُوا فِي رَجُــلِ لَـهُ عَشْرٌ](٢)، وَقَعُوا فِي رَجُلِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ لَا بُعَنَنَّ رَجُلًا لاَ يُحْزِيهِ اللَّـهُ أَبَدًا، يُحِبُّ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ ﴾، قَـالَ: فَاسْتَشْرَفَ لَهَا مَنِ اسْتَشْرَفَ، قَالَ: ﴿أَيْنَ عَلِيٌّ﴾؟ قَالُوا: [هُوَ](٢) فِي الرَّحْلِ يَطْحَنُ، قَــالَ: ﴿ وَمَا كَانَ أَحَدُكُمْ لِيَطْحَنَ ﴾، قَالَ: فَجَاءَ وَهُوَ أَرْمَدُ لاَ يَكَادُ يُبْصِرُ، قَالَ: فَنَفَثَ فِي عَيْنَيْهِ، ثُمَّ هَزَّ الرَّايَةَ ثَلاثًا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ، فَحَاءَ بِصَفِيَّةَ بنْتِ حُيَىٌّ، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ فُلانًا بسُورَةِ التَّوْبَةِ، فَبَعَثَ عَلِيًّا خَلْفَهُ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ، قَالَ: «لاَ يَذْهَبُ بِهَا إلاَّ رَجُلٌ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ»، قَالَ: وَقَالَ لِبَنِي عَمِّهِ: «أَيُّكُمْ يُوَالِينِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»؟ [قَالَ: وَعَلِيٌّ مَعَهُ جَـالِسّ](٤) فَـأَبُوا، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أُوَالِيكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، قَالَ: «أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»، قَالَ: فَتَرَكَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى رَجُلِ مِنْهُمْ، فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يُوَالِينِي فِي اللَّنْيَا وَالآخِرَةِ»؟(°) فَأَبُوْا، قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أُوَالِيكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَقَالَ: «أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآحِرَةِ»، قَالَ: وَكَانَ أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ خَدِيجَةً، قَالَ: وَأَحَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَوْبَهُ فَوضَعَهُ عَلَى عَلِى وَفَاطِمَةَ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب ٣٣] قَالَ: وَشَرَى عَلِيٌّ نَفْسَهُ لَبِسَ ثَوْبَ النَّبِيِّ عَلَيْ، ثُمَّ نَامَ مَكَانَهُ، قَالَ: وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرْمُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ وَعَلِيٌّ نَـائِمٌ، قَـالَ:

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «فانتبذوا».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من المسند.

قَالَ: وَخَرَجَنا(١) بِالنَّاسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَخْرُجُ مَعَكَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ: «لاّ» فَبَكَى عَلِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ لَهُ نَبِي اللَّهِ: «لاّ» فَبَكَى عَلِيٌّ، فَقَالَ لَهُ الْ يَنْبغِى أَنْ أَذْهَبَ، إِلاَّ وَأَنْتَ حَلِيفَتِى». قَالَ: وقَالَ لَهُ مُوسَى، إلاَّ أَنْكَ لَسْتَ بنبِي إِنَّهُ لاَ يَنْبغِى أَنْ أَذْهَبَ، إلاَّ وَأَنْتَ حَلِيفَتِى». قَالَ: وقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: «أَنْتَ وَلِي آفِي آفِي] (٢) كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِى». وقالَ: «سُدُّوا أَبْوابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَاللَّهِ عَلْيٌّ»، فَقَالَ: فَيَدْخُلُ الْمَسْجِد جُنُبًا، وَهُو طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ، قَالَ: وَقَالَ: وَقُولُ وَاللّهُ قَدْ الطَّلْعَ إِلَى أَهُولُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَالل

قلت: عند الترمذي: أنه أمر بسد الأبواب إلا باب علي.

٣٦٣٢ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ أُمِّ مُوسَى، عَـنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَا رَمِدْتُ مُنْذُ تَفَلَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ فِي عَيْنِي (٥).

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «خرج».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٣١/١)، ذكره الهيثممي في مجمع الزوائد (١١٩/٩)، و المراد و وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والأوسط باختصار ورحال أحمد رحال الصحيح، غير أبي بلج الفزاري وهو ثقة وفيه لين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٨/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٥٧٩)، وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٢/٩)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى باختصار ورحالهما رحال الصحيح غير أم موسى، وحديثها مستقيم.

## ه – باب منه

٣٦٣٣ - حَدَّفَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَ الْ، عَنْ عَبَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّسَدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿وَأَنْ لَوْ عَشِيرَتكُ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ١٤] قَالَ: حَمَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَاجْتَمَعَ ثَلاثُونَ رَجُلاً(١)، فَأَكُلُوا وَشَرِبُوا، قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ: ﴿مَنْ يَضْمَنُ عَنِّى دَيْنِى وَمَوَاعِيدِى، وَيَكُونُ مَعِى فِى الْحَنَّةِ، وَيَكُونُ حَلِيفَتِى فِى أَهْلِى ﴾؟ فَقَالَ رَجُلٌ - لَمْ يُسَمِّهِ شَرِيكٌ -: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ كُنْتَ بَحْرًا، مَنْ يَقُومُ بِهَذَا؟ قَالَ: ثُمَّ قَالَ لَآخَرُ، فَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، فَقَالَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، فَقَالَ عَلَى عَلَى السلام: أَنَا (٢).

٣٦٣٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَسِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُتَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ النّبِيِّ عَلَيْ: رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ خَيْرُ النّاسِ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، وَلَقَدْ أُوتِيَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلاثَ خِصَال، لأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُ إِلَى مِنْ حُمْرِ النّعَمِ: زَوَّجَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ابْنَتَهُ، وَوَلَـدَتْ لَهُ، وَسَدَّ الأَبْوَابَ إِلاَّ بَابَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ (٣).

٣٦٣٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوق، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَـعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: ﴿أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ لُمُوسَى، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: ﴿أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ لُمُوسَى، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بِعَدِي ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولِيلَ اللّهُ اللّهُ

٣٦٣٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «فاحتمع ثلاثون فأكلوا ......».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۱۱/۱)، ذكره الشيخ شاكر برقم (۸۸۳)، وقال: إسناده حسن، ذكره البزار في كشف الأستار (۲٤۱۸)، وقال: هكذا رواه شريك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦/٢)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٤٧٩٧)، وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٠/٩)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى ورحالهما رحال الصحيح، رواه الطبراني في الكبير (٣٠٢/١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧/٣٥)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٩/٩)، وقال: رواه أحمد، والبزار إلاَّ أنه قال ......، وفيه عطية العوفي وثقه ابن معين، وضعفه أحمد وجماعة وبقية رحال أحمد رحال الصحيح.

عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهَا رَفِيقِي أَبُو سَهْلِ: كَمْ لَكِ؟ قَالَتْ: سِتَّةٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً، قَـالَ: مَـا سَـمِعْتِ مِنْ أَبِيكِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ لِعَلِـيِّ: ﴿أَنْتَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ قَـالَ لِعَلِـيِّ: ﴿أَنْتَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُولِلْ الللّهِ عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُولِقُلْ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُو

٣٦٣٧ - حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّتَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ، فذكره (٢).

٣٦٣٨ - حَدَّقَنَا عَفَّانُ، حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّنَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ خَيْبَرَ: ﴿لَأَدْفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ»، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا أَحْبَبْتُ الإمَارَةَ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ، فَتَطَاوَلْتُ لَهَا، وَاسْتَشْرَفْتُ رَجَاءَ عَلَيْهِ»، قَالَ: ﴿فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا أَحْبَبْتُ الإمَارَةَ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ، فَتَطَاوَلْتُ لَهَا، وَاسْتَشْرَفْتُ رَجَاءَ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿قَاتِلْ وَلاَ تَلْتَفِتُ وَالْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿قَاتِلْ وَلاَ تَلْتَفِتُ مَتَى يَشْهَدُوا حَتَى يُشْهَدُوا حَتَى يُشْهَدُوا اللهِ عَلامَ أَقَاتِلُ؟ قَالَ: ﴿حَتَّى يَشْهَدُوا مَنّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْولُ اللّهِ عَلَم اللّهِ إِلاَّ اللّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنعُوا مِنّى دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلاَ يِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ ﴿ \*\*).

قلت: في الصحيح بعضه وروى عن غير أبي هريرة: فذكرته في غزوة خيبر.

\* \* \*

## ۲ – باب

٣٦٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْسَدِ ابْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كَانَ لِنَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَبْوَابٌ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَقَالَ يَوْمًا: «سُدُّوا هَذِهِ الأَبْوَابَ، إِلاَّ بَابَ عَلِيٍّ»، قَالَ: فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ النَّاسُ، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّى أَمَرْتُ بِسَدِّ هَذِهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٩/٦) (٢٦٨)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق، وقـال: رواه أحمد، والطبراني ورحال أحمد رحال الصحيح غير فاطمة بنت على وهي ثقة، رواه الطبراني فــي الأوسط (٢٠، ٢٢، ٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٤/٢)، ٣٨٥). أطراف الحديث عند: الألباني في الصحيحة (٣/٩/١)، البخاري في التاريخ (٢٦٣/٧)، ابن سعد في الطبقات (١٠/١/٢)، عبد الرزاق في المصنف (٢٩٣/١)، ٩٠٠٥).

الأَبْوَابِ غَيْرَ بَابَ عَلِيٍّ، وَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ، وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا سَدَدْتُ فيه شَيْئًا، وَلاَ فَتَحْتُهُ، وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا سَدَدْتُ فيه شَيْئًا، وَلاَ فَتَحْتُهُ، وَلَكِنِّى أُمِرْتُ بِشَىْءٍ فَاتَبَعْتُهُ،(١).

• ٣٦٤٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمَسْجِدِ، وَتَرْكِ بَابِ عَلِيّ، عليه السلام (٢).

#### \* \* \*

#### ۷ – باپ

كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّه عَنْه، كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّه عَنْه، ضَجَكَ عَلَى الْمِنْبِرِ لَمْ أَرَهُ ضَحِكًا ضَحِكًا أَكْثَرَ مِنْهُ، حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: فَكَرْتُ قَوْلَ أَبِي طَلِبٍ ظَهَرَ عَلَيْنَا أَبُو طَالِبٍ، وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وَنَحْنُ نُصَلِّى فَكَالَ: مَاذَا تَصْنَعَانِ يَا ابْنَ أَخِي؟ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الإسلام، فَقَالَ: مَا اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الإسلام، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لا أَعْتَرِفُ أَنَّ عَبْدًا لَكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَبَدَكَ وَضَحِكَ تَعَجَّبًا، لِقَوْلُ أَبِيهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لا أَعْتَرِفُ أَنَّ عَبْدًا لَكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَبَدَكَ وَضَحِكَ تَعَجَّبًا، لِقَوْلُ أَبِيهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لا أَعْتَرِفُ أَنَّ عَبْدًا لَكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَبَدَكَ وَضَعَلَى النَّاسُ سَبْعًانَ عَنْ النَّاسُ سَبْعًانَ عَبْدًا لَكَ مَنْ مَرَّاتٍ، لَقَوْلُ أَبِيهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لا أَعْتَرِفُ أَنَّ عَبْدًا لَكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَبَدَكَ وَاللَّهُ عَبْرَ نَبِيكَ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، لَقَوْلُ أَبِيهِ، ثَقَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى النَّاسُ سَبْعًانَ ).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٩/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٤/٩)، وقال: رواه أحمد وفيه ميمون أبو عبد الله وضعفه جماعة وبقية رحاله رحال الصحيح. أطراف الحديث عند: الحاكم في المستدرك (٢٥/٣)، البيهقي في السنن الكبرى (٢٣٣/٢)، المتقى الهندى في الكنز (٣٣/٠)، الحافظ في الفتح (١٤/٧).

 <sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمى فى بحمع الزوائد فى الموضع السابق، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار،
 والطبرانى فى الأوسط وزاد وإسناد أحمد حسن.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٩٩/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٧٧٦)، وقال: إسناده ضعيف، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢/٩)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى باختصار، والبزار، والطبراني فى الأوسط وإسناده حسن.

٣٦٤٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، عليه السلام، يَقُولُ: أَنَا أَوَّلُ من صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١).

٣٦٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، فذكره.

عَنْ رجلاً من الأنصار، قَالَ: سمعت زيد بن الأرقم يقول: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَلْيَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإبراهيم: فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، رضى الله عنه (٢).

٣٦٤٥ - حَدَّثَنَا آبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا حَالِدٌ، يَعْنِى آبْنَ طَهْمَانَ، عَنْ نَافِع بْنِ أَبِى نَافِعٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ، قَالَ: وَضَّأْتُ [٧٠٣/ب] النَّبِيَّ ﷺ فَالَ: «هَلْ لَكَ فِى عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ، قَالَ: «هَلْ لَكَ فِى عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ، قَالَ: «قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ سَيَحْمِلُ ثِقَلَهَا غَيْرُكَ فَاطِمَةَ تَعُودُهَا»؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَامَ مُتَوَكَّقًا عَلَيَّ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ سَيَحْمِلُ ثِقَلَهَا غَيْرُكَ وَيَكُونُ أَجْرُهَا لَكَ». قَالَ: فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٌ حَتَّى ذَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلام، فَقَالَ لَهَا: «كَيْفَ تَجِدِينَكِ»؟ قَالَتْ: وَاللّهِ لَقَدِ اشْتَدَّ حُزْنِى، وَاشْتَدَّتْ فَاقِيى، وَاشْتَدَّتْ فَاقِيى، وَطَالَ سَقَمِى (٣).

٣٦٤٦ - قَالَ عَبْد اللّه: وَجَدْت فِي كِتَابِ أَبِي، أُو بِخَطِّ يَدِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: «أَوَ مَا تَرْضَيْنَ أَنِّ زَوَّجْتُكِ أَقْدَمَ أُمَّتِي سِلْمَا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا» (<sup>3)</sup>.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٤١/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (١٩١)، وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٠/٤)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (١٠٣/٩)، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠١/٩)، وقال: رواه أحمد، والطبراني وفيه خالد بن طهمان وثقه أبو حاتم وغيره وبقية رحاله ثقات. أطراف الحديث عند: الزبيري في إتحاف السادة المتقين (٢٢٧/٨)، المتقى الهندي في الكننز (٢٢٩٢٤، ٣٢٩٢٤)، الفتني في تذكرة الموضوعات (٣٢٩٢٥)، السيوطي في جمع الجوامع (٤٢٧٣، ٤٢٧٤)، الفتني في تذكرة الموضوعات (٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

## ٨ – باب بشارته بالجنة(١)

٣٦٤٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوهُ مُنْ مُنْ مُن مُن مَنْ عَلِيهِ، وَضِي اللَّه عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام، فَهَنَأْنَاهُ بِمَا تَحْتِ هَذَا الصُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ، قَالَ: فَطَلَعَ أَبُو بَكْرٍ، عَلَيْهِ السَّلاَم، فَهَنَأْنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ السَّلاَم، فَهَنَأْنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَم، قَالَ: ويَطلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ تَحْتِ هَذَا الصُّورِ (٢) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، قَالَ: وَعَلَيْهُ السَّلاَم، قَالَ: فَهَنَأْنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرُ، عَلَيْهِ السَّلاَم، قَالَ: فَهَنَأْنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَمْرُ، عَلَيْهِ السَّلاَم، قَالَ: فَهَنَأْنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْه، قَالَ: وَعَلَيْهُ السَّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اللَّهُ مَنْ تَحْتِ هَذَا السُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اللَّهُ مَنْ تَحْتِ هَذَا السُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اللَّهُ مَنْ تَحْتِ هَذَا السُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اللَّهُ مَنْ تَحْتِ هَذَا السُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اللَّهُ مَنْ تَحْتِ هَذَا الله عليهم (٢).

٣٦٤٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَنَبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، فذكسر نحوه إلاَّ أَنَّه قَالَ: «اللَّهُمَّ اجَعَلْهُ عَلِيًا» (٤).

٣٦٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَشَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَذَبَحَتْ لَنَا شَاةً، فَذَكَر نحوه (٥).

\* \* \*

## ۹ – باب

• ٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْه، قَـالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ أُمِّ مُوسَى، عَنْ أُمِّ سَلَمَة، قَالَتْ: وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ إِنْ كَانَ عَلِيَّ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ أُمِّ مُوسَى، عَنْ أُمِّ سَلَمَة، قَالَتْ: وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ إِنْ كَانَ عَلِي الْحَوْلِ اللَّهِ عَلَيْ غَدَاةً بَعْدَ غَدَاةٍ، يَقُولُ: لأَقْرَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَا رَارًا، قَالَتْ: وَأَظُنَّتُ كَانَ بَعَتُهُ فِي حَاجَةٍ، قَالَتْ: فَجَاءَ بَعْدُ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ لَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمُ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ لَا مُعْمَلِهُ فَعَلَنْتُ أَنْ لَهُ لَهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَمْ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من المجمع.

<sup>(</sup>٢) هو الجماعة من النخل وجمعه صيران وفي المطبوع «السور».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٣١/٣، ٣٥٦، ٣٨٠)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائــد (٣٨٧)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائــد (٣١٧)، وقال: رواه أحمد وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٣٨٠/٣)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق، رواه الطبراني في الكبير (٢٥٠/١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق.

إِلَيْهِ حَاجَةً، فَخَرَخْنَا مِنَ الْبَيْتِ فَقَعَدْنَا عِنْدَ الْبَابِ، فَكُنْتُ مِنْ أَدْنَاهُمْ إِلَى الْبَابِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ عَلِيٌّ فَجَعَلَ يُسَارُّهُ وَيُنَاجِيهِ، ثُمَّ قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا(١).

## \* \* \*

## ١٠ - باب منه

٣٩٥١ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءِ الزَّبَيْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ، يَقُولُ: كُنَّا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا عَلِي قَضَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ بَعْضِ بُيُوتِ نِسَائِهِ، قَالَ: فَقُمْنَا مَعَهُ، فَانْقَطَعَتْ نَعْلُهُ فَتَجَلَّفَ عَلَيْهَا عَلِي قَخْصِفُهَا، فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَمَضَيْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ يَنْتَظِرُهُ، وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ يَخْصِفُهَا، فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَمَضَيْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ يَنْتَظِرُهُ، وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلٍ هَذَا الْقُرْآنِ، كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ، فَاسْتَشْرَفْنَا، وَفِينَا أَبُو مِنْ يُعْلَى اللَّهُ وَعَمَرُ، فَقَالَ: «لاَ، وَلَكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ»، قَالَ: فَجِئْنَا نُبَسِّرُهُ، قَالَ: وَكَأَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ(٢).

٣٦٥٢ – حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، فذكر نحوه (٣).

## \* \* \*

## ١١ – باب جامع فيمن يحبه ومن يبغضه(٤)

٣٦٥٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ ابْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَـارٍ الأَسْلَمِيِّ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۰۰/٦). أطراف الحديث عند: النسائي في خصائص على (۷۳)، المتقى الهندي في الكنز (٣٦٤٥٩)، الحاكم في المستدرك (١٣٨/٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۸۲/۳)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۳۳/۹، ۱۳۲)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير فطر بن خليفة وهمو ثقة. أطراف الحديث عند: البغوى في شرح السنة (۲۳۳/۱)، المتقى الهندى في الكنز (۲۹۹۷)، البيهقى في دلائل النبوة (۲۳۵/۱)، ابن كثير في البداية والنهاية (۲۷۲۱، ۷/۵،۳)، ابن الجوزى في العلل المتناهية (۲۳۵/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من المجمع.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شَأْسِ الأَسْلَمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْبَمَنِ، فَحَفَانِي فِي سَفَرِي ذَلِكَ، حَتَّى وَجَدْتُ فِي نَفْسِي عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ أَظْهَرْتُ الْبَمَنِ، فَحَفَانِي فِي سَفَرِي ذَلِكَ، حَتَّى وَجَدْتُ فِي نَفْسِي عَلَيْهِ، فَلَمَّ الْمَسْجِدَ ذَاتَ عُدُوةٍ، شَكَايَتَهُ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا وَآنِي أَمَدَّنِي عَيْنَهِ، يَقُولُ: حَدَّدَ إِلَىَّ النَّظَرَ إِذَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، يَقُولُ: حَدَّدَ إِلَىَّ النَّظَرَ إِذَا جَلَسْتُ، قَالَ: «يَا عَمْرُو، وَاللَّهِ لَقَدْ آذَيْتِنِي»، قُلْتُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أُوذِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بَلَى، مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي» (١).

٣٩٥٤ - حَدُّقَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى حُلْقَةٍ فِيهَا أَبُو مِحْلَزٍ وَابْنُ بُرَيْدَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ؛ حَدَّنِي أَبِى بُرَيْدَةَ، قَالَ: أَبْغَضْتُ عَلِيًا، بُغْضِهِ عَلِيًا اللّهِ بُغْضِهِ عَلِيًا، وَقَالَ: فَبُعِثَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى خَيْلٍ فَصَحِبْتُهُ، مَا أَصْحَبُهُ إِلاَّ عَلَى بُغْضِهِ عَلِيًّا، وَقَالَ: فَبُعَثَ إِلَى الرَّجُلُ عَلَى حَيْلٍ فَصَحِبْتُهُ، مَا أَصْحَبُهُ إِلاَّ عَلَى بُغْضِهِ عَلِيًّا] (٢)، قَالَ: فَبُعَثَ إِلَيْنَا مَنْ يُحَمِّسُهُ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْنَا مَنْ يُحَمِّسُهُ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْنَا مَنْ يُحَمِّسُهُ وَصِيفَةٌ هِى أَفْضَلُ مِنَ السَّبِي، قَالَ: فَخَمَّسَ وَقَسَمَ فَخَرَجَ رَأْسُهُ عَلِيًّا وَفِى السَّبْي وَصِيفَةٌ هِى أَفْضَلُ مِنَ السَّبْي، قَالَ: فَخَمَّسَ وَقَسَمَ فَخَرَجَ رَأْسُهُ عَلِيًا وَفِى السَّبْي وَصِيفَةٌ هِى أَفْضَلُ مِنَ السَّبْي، قَالَ: فَخَمَّسَ وَقَسَمَ فَخَرَجَ رَأْسُهُ عَلِيًّا وَفِى السَّبْي وَصِيفَةٌ هِى أَفْضَلُ مِنَ السَّبْي، قَالَ: فَخَمَّسَ وَقَسَمَ فَخَرَجَ رَأْسُهُ عَلَيًّا وَفِى السَّبْي وَصِيفَةٌ الَّتِي كَانَتْ فِى السَّبْي، عَقَلْتُ الْبَعِيقِ الْبَي عَلَى اللّهِ عَلَيْ فِى السَّبْي، وَوَقَعْتُ بِهَا، قَالَ: فَكَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى نَبِي اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٨٣/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (١٢٩/٩)، وقـال: رواه أحمد، والطبراني باختصار، والبزار أخصر منه ورحال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «مغطى».

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «تحبه».

الْحَدِيثِ إِلاَّ أَبِي بُرَيْدَةَ(١).

قلت: هو في الصحيح باختصار.

قلت: رواه الترمذي باختصار.

٣٦٥٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَـنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ (٣)، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ لِي: أَيْسَبُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيْكُمْ؟ قُلْتُ: مَعَاذَ اللَّهِ، أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيْكُمْ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٣٥٠)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١٢٧/٦)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير عبد الجليل بن عطية وهو ثقة وقد صرح بالسماع وفيه لين.

أطراف الحديث عند: البخارى (٢٠٧٥)، البيهقى فى السنن الكبرى (٣٤٢/٦)، الطحاوى فى مشكل الآثار (١٦١/٤)، البيهقى فى دلائل النبوة (٣٩٧/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٥٦/٥)، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (١٢٨/٩)، وقال: رواه أحمد، والبزار باختصار وفيه الأحلح الكندى وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة وبقية رحال أحمد رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) بالمسند رعبد الله الجدلي».

يَقُولُ: «مَنْ سَبَّ عَلِيًّا، فَقَدْ سَبَّنِي»(١).

٣٦٥٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّنَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ شَلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُحْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ وَيُنْبَ بِنْتِ كَعْبٍ، وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: النَّاسُ، لَا النَّاسُ، لاَ عَلِيًّا النَّاسُ، لاَ عَطِيبًا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَشْكُوا عَلِيًّا، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لأَحَشِنَ فِي ذَاتِ اللَّهِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، (٢).

#### \* \* \*

## ۱۲ – باب فیمن یفرط فی محبته وبغضه (۳)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٣/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٠/٩)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير أبي عبد الله الجدلي وهو ثقة. أطراف الحديث عند: الألباني في الصحيحة (٢٨٨/٣)، النسائي في الخصائص (٤٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۸٦/٣)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (١٢٩/٩)، وقال: رواه أحمد. أطراف الحديث عند: الحاكم في المستدرك (١٣٤/٣)، المتقى الهندي في الكنز (٣٣٠١)، السيوطي في جمع الجوامع (٩٦٣٧).

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦٠/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٣/٩)، وقال: رواه عبد الله، والبزار باختصار، وأبي يعلى أتم فيه وفي إسناد عبد الله، وأبو يعلى الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف، وفي إسناد البزار محمد بن كثير القرشي الكوفي وهو ضعيف. أطراف-

٣٦٥٩ – قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الأَبّارُ [٣٦٥٩ – قَالَ عَبْد الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فذكر نحوه (١٠).

#### \* \* \*

## ١٣ - باب في قوله: «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه،

• ٣٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ لَقِيسطِ النَّحَعِیُّ الْأَشْجَعِیُّ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: جَاءَ رَهْطٌ إِلَى عَلِیِّ بَالرَّحْبَةِ، فَقَالُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَوْلاَنَا، قَالَ: كَيْفَ أَكُونُ مَوْلاَكُمْ وَأَنْتُمْ قَوْمٌ عَرَبٌ؟ قَالُوا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا مَوْلاَنَا، قَالَ: كَيْفَ أَكُونُ مَوْلاَهُ، فَإِنَّ هَـنَا مَوْلاَهُ». قَالُ رِيَاحٌ: فَلَمَّا مَضَوْا مَضَوْا يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ يَقُولُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ، فَإِنَّ هَـنَا مَوْلاَهُ». قَالَ رِيَاحٌ: فَلَمَّا مَضَوْا تَبِعْتُهُمْ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَوُلاَءِ؟ قَالُوا: نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ (٢).

٣٦٦١ – حَدَّثَنَا عَفَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَأَنَا أَسْمَعُ: نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِوَادٍ يُقَالُ لَهُ: أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَأَنَا أَسْمَعُ: نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِوَادٍ يُقَالُ لَهُ وَادِي خُمِّ (٣)، فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَصَلاَّهَا بِهَجِيرٍ، قَالَ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ، أَلَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنِّى أَوْلَى عَلَى شَجَرَةِ [سَمُرَةٍ] (٤) مِنَ الشَّمْسِ، فَقَالَ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ، أَلَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنِّى أَوْلَى عَلَى شَجَرَةِ [سَمُرَةٍ] (٤) مِنَ الشَّمْسِ، قَقَالَ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ، أَلَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنِّى أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ، فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلاهُ، اللَّهُمَ عَادِ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ، فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلاهُ، اللَّهُمَ عَادِ مَنْ وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مِنْ وَاللهُ مُنْ وَاللهُ مُنْ وَاللهُ مُنْ وَاللهُ مُنْ عَادَاهُ، وَوَال مَنْ وَاللهُ مِنْ وَاللهُ مُنْ وَاللهُ مُنْ عَادَاهُ مَنْ عَادَاهُ مَنْ وَاللهُ مُنْ وَاللهُ مُنْ وَاللهُ مُنْ عَادِهُ مَا عَنْ عَلَيْهُ مَا مَنْ وَاللهُ مُنْ وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مَا مُوالِدُ مُنْ وَاللهُ مُنْ وَاللْهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَالْهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَلَا مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ مُنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَلِلْهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَلَا مُنْ وَاللّهُ وَلِي مُنْ وَاللّهُ وَلَيْ أَلَالُهُ مُنْ وَنْ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ مُنْ وَاللّهُ وَلَا مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَال

<sup>=</sup>الحديث عند: ابن الجوزى في العلل المتناهية (٢٦٢/١، ٢٢٤)، ابن كثير في البداية (٣٥٦/٧)، ابن أبي عاصم في السنة (٤٨٤/٢).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۹/۵)، ذكره الهيثمسي في مجمع الزوائد (۱۰۳/۹، ۱۰۶)، وقال: رواه أحمد، والطبراني إلاَّ أنه قال ......، ورجال أحمد ثقات، رواه الطبراني في الكبير (۱۸۵/۰).

<sup>(</sup>٣) موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين هناك وبينهما مسجد للبني ﷺ، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٢/٤)، وأول السند «عفان» هنا وبالمسند «سفيان» وحاء في حامع المسانيد لابن كثير «عفان» كما هنا، ولم يرد في المسند صاحب الشوب ولا في حامع المسانيد، الذي ظلل به على النبي ، والله أعلم، ولعل الصواب ما في المخطوط.

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٤/٩)، وقال: رواه الطبراني، وأحمد، عن زيد وحده=

قلت: عند الترمذي طرف منه.

٣٦٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَيْمُونِ، فذكر نحوه (١).

٣٦٦٣ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَآبُو نُعَيْمِ الْمَعْنَى، قَالاً: حَدَّثَنَا فِطْرْ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ، قَالَ: جَمَعَ عَلِى النَّاسَ فِى الرَّحَبَةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَنْشُدُ اللَّهَ كُلَّ امْرِئُ مُسْلِمٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ مَا سَمِعَ لَمَّا قَامَ، فَقَامَ ثَلاثُونَ مِنَ النَّاسِ، وَقَالَ أَبُو نَعْيْمٍ: فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ، فَشَهدُوا حِينَ أَخَذَهُ بِيدِهِ، فَقَالَ [لِلنَّاسِ](٢): «أَتَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بَعْيْمٍ: فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ، فَشَهدُوا حِينَ أَخَذَهُ بِيدِهِ، فَقَالَ [لِلنَّاسِ](٢): «أَنَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بَاللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَوْلَهُ فَهَذَا مَوْلَ اللَّهُ مَوْلَ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْه، يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا، فَكَرَجْتُ وَكُونَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رَضِى اللَّه عَنْه، يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا وَكَذَا، وَلَا مَنْ وَالاهُ مَدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ ذَلِكَ [لَهُ إِلَى اللَّه عَنْه، يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، وَلَهُ وَلَا مَنْ وَلَهُ مَنْ مَنْ وَلَا مَلْنَا وَلَا وَلَا وَلَكَ وَلَا وَلَى اللَّهُ عَنْه، يَقُولُ ذَلِكَ وَلَا وَلَا مَنْ وَلَا مَنْ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْه، وَلَا مَا اللَّهُ عَنْه، وَلَا مَا اللَّهُ عَنْه، وَلَا مَا اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَا اللَّهُ الْمَا الْمَالَا اللَّهُ عَلَى الْمَا اللَّهُ عَلَى الْمَا اللَّه

٣٦٦٤ ٧ - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ وَهْبٍ، قَالَ: نَشَدَ عَلِيُّ، عليه السلام، النَّاسَ، فَقَامَ حَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْ فَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ، قَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ» (1).

٣٦٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، يَعْنِى ابْنَ أَبِى صَالِحِ الأَسْلَمِيَّ، حَدَّثَنِى زِيَادُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ، سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ يَنْشُدُ النَّاسَ، فَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً مُسْلِمًا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ مَا قَالَ لِمَا قَامَ، فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ

<sup>=</sup> باختصار إلا أنه قال ....... فذكر نحوه، قلت: أى هذا والبزار وفيه ميمون أبو عبد الله البصرى وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) بالمسند «نعم».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من المسند.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٠/٤)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق، وقال: رواه أحمـد
 ورحاله رحال الصحيح، غير فطر بن خليفة وهو ثقة.

<sup>(</sup>٦) أخرحه الإمام أحمد في المسند، ذكره الهيئمي في الموضع السابق، وقبال: رواه أحمـد ورحالـه رحال الصحيح.

بَدْرِيًّا، فَشَهِدُوا<sup>(١)</sup>.

إسْحَاقَ [٣ ٣٦٦٩ – قَالَ عَبْد اللّهِ، حَدَّنَنَا عَلِى بْنُ حَكِيمٍ الأُوْدِى الْبَانَا شَرِيكَ، عَنْ أَبِى إسْحَاقَ [٣ ٣٦٩ – قَالَ : نَشَدَ عَلِى ، عَنْ السَّحَاقَ [٣ ٣ /ب]، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ يُثِيعِ، قَالاً: نَشَدَ عَلِى ، عليه الْسَلاَم، النَّاسَ فِي الرَّحَبَةِ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ حُمِّ إِلاَّ قَامَ، قَالَ: فَقَامَ مِنْ قِبَلِ سَعِيدٍ سِتَّة، وَمِنْ قِبَلِ زَيْدٍ سِتَّة، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ لِعَلِي يَوْمَ غَدِيرِ حُمِّ: ﴿ اللّهُ مَنْ كَنْتُ لِعَلِي يَوْمَ غَدِيرِ حُمِّ: ﴿ اللّهُ مَنْ كَنْتُ اللّهُ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ ، وَالْ مَنْ وَالْهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ، (٢).

٣٦٦٧ – وبسند إلى أبي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو ذِي مُرِّ، بمعناه وَزَادَ فِيهِ: «وَاخْذُلْ مَـنْ خَذَلَهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ (٣).

٣٦٦٨ - قَالَ عَبْد اللَّه: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنِ [الأَعْمَىشِ]<sup>(٤)</sup>، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَن عَلِيٌّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِثْلَهُ (٥٠).

٣٦٦٩ – حَدَّتَنِي حَجَّاحُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّتَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي أَبُو مَرْيَمَ، وَرَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ عَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ، فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ». قَالَ: فَزَادَ الراوون<sup>(١)</sup> بَعْدُ: «وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ»<sup>(٧)</sup>.

• ٣٦٧ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) أخرحه الإمام أحمد في المسند (۸۸/۱)، ذكره الهيثممي في مجمع الزوائد (۱۰۲/۹، ۱۰۷)، وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) أخرحه الإمام أحمد في المسند (۱۱۸/۱)، ذكره الشيخ شاكر برقم (۹۰۰)، وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰۷/۹)، وقال: رواه عبد الله، والبزار بنحوه اتم منه، وقال عن سعيد بن وهب بن يثيع، والظاهر أن الواو سقطت والله أعلم، وإسنادهما حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في الموضع السابق، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من المسند

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) كذا بالمخطوط وبالمسند «الناس».

<sup>(</sup>۷) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/۱ه۱)، ذكره الشيخ شاكر برقم (۱۳۰٤). ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (۱۳۰۹)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

َّارْقَمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا، فذكر معناه وزاد فيه: فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ بَدْريًّا(١).

٣٦٧١ - قَالَ عَبْد اللّهِ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَبْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَبْسِيُّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، فَذكر نحوه وزاد فيه: فَقَامَ إِلاَّ ثَلاَتُهُ لَمْ يَقُومُوا، فَدَعَا عَلَيْهِمْ فَأَصَابَتْهُمْ (٢).

٣٦٧٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا فِي الرَّحْبَةِ وَهُوَ يَنْشُدُ النَّاسَ: مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ، وَهُوَ يَقُولُ مَا قَالَ، فَقَامَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَشَنَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ يَقُولُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ» (٣).

٣٦٧٣ - حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: اسْتَشْهَدَ عَلِيُّ النَّاسَ، فَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ مَوْلاهُ، اللَّهُمَّ وَال مَنْ وَالاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ». قَالَ: فَقَامَ سِنَّةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَشَهدُوا(٤).

## \* \* \*

## ۱٤ - باب في ماله

٣٦٧٤ – حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَـنْ عَـاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: لَقَـدْ رَأَيْتُنِي مَعَ [٣١٠/أ] رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِنِّي لأَرْبُطُ

- (١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١١٩/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٩٦١)، وقال: إسناده صحيح.
  - (٢) أخرجه الإمام أحمد (١١٩/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٩٦٤).
- (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٨٤/١)، ذكره الشيخ شاكر برقــم (٦٤١)، ذكـره الهيثمـي فـي بحمع الزوائد (١٠٧/٩)، وقال: رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم.
- (٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٠/٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٧/٩)، وقال: رواه أحمد وفيه أبو سليمان ولم أعرفه إلا أن يكون بشير بن سليمان فإن كان هو فهو ثقة وبقية رجاله ثقات.

الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، وَإِنَّ صَدَقَتِي الْيَوْمَ لأَرْبَعُونَ أَلْفًا(١).

٣٦٧٥ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتَنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِنِّى لأَرْبُطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْحُوعِ، وَإِنَّ صَدَقَةَ مَالِي لَتَبْلُغُ أَرْبُعِينَ ٱلْفَ دِينَارِ (٢).

\* \* \*

## ١٥ - باب في وفاته رضي الله عنه(٣)

٣٦٧٦ - حَدُّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَحُثْهُم الْمُحَارِينَّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِينِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِينِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِينِّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ خُثْيَمٍ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعَلِينَّ رَفِيقَيْنِ فِي غَزُوةِ ذَاتِ الْعُشَيْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَقَامَ بِهَا رَأَيْنَا أَنَاسًا مِنْ بَنِي مُدْلِج يَعْمَلُونَ فِي عَيْنِ الْعُشَيْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ وَأَقَامَ بِهَا رَأَيْنَا أَنَاسًا مِنْ بَنِي مُدْلِج يَعْمَلُونَ فِي عَيْنِ الْعُشَيْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : يَا أَبَا الْيَقْظَانَ هَلْ لَكَ أَنْ تَأْتِي هَوُلاَء فَنَشُورَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ، فَحَنْنَاهُمْ فَنَظُرْنَا إِلَى عَمَلِهِمْ سَاعَةً، ثُمَّ غَشِينَا النَّوْمُ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعَلِي قَانَ مَعْوَلا اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ يُعَمِّدُ فَوَاللَّهِ مَا أَهَبَّنَا إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي يَعْمَلُونَ، وَمَوْلاً فِي عَلَى هَنْ النَّذُلُ فِي دَقْعَاء مِنَ التَّرَابِ، فَيَوْمَئِنَا، فَوَاللَّهِ مَا أَهَبَّنَا إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي يَعْمَلُونَ النَّذِلُ فِي دَقْعَاء مِنَ التَّرَابِ، فَيَوْمَنَا، فَوَاللَّهِ مَا أَهَبَّنَا إِلاَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي عِلَى : «أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَلُولَ اللَّهِ عَلَى عَلَى هَذِهِ، يَعْنِى لِحَيْتَهُ ﴿ أَنَا الْنَاقَةَ وَالَذِي يَضَرْبُكَ يَا عَلِى عَلَى هَذِهِ، يَعْنِى قَرْنَهُ اللَّهِ عَلَى هَذِهِ، يَعْنِى قَرْنَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ النَّرَابِ مِنْ الْتَوْلِ اللَّهِ عَلَى مَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَنْ مُؤَلِهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَل

<sup>(</sup>۱) أحرحه الإمام أحمد فى المسند (۹/۱ه۱)، ذكره الشيخ شاكر برقم (۱۳۲۷)، ذكره الهيثمى فى محمع الزوائد (۱۳۲۹)، وقال: رواه كله أحمد ورحال الروايتين رحال الصحيح غير شريك، بن عبد الله النخعى وهو حسن الحديث ولكن اختلف فى سماع محمد بن كعب من على.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٣/٤، ٢٦٤)، ذكره الهيثمني فني مجمع الزوائد (١٣٦/٩)، وقال: رواه أحمد، والطبراني، والبزار باختصار ورحال الجميع موثقون إلاَّ أن التابعي لم يسمع من عمار.

٣٦٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ<sup>(١)</sup>، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ<sup>(٢)</sup>.

٣٦٧٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبِع، فَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، رَضِي اللَّه عَنْه، يَقُولُ: لَتُحْضَبَنَّ هَذِهِ مِنْ هَذَا فَمَا يَنْتَظِرُ بِي سَبْع، فَالَ: إِذًا تَاللَّهِ تَقْتُلُونَ بِي غَيْرَ الأَشْقَى، قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ فَأَحْبِرْنَا بِهِ نُبِيرُ عِتْرَتَهُ، قَالَ: إِذًا تَاللَّهِ تَقْتُلُونَ بِي غَيْرَ قَالُوا: فَاسْتَحْلِفْ عَلَيْنَا، قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ أَتْرُكُكُمْ إِلَى مَا تَرَكَكُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا: فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا آتَيْتَهُ؟ فَقَالَ: أَقُولُ اللَّهُمَّ تَرَكُتَنِي [٢٩٨٠-] فِيهِمْ مَا بَدَا لَكُ، ثُمَّ قَبَضْتَنِي إِلَيْكَ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فَإِنْ شِيْتَ أَصْلَحْتَهُمْ وَإِنْ شِيْتَ أَفْسَدُ تَهُمْ (أَ).

• ٣٦٨ – حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنِ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبْعِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، أخصر منه (٥).

٣٦٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْـنِ ظَبْيَـانَ، عَنْ أَبِي يِحْيَى

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند وأحمد بن عبد الملك.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩١/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٧٠٣)، وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٠/١)، ذكره الشيخ شاكر برقــم (١٠٧٨)، ورواه أبـو يعلى في مسنده (٤٣/١)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٧/٩)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى ورحاله رحال الصحيح غير عبد الله بن سبيع وهو ثقة، ورواه البزار وإسناد حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٥٦/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم (١٣٣٩)، وقال: إسناده صحيح، ذكره الهيثمي في الموضع السابق.

قَالَ: لَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مُلْحِمٍ عَلِيًّا، رَضِي اللَّه عَنْه، الضَّرْبَةَ، قَالَ: افْعَلُوا بِهِ كَمَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَفْعَلَ بِرَجُلٍ أَرَادَ قَتْلَهُ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ ثُمَّ حَرِّقُوهُ(١).

#### \* \* \*

## ١٦ – باب خطبة الحسن بن على، رضى الله عنهما(٢)

٣٦٨٢ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ قَالَ: حَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ: لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالأَمْسِ لَمْ يَسْبِقْهُ الأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ، وَلاَ يُدْرِكُهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ: لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالأَمْسِ لَمْ يَسْبِقْهُ الأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ، وَلاَ يُدُرِكُهُ الآخِرُونَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَبْعَتُهُ بِالرَّايَةِ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيكَائِيلُ عَنْ شِمَالِهِ، لاَ يَنْصَرَفُ حَتَّى يُفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ (٣).

٣٦٨٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُبْشِيٍّ قَالَ: خَطَبَنَا الْحَسَنُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: وَمَا تَـرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ إِلاَّ سَبْعَ مِاثَةِ دِرْهَمٍ فُضِّلْتُ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يَرْصُدُهَا لِحَادِمٍ (٤).

#### \* \* \*

## ١٧ - مناقب الزبير بن العوام

٣٦٨٤ – حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿لِكُلِّ نَبِى ۚ حَوَارِيٌّ، والزُّبَيْرُ حَوَارِيَّ، وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿لِكُلِّ نَبِى ۚ حَوَارِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ حَوَارِيٌّ، وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: ﴿لِكُلِّ نَبِى ۚ حَوَارِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ عَرَارِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ عَرَارِيٌّ، وَالْبَنُ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير ظاهر بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩٩/١)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (٢/٩٤١)، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، والكبير باختصار إلا أنه قال: ليلة سبع وعشرين من رمضان، قلت: اختصار ما حاء بالمجمع، وأبو يعلى باختصار، والبزار بنحوه إلا أنه قال: ويعطيه الراية فإذا أحم الموغى فقاتل حبريل، عن يمينه وقال: وكانت إحدى وعشرين من رمضان، ورواه أحمد باختصار كثير وإسناد أحمد وبعض طرقة البزار، والطبراني في الكبير حسان، قلت: هذا هو حديث أحمد.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) اخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥١/٩)، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني وإسناد أحمد المتصل رحاله رحال الصحيح. أطراف الحديث عند:

٣٦٨٥ – حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَام بْن غُرْوَةَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ مُرْسَلاً (١).

٣٦٨٦ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَدْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، مُرْسَلاً أيضًا (٢).

#### \* \* \*

## ۱۸ - مناقب سعد بن أبى وقاص

٣٦٨٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا رِشْدِينُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْغِفَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ صَالِحِ الْغِفَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: ﴿أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ مَنْ الْمَالِ الْجَنَّةِ»، فَدَحَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ (٣).

#### \* \* \*

## ١٩ - مناقب عبد الرحمن بن عوف

٣٦٨٨ - حَدَّفَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْصِ (٤)، عَنْ عَـوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْا أَنْ الْحُصَيْصِ (٤)، عَنْ عَـوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا يَقُولُ لأَزْوَاجِهِ: «إِنَّ الَّذِى يَحْنُو عَلَيْكُنَّ بَعْدِى لَهُوَ سَلَمَة قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا يَقُولُ لأَزْوَاجِهِ: «إِنَّ الَّذِى يَحْنُو عَلَيْكُنَّ بَعْدِى لَهُو الصَّادِقُ الْبَارُ اللَّهُمَّ اسْقِ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ» (٥).

٣٦٨٩ – حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(١).

<sup>=</sup>الحاكم في المستدرك (٣٦٧/٣)، الطبراني في الكبير (٧٩/١)، والأوسط (١٢/٢)، ابن ماجه (٢٢٢)، البخاري في التاريخ (٩/٣).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٢٢/٢)، ذكره الشيخ شاكر برقم (٢٠٦٩)، وقال: إسناده ضعيف. أطراف الحديث عند: ابن كثير في البداية والنهاية (٧٤/٨)، ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (١٠١٦).

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «الحصين».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٠٢، ٢٩٩/٢). أطراف الحديث عنـد: الحـاكم في المستدرك (٣١١/٣)، المتقى الهندي في الكنز (٣٤٣٩٢)، السيوطي في جمع الحوامع (٨١٦).

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث السابق.

• ٣٦٩ - حَدَّثَنَا هَيْتُمُ بْنُ خَارِجَةَ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَه، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْقُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَّى الْوَلِيدِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْوَلِيدِ، أَنَّهُ سَمَعٍ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ فِي سَفَرٍ، فَذَهَبَ النَّبِيُ عَلِي لِحَاجَتِهِ فَأَدْرَكَهُمْ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَتَقَدَّمَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ [٣١١] فَجَاءَ النَّبِي عَلَيْ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ خَلْفَهُ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «أَصَبْتُمْ أَوْ أَحْسَنَتُمْ، (١).

٣٦٩١ – حَدَّثَنَا عَفَانُ، حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ عُرُوةَ، وَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ: أَقْطَعَنِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا، فَذَهَبَ الزُّبَيْرُ إِلَى آلِ عُمَرَ فَاشْتَرَى نَصِيبَهُ مِنْهُمْ، فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَقْطَعَهُ [وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ] (٢) أَرْضَ كَذَا وَإِنِّى اشْتَرَيْتُ نَصِيبَ آلِ عُمَرَ. فَقَالَ عُثْمَانُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَهُ وَكَذَا وَإِنِّى اشْتَرَيْتُ نَصِيبَ آلِ عُمَرَ. فَقَالَ عُثْمَانُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ (٣).

٣٦٩٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَيْنَمَا عَائِشَةُ فِي بَيْتِهَا إِذْ سَمِعَتْ صَوْتًا فِي الْمَدِينَةِ فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: عِيرٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَدِمَتْ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ مِنْ كُلِّ شَيْء، فَكَانَتْ سَبْعَ مِائَةِ بَعِيرٍ، فَارْتَجَّتِ الْمَدِينَةُ مِنَ الصَّوْتِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي يَقُولُ: ﴿قَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ: إِنِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ: إِن اسْتَطَعْتُ لَادْخُلَنَهَا قَائِمًا، فَجَعَلَهَا بِأَقْتَابِهَا وَأَحْمَالِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (٤).

قلت: هذا إسناد ضعيف، وعلته عمارة بن زادان، ضعفه النسائي، والدارقطني، وأحمد في رواية الأثرم، فقد شهد عبد الرحمن بن عوف بدرًا، والحديبية، وشهد له

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۹۱/۱، ۱۹۲). أطراف الحديث عند: الطبراني في الكبير (۲۲۲۰، ۲۷۲۰).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩٢/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١١٥/٦). أطراف الحديث عند: المتقى الهندي في الكنز (٣٣٥٠١)، السيوطي في اللآلي (٢١٤/١)، ابن الجوزي في الموضوعات (١٣/٢)، ابن حجر في القول المسدد (٩).

رسول الله ﷺ بالجنة.

#### \* \* \*

## . ٢ - مناقب أبى عبيدة بن الجرَّاح

٣٦٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: ابْسُطْ يَدَكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: ابْسُطْ يَدَكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «أَنْتَ أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ»، فَقَالَ آبُو عُبَيْدَةَ: مَا كُنْتُ لأَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَى ْ رَجُلٍ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَوُمَّنَا فَأَمَّنَا حَتَّى مَاتَ (١).

٣٦٩٤ – حَدَّقَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ، وَعِصَامُ بْنُ خَالِدٍ، قَالاً: حَدَّنَنَا صَفُوانُ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، وَغَيْرِهِمَا قَالُوا: لَمَّا بَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سَرَغَ حُدِّثَ أَنَّ عُبَيْدٍ، وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، وَغَيْرِهِمَا قَالُوا: لَمَّا بَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سَرَغَ حُدِّثَ أَنَّ فِاللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ عُمَرُ بْنُ الْحَرَّاحِ حَيٍّ اسْتَخْلَفْتُهُ، فَإِنْ سَأَلَنِي اللَّهُ لِمَ اسْتَخْلَفْتَهُ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلِيهِ عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَرَّاحِ مَنَ الْحَرَّاحِ مَنَّ الْعَرَّاحِ مَى الْعَرَاحِ مَى اللهُ عُلْيا قُرَيْشٍ، يَعْنُونَ بَنِي وَأُمِينِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَرَّاحِ مَن الْحَرَّاحِ مَن الْحَرَّاحِ مَن الْعَرْمُ ذَلِكَ، وَقَالُوا: مَا بَالْ عُلْيَا قُرَيْشٍ، يَعْنُونَ بَنِي فِهْرٍ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ الْمُولِكَ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ الْعَلَمَاءِ وَقَدْ تُوفِّى آبُو عُبَيْدَةَ اسْتَخْلَفْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، فَإِنْ سَأَلَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لِمَ السَّعَاءَ وَقَدْ تُوفِي قُلْكُ، وَقَدْ تُوفِي الْعَلَمَةِ بَيْنَ يَدَى الْعَلَمَاءِ وَقَدْ تُوفِي قَلْكَ: (إِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ الْعَلَمَةُ ؟ قُلْتُ السَمِعْتُ رَسُولَكَ عَلَى يَقُولُ: (إِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ الْعَلَمَاءِ الْعَلَمَةُ ؟ قُلْتُ : سَمِعْتُ رَسُولَكَ عَلَى يَقُولُ: (إِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ وَهُ عَلَى الْعَلَمَاءِ وَمُ الْقَيَامَةِ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ وَلَا لَهُ اللّهُ الْعَلَمَاءِ وَالْعَلَمَةِ اللّهُ عَلْكَ الْعَلَمَاءِ وَالْعُلَى الْعُلَمَاءِ وَلَالَ الْعُلَمَاءِ وَلَا الْعَلَمَ الْعَلَمَةِ وَلَا اللّهُ الْعُلَمَاءِ وَلَا اللّهُ الْعُلَمَاءِ وَالْعَلَى الْعُلَمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُلِلُ الْعُلَمَ الْعَلَمَاءِ وَلَا الْعَلَمَاءِ وَلَا لَهُ اللّهُ الْعُلِمَ الْعُلُولُ الْعُلَمَاءِ وَلَا الْعُلَمَاءِ وَالْعُلَمَ الْعُلَمَ الْقُولُ الْعُلَمَ الْعُلْمَاءِ وَلَا الْعُلَمَاءِ وَالْعُولُ الْعُلِمِ الْعُلِمِ الْعُلَمَ الْعُلَمَاءِ وَالْعُلَمَ الْعُلَمَ الْعُو

[٣١١] قلت: وتأتى بقية مناقبه بعد مناقب أهل البيت.

#### \* \* \*

## ٢١ – مناقب إبراهيم ابن رسول الله ﷺ

٣٦٩٥ – حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّدِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ، قُلْتُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِى رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى مَالِكِ، قُلْتُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ أَدْرِى رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى مَالِكِ، قُلْتُ: وَالَّالُونَ اللَّهِ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَى مجمع الزوائد (١٨٣/٥)، وقال: رواه الحرحه الإمام أحمد في المسند (١٨٣/٥)، ذكره الهينمي في مجمع الزوائد (١٨٣/٥)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح إلا أن أبا البحترى لم يسمع من عمر.

(٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «نبذة».

(٣) أحرحه الإمام أجمد في المسند (١٨/١).

إِبْرَاهِيمَ لَوْ عَاشَ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (١).

٣٦٩٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ بالمتصار (٢).

٣٦٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِر، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ: «إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَدِّثِ أَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ: «إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَدِّةِ (٣).

#### \* \* \*

## ٢٢ - مناقب أهل البيت

٣٦٩٨ - حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرِ شاذان، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ حَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّى تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ حَبْلٌ مَسْدُودٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، وَعِثْرَتِى أَهْلُ بَيْتِى وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ»(<sup>3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۸۰/۳، ۳۸۱)، ذكره الهيثمسي في مجمع الزوائد (۱٦٢/۹)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٩/٤)، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٢٢/٩)، وقال: رواه أحمد وفيه حابر الجعفى وهو ضعيف ولكنه في رواية شعبة عنه ولا يروى شعبة عنه كذبًا وقد صح من غير حديث البراء. أطراف الحديث عند: الحاكم في المستدرك (٣٨/٤)، ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢٨٩/١، ٩٠، ٩١)، البيهقي في دلائل النبوة (٢٨٩/٧)، ابن حجر في فتح البارى (٢١٧٥، ٥٧٩، ٥٩١٥)، البغوى في شرح السنة (١١٥/١)، التبريزي في المشكاة (٢١٧٨)، ابن أبي شيبة (٣٧٩/٣) (٧٤/١٣)، المتقى الهندى في الكنز (٢٢٢١)، المشكنة (٢٢٢١)، البن كثير في التفسير (١١٧١)، الألباني في الضعيفة (٢٢٢٢)، العجلوني في كشف الخفاء (٢٢٣/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨١/ه ١٨٢، ١٨٩)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩) ١٠٢١، ١٦٢)، وقال: رواه أحمد وإسناده حيد. أطراف الحديث عند: السيوطي في الدر المنثور (٢٠/٢)، المتقى الهندي في الكنز (٨٧٧)،

٣٦٩٩ – حَدَّقَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(١).

٣٧٠١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَزْرَقِ، عَنْ عَلِي قَالَ: دَحَلَ عَلَى ّرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا نَاثِمٌ عَلَى الْمَنَامَةِ الرَّحْمَنِ الأَزْرَقِ، عَنْ عَلِي قَالَ: دَحَلَ عَلَى ّرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا بَكَى (٥) فَحَلَبَهَا فَدَرَّتْ، فَحَاءَهُ فَاسْتَسْقَى الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، فَقَامَ النَّبِي عَلِي إِلَى شَاةٍ لَنَا بِكَى (٥) فَحَلَبَهَا فَدَرَّتْ، فَحَاءَهُ الْحَسَنُ فَنَحَّاهُ النَّبِي عَلَي وَالْمَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهُ أَحَبُّهُمَا إِلَيْكَ؟ قَالَ: «لا وَلَكِنّهُ اسْتَسْقَى قَبْلَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّى وَإِيَّاكِ وَهَذَيْنِ وَهَذَا الرَّاقِدَ فِي مَكَانِ وَاحِدٍ» (٢٠).

٣٧٠٢ - حَدَّثَنَا تَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَحَّافِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٠٧/٤)، ذكره الهيثمي في بجمع الزوائد (١٦٧١٩)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى باختصار وزاد ....، والطبراني وفيه محمد بن مصعب وهو ضعيف الحديث سيء الحفظ رحل صالح في نفسه، رواه الطبراني في الكبير (٤٧١٣)، ٤٨، ٤٩).

<sup>(</sup>٥) أى قليلة اللبن، هامش مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١٠١/١)، ذكره الهيثمى فى بحمع الزوائـد (١٩/٩، ١٧)، وقال: رواه أحمد، والبزار إلاَّ أنه قال ....، ورواه الطبرانى بنحوه إلاَّ أنه قال ....، وأبو يعلى باختصار وفى إسناد أحمد قيس بن الربيع وهو مختلف فيه وبقية رحال أحمد ثقات.

هُرَيْرَةَ قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَلِيٍّ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، وَفَاطِمَةَ فَقَالَ: ﴿أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ [٣١٢] وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ (١).

٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفْ، عَنْ أَبِي الْمُعَدِّلِ عَطِيَّةَ الطُّفَاوِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ قَالَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي بَيْتِي يَوْمُ اإِذْ قَالَتِ الْخَادِمُ إِنَّ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ بِالسُّدَّةِ، قَالَتْ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «قُومِي فَتَنَحَّى لِي عَنْ أَهْلِ بَيْتِي، قَالَتْ: فَقُمْتُ فَتَنَحَيْثُ فِي الْبَيْتِ قَرِيبًا، فَدَخَلَ عَلِي وَفَاطِمَةُ، وَمَعَهُمَا الْحَسَنُ، وَالْحُسَنُ وَهُمَا صَبِيّان صَغِيرَان، فَأَخَذَ الصَّبِيَّيْنِ فَوضَعَهُمَا فِي حِحْرِهِ فَقَبَّلُهُمَا، وَاعْتَنْقَ وَالْحُسَيْنُ وَهُمَا صَبِيّان صَغِيرَان، فَأَخَذَ الصَّبِيَّيْنِ فَوضَعَهُمَا فِي حِحْرِهِ فَقَبَّلُهُمَا، وَاعْتَنْقَ عَلَيْهِ إِلَى النَّارِ أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِي»، قَالَتْ: وأَنَا يَا رَسُولَ لَا إِلَى النَّارِ أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِي»، قَالَتْ: وأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ لاَ إِلَى النَّارِ أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِي»، قَالَتْ: وأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «وَأَنْ يَاللَهُمَّ إِلَيْكَ لاَ إِلَى النَّارِ أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِي»، قَالَتْ: وأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «وَأَنْتِ» (٢٠).

٤ • ٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ، حَدَّثَنَا عَوْفُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٣).

## \* \* \*

## ٢٣ - بقية مناقب أبي عبيدة

٣٧٠٥ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، أَخْبَرَنَا حَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ، قَالَ: وَأَرَادَا أَنْ

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٩/٩)، وقال: رواه أحمد وفيه تليد بن سليمان وفيه حملاف، وبقية رحاله رحال الصحيح، أحرحه الإمام أحمد في المسند (٤٤٢/٢).

أطراف الحديث عند: الحاكم في المستدرك (٩/٣)، الكنبي والأسماء للدولابي (١٦٠/٢)، الطبراني في الكبير (٣١١٣، ٧٠/٥)، السترمذي (٣٨٧)، ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٩/٤)، السيوطي في الدر المنثور (٩/٩)، الطبراني في الأوسط (٧/٥)، ابن أبي شيبة (٢٠١/٥)، الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١٣/٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۹٦/۱)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۹٦/۱)، وقال: رواه أحمد. أطراف الحديث عند: الطبراني في الكبير (٤٨/٣)، ابن كثير في التفسير (٢/٩٠٤)، ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٤/٧/٢)، السيوطي في جمع الجوامع (٢٠٧٣)، المتقي الهندي في الكنز (٣٤١٨٧)، ٣٤١٨٧)، ابن أبي شيبة (٣٤١٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

يُلاَعِنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لاَ تُلاَعِنْهُ فَوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَعَنَا، قَالَ خَلَفٌ: فَلاَعَنَّا لاَ نُفْلِحُ نَحْنُ وَلاَ عَقِبُنَا أَحدًا، قَالَ: فَأَتَيَاهُ فَقَالاً: لاَ نُلاَعِنُكَ، وَلَكِنَا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَ، فَابْعَثْ رَجُلاً أَمِينًا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: ﴿ لاَبْعَثَنَّ رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينَ حَقَّ أَمِينٍ حَقَّ أَمِينٍ»، قَالَ: (قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَوَّاحِ»، قَالَ فَلَمَّا وَفَلَا أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ (١).

قلت: عند ابن ماجه طرف منه.

#### \* \* \*

## ٢٤ - مناقب الحسن بن على

٣٧٠٦ - حَدَّقَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا مُبَارِكُ بْنُ فَضَالَة، عَنِ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنِي آبُو بَكْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ عَلَى ظَهْرِهِ وَعَلَى عُنُقِهِ، فَيَرْفَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفَعًا رَفِيعًا لِعَلاَّ يُصْرَعَ، قَالَ: [فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ] (٢) قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ بِالْحَسَنِ شَيْعًا مَا رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ بِالْحَسَنِ شَيْعًا مَا رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَهُ بِأَحد؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُ وَيُحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا، وَإِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّد، وَعَسَى اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتَنَفِنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٢).

قلت: في الصحيح منه: وإن ابني هذا سيد...، إلى آخره.

٣٧٠٧ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ظَهْرِهِ إِذَا سَجَدَ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ظَهْرِهِ إِذَا سَجَدَ، فَفَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالُوا لَهُ: وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَفْعَلُ بِهَذَا شَيْئًا مَا رَأَيْنَاكَ تَفْعَلُهُ بِأَحَدٍ: فَذَكَرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱٤/١). أطراف الحديث عند: البخاري (۳۲/۰) ۲۷، ۲۷، ۹/۱ ابن المرام المرام في فضائل الصحابة (۷۷ رقم ۵۲)، ابن سعد في الطبقات (۱/۳/۱۳)، ابن حجر في الفتح (۱/۸۶، ۲۳۲/۱۳).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٤٤، ٥)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٥/٩)، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني ورحال أحمد رحال الصحيح غير مبارك بن فضالة وقد وثق. أطراف الحديث عند: ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٢٠٥/٤)، المتقى الهندى في الكنز (٣٠٣)، ابن السنى في عمل اليوم واللية (٣٨٣).

نَحْوَهُ<sup>(١)</sup>.

٣٧٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ الْأَقْمَرِ (٢) [٣/٣/ب] قَالَ: بَيْنَمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَخْطُبُ بَعْدَمَا وَخَلِي مَنْ زُهِيْرِ بْنِ الْأَقْمَرِ (٢) [٣/٣/ب] قَالَ: بَيْنَمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي يَخْطُبُ بَعْدَمَا وَتَتِلَ عَلِيٌّ، رَضِي اللَّه عَنْهما، إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَرْدِ آدَمُ طُوالٌ فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَاضِعَهُ فِي حَبْوتِهِ يَقُولُ: «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّهُ فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»، وَلَوْلاَ عَزْمَةُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَا حَدَّثُكُمْ (٣).

٣٧٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: وَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِىَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، فَقَالَ: اكْشِفْ لِي عَنْ بَطْنِكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُقَبِّلُ مِنْهُ، فَكَشَفَ لَهُ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَهُ (٤).

١٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَقَبَلَ سُرَّتَهُ(٥).

٣٧١١ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْسِنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمُصُّ لِسَانَهُ، أَوْ قَالَ شَفَتَهُ، يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَإِنَّهُ لَنْ يُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَصَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١).

٣٧١٢ – حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، هُوَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط وبالمسند «زهير بن الحارث».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٦/٥). أطراف الحديث عند: الحماكم في المستدرك (٣) أخرجه الإمام أحمد في المستدرك (١٧٤/٣)، ابن أبي شيبة (١٩٤١)، المتقى الهندى في الكنز (٣٧٦٥، ٣٧٦٥،)، ابن عساكر في التهذيب تاريخ دمشق (١٠٦٤)، أبو نعيم في الحلية (٣٥/٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (١٧٧/٩)، وقال: رواه أحمد والطبراني إلاَّ أنه قال: ......، ورحالهما رحال الصحيح غير عمير بن إسحاق وهو ثقة، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٥/٢، ٤٢٧)، ٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩٣/٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٧/٩)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير عبد البرحمن بن أبي عوف.

مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ، فَقِيلَ: مَاذَا عَقَلْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّــهِ عَلَيْ؟ قَالَ: عَقَلْتُ مِنْهُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ(١).

قلت: قد ذكر هذا في حديث طويل.

٣٧١٣ – حَدَّثَنَا آَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَـالَ: كَـانَتْ فَاطِمَةُ تَنْقُزُ الْحَسَنَ وَتَقُولُ: بنى شَبَهُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ شَبِيةً بِعَلِيٍّ عليه السلام<sup>(٢)</sup>.

٣٧١٤ - حَدَّقَنَا ابْنُ نُمَيْرِ، أَخْبَرَنَا حَجَّاحٌ، يَعْنِى ابْنَ دِينَارِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَمَعَهُ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ، هَذَا عَلَى عَاتِقِهِ، وَهُوَ يَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً، وَيَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً، وَيَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً، حَتّى انْتَهَى إِلَيْنَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُحِبُّهُمَا، فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَجَبْنِي وَمَنْ أَبْغَضَنِي».

**قلت**: رواه ابن ماجه باختصار<sup>(٣)</sup>.

٣٧١٥ – حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا كَامِلٌ، (ح)، وَأَبُو الْمُنْ نَوِر، حَدَّثَنَا كَامِلٌ، قَالَ أَسْوَدُ: أَخْبَرَنَا الْمَعْنَى، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنّا نُصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَسْوَدُ: أَخْبَرَنَا الْمَعْنَى، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنّا نُصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْعِشَاءَ الآخرة، فَإِذَا سَحَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَن ( عَن اللَّهُ وَالْحَر وَفَعَ رَأَسَهُ الْحَدَاءُ وَقَعْ وَأَسَهُ اللَّهِ الْحِشَاءَ اللَّهُ اللَّهُو

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٠/١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۸۳/٦)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (۱۷٦/٩)، وقـال: رواه أحمد وهو مرسل وفيه زمعة بن صالح وهو لين.

أطراف الحديث عند: الطبراني في الكبير (٢٠/٣)، الحاكم في المستدرك (٢٦٦/٣، ١٧١)، البيهقي في السنن الكبرى (٢٩/٤)، ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشقُ (٢٩/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٤٠/٢)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (١٧٩/٩)، وقـال: رواه أحمد ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف ورواه البزار.

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «على».

<sup>(</sup>٥) كذا بالمخطوط وبالمسند «على الأرض».

فَقَالَ لَهُمَا: «الْحَقَا بأُمِّكُمَا» قَالَ: فَمَكَثَ ضَوْءُهَا حَتَّى دَخَلاً<sup>(١)</sup>.

٣٧١٦ – حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَبُـو هُرَيْرَةَ قَـالَ: «حَتَّى دَخَلاَ عَلَى أُمِّهِمَا»<sup>(٢)</sup>.

٣٧١٧ - حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ، يَعْنِى ابْنَ أَبِى حَرْمَلَةَ، [٢١٣/أ] عَنْ عَطَاء، أَنَّ رَجُلاً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَاً يَضُمُّ إِلَيْهِ حَسَنًا وَحُسَيْنًا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا» (٣). •

#### \* \* \*

## ٢٥ - مناقب الحسين بن على

٣٧١٨ - حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ، أَنَّ مَلَكَ الْقَطَرِ (٤) اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يَأْتِى النَّبِيَّ عَلَيْ فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ لأُمِّ سَلَمَةَ: «امْلِكِي عَلَيْنَا الْبَابَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا لأَمِّ سَلَمَةَ: «امْلِكِي عَلَيْنَا الْبَابَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدُ»، قَالَ: وَجَاءَ الْحُسَيْنُ لِيَدْخُلُ فَمَنَعَتْهُ فَوَثَبَ فَدَحَلَ فَحَعَلَ يَقْعُدُ عَلَى يَدْخُلُ فَمَنَعَتْهُ فَوَثَبَ فَدَحَلَ فَحَعَلَ يَقْعُدُ عَلَى ظَهِرِ النَّبِي عَلَيْ وَعَلَى مَنْكِبِهِ وَعَلَى عَاتِقِهِ، قَالَ: فَقَالَ الْمَلَكُ لِلنَّبِي عَلَيْ لِلنَّبِي عَلَيْ أَتَكُ سَتَقَتُلُهُ وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقْتَلُ بِهِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَجَاءَ بِطِينَةٍ حَمْرًاءَ فَأَخَذَتُهَا أُمَّ سَلَمَةَ فَصَرَّتُهَا فِي خِمَارِهَا. قَالَ ثَابِتٌ: بَلَغَنَا أَنَّهَا كَرَبُلاَءُ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۳/۲ه)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۱/۹)، وقال: رواه أحمد، والبزار باختصار وقال: «في ليلة ظلماء»، ورحال أحمد ثقات. أطراف الحديث عند: الطبراني في الكبير (۵/۳)، الحاكم في المستدرك (۱۲۷/۳).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٦/٥)، ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١٧٩/٩)، وقال: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح. أطراف الحديث عند: ابن حجر في لسان الميزان (٢٨٩/٤)، ابن حجر في فتح الباري (٤/٧)، القاضي عياض في الشفا (٢٠٨، ٨٩/٢)، السيوطي في جمع الجوامع (٢٠١٩)، المتقى الهندي في الكنز (٣٤٢٥، ٣٤٢٧٩، ٣٤٢٨، ٣٢٢٩)، الطبقي في الكنو (٣٤٢٥، ٣٤٢٨، ٣٤٢٨، ٣٤٢٨)، الطبقات البيهقي في السنن الكبري (٢٠٣/١)، ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٢/٣٥/١)، ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٢/٣٥/١)، (٢٠٧، ٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط وبالمسند «المطر».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٤٢/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد (١٨٧/٩)، وقـال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني بأسـانيد وفيهـا عمـارة بـن زاذان وثقـه جماعـة وفيـه=

٣٧١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ حَسَّانَ، أَنْبَأَنَا عُمَارَةَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

• ٣٧٢ - حَدُّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّنَنا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُدْرِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُحَىً، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيٍّ، رَضِي اللَّه عَنْه، وكَانَ صَاحِبَ مِطْهَرَتِهِ فَلَمَّا حَاذَى نِينَوى وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفِّينَ فَنَادَى عَلِيٍّ: اصْبِرْ يا عَبْدِ اللَّهِ، اصْبِرْ يا عَبْدِ اللَّهِ بِشَطَّ الْفُرَاتِ، قُلْتُ: يَا نَبِيً قُلْتُ: وَمَاذَاكِ؟ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَالَ: «بَلْ قَامَ مِنْ عِنْدِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمِ اللهِ أَغْضَبَكَ أَحَدٌ؟ مَا شَأْنُ عَيْنَكَ تَفِيضَان؟ قَالَ: «بَلْ قَامَ مِنْ عِنْدِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمِ قَبْلُ فَحَدَّثَنِى أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِشَطِّ الْفُرَاتِ»، قَالَ: «فَقَالَ: هَلْ لَكَ إِلَى الْنُ أَشِمَّكُ مِنْ عَنْدى أَنْ أُشِمَّكُ مِنْ عَنْدى عَبْرِيلُ عَيْنِهِ السَّلاَمِ تَبْلُ فَحَدَّثَنِى أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِشَطِّ الْفُرَاتِ»، قَالَ: «فَقَالَ: هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ أُشِمَّكُ مِنْ عَنْدى عَمْ، فَمَدَّ يَدَهُ فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ فَأَعْطَانِيهَا، فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْنَى أَنْ الْمُعْلَى عَيْنَى أَنْ

٣٧٢١ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاثِشَةَ، أَوْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ وَكِيعٌ: شَكَّ هُوَ، يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِإِحْدَاهُمَا: «لَقَـدْ مَخَلَ عَلَىَ الْبَيْتَ مَلَكٌ لَمْ يَدْخُلُه (٣) عَلَىَ قَبْلَهَا، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَكَ هَذَا الحُسَيْنُ مَقْتُولٌ وَإِنْ مَخْدَا عَلَىَ الْبَيْتَ مَلَكٌ لَمْ يَدْخُلُه (٣) عَلَىَ قَبْلَهَا، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَكَ هَذَا الحُسَيْنُ مَقْتُولٌ وَإِنْ شِعْتَ أَرَيْتُكَ مِنْ تُرْبَةِ الأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا»، قَالَ: «فَأَخْرَجَ تُرْبَةً حَمْرَاءَ» (٤).

٣٧٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فِي الْمَنَامِ بِنِصْفِ النَّهَارِ أَشْعَتُ أَغْبَرَ مَعَهُ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمَّ يَلْتَقِطُهُ، أَوْ يَتَنَبَّعُ فِيهَا شَيْئًا، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ لَـمْ أَزَلْ أَتَنَبَّعُهُ مُنْذُ الْيَوْمَ»، قَالَ: فَحَفِظْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ قُتِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ (٥).

<sup>=</sup>ضعف وبقية رحال أبي يعلى رحال الصحيح.

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «تفيضان».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (۸٥/۱)، ذكره الشيخ شاكر برقــم (٦٤٨)، ذكـره الهيثمـى فـى بحمع الزوائد الموضع السابق، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبرانى ورحاله ثقات ولم ينفرد نجى بهذا.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «يدخل».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩٤/٦)، ذكره الهيثمي في الموضع السابق، وقال: رواه أحمـد ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٤٢/١).

٣٧٢٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّاد، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

#### \* \* \*

## ٢٦ - مناقب فاطمة بنت رسول الله ﷺ

٣٧٢٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيادٍ، عَنْ [٣/٣/ب] عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي نُعْم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَائِهِمْ، إِلاَّ مَا كَانَ لِمَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ (١).

قلت: رواه الترمذي خلا ذكر فاطمة، ومريم.

٣٧٢٥ - حَدَّلْنَا آبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا الْعِيزَارُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: قَالَ النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ: اسْتَأْذَنَ آبُو بَكْرٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا وَهِو يَقُولُ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ عَلِيًّا، وَفَاطِمَةُ أَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ أَبِي وَمِنِّي مَرَّيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، فَاسْتَأْذَنَ آبُو بَكْرٍ فَأَهْوَى إِلَيْهَا فَقَالَ: يَا بِنْتَ فُلاَنَةَ أَلاَ أَسْمَعُكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَ

قلت: رواه أبو داود خلا ذكر على وفاطمة.

٣٧٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُمِّهِ سَلْمَة (٣) قَالَتِ: اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُمِّهِ سَلْمَة (٣) قَالَتِ: اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ شَكْوَاهَا الَّتِي قُبِضَتْ فِيهِ، فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا، فَأَصْبَحَتْ يَوْمًا كَأَمْثَلِ مَا رَأَيْتُهَا فِي عَسْلاً، شَكُواهَا تِلْكَ، قَالَتْ: يَا أُمَّهِ اسْكَبِي لِي غُسْلاً، شَكُواهَا تِلْكَ، قَالَتْ: يَا أُمَّهِ اسْكَبِي لِي غُسْلاً،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦٤/٣)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠١/٩)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى ورحاله رحال الصحيح. أطراف الحديث عند: الـترمذي (٣٧٦٨)، ابن ماحه (١١٨)، الحاكم في المستدرك (٣٦٦/٣)، الطبراني في الكبير (٣/٣)، ٢٨، ٢٥/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧٥/٤)، ذكره الهيثمسي في مجمع الزوائـد (٢٠١/٩، ٢٠٢)، وقال: رواه أحمد رحاله ورحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط وبالمسند «أم سلمي»، ولعله الصواب.

فَسَكَبْتُ لَهَا غُسْلاً فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهُ أَعْطِينِي ثِيَابِيَ الْحُدُة (١)، فَأَعْطَيْتُهَا فَلْبِسَتْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهُ قَدِّمِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ، فَفَعَلْتُ وَاضْطَجَعَتْ وَاسْطَ الْبَيْتِ، فَفَعَلْتُ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهُ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ وَاضْطَجَعَتْ وَاسْطَجَعَتْ وَاسْتَقْبُلَتِ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهُ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الآنَ، وَقَدْ تَطَهَّرْتُ فَلَا يَكُشِفُنِي أَحَدٌ، فَقُبضَتْ مَكَانَهَا، قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَخْبُرْتُهُ(٢).

٣٧٢٧ - قَالَ عَبْد اللّهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إسْحَاقَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ مِثْلَهُ.

\* \* \*

انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع

وأوله: باب مناقب خديجة بنت خويلد زوج النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط وبالمسند «الجدد».

<sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۱۰/۹، ۲۱۱)، وقال: رواه أحمد وفيه من لم أعرف، أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۱/٦).

## فهرس محتويات الجزء الثالث

مـن

غاية المقصد

في زوائد المسند



# المحتويات

| ٣         | ٢٢ – كتاب السير                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|           | ۱ – باب فیما أوزی به سیدنا محمد ﷺ                      |
| o         | ۱ – باب                                                |
| Υ         | ۲ – باب                                                |
| λ         | 1 – باب الهجرة إلى الحبشة                              |
| 17        | ، – باب عرض نفسه ﷺ على القبائل                         |
| ١٤        | - – باب ابتداء أمر" الأنصار والبيعة على الحرب          |
| ۲٠        | ۱ - باب قوله: بعثت بين يدى الساعة بالسيف               |
| ۲٠        | / – باب الهجرة إلى المدينة                             |
| <b>YY</b> | ٩ – ياب الغزو في الشهر الحرام                          |
| YY        | . ١ – باب في أول أمير كان في الإسلام                   |
| ۲۲        | ١١ – باب في غزوة بدر                                   |
| ۲٧        | ۱۲– باب ما جاء في الأسرى                               |
| ٣١        | ١٢ – باب فيمن قتل من المشركين يوم بدر                  |
| ٣٢        | ۱ - باب                                                |
| ٣٣        | ه ۱ – باب في أي شهر كانت وقعة بدر وعدة من شهده         |
|           | ١٦ – باب غزوة أحد فيما رآه النبي ﷺ في المنام مما يتعلق |
| ٣٧        | ١٧ – باب مقتل حمزة، رضى الله عنه                       |
| ٣٨        | ۱۸ – باب فی دعائه ﷺ بأحد                               |
| ٣٩        | ١٩ - باب فيمن استشهد يوم أحد                           |
| ٣٩        | . ۲ – باب غزوة بئر معونة                               |
| ξ •       | ٢١ – باب غزوة الخندق وقريطة                            |

| ٤٣          | ٢٢ – باب الحدية وعمرة القضاء               |
|-------------|--------------------------------------------|
| ξξ          | ۲۳ – باب غزوة خيبر                         |
| <b>0</b> •  | ۲٤ – باب غزوة مؤتة                         |
| ٥٣          | ٢٥ – باب في غزوة الفتح                     |
| ۲۰.         | ۲۲ – باب فی خطبة فتح مکة                   |
|             | ۲۷ – باب فی غزوة حنین                      |
| ٦٠          | ۲۸ – باب غزوة تبوك                         |
| ب بن الأشرف | ٢٩ – باب [السرايا] والبعوث، باب في قتل كعـ |
| ٦٤          | ٣٠ – باب غزوة خيبر                         |
| ٦٦          | ٣١ – باب في سرية إلى بني الملوح            |
| ٦٧          | ٣٢ – باب قتل حالد بن سفيان الهذلي          |
| ٦٨          | ٣٣ – باب في سريّة إلى رعية السحيمي         |
| Y           | ۳۶ – باب سرية بكر بن وائل                  |
| ٧٠          | ٣٥ – باب في سرية إلى نجد                   |
| ٧١          | ٣٦– باب في سرية بلاد طيء                   |
| ΥΥ          | ٣٧ - باب فيمن كان يحمل اللواء في الحرب     |
| ٧٣          | ۳۸ – باب في قتال فارس والروم وعداوتهم      |
| ٧٣          | ٣٩ – باب فى وقعة اليرموك                   |
| ٧٤          | . ٤ - باب فى فتح القسطنطينية               |
| ٧٦          | ه ۲ – كتاب قتال أهل البغى                  |
| ۲۲          | ١- باب النهى عن الخروج على الأئمة          |
| ٧٦          | ۲ – باب فی الخوارج                         |
|             | ٣ – باب                                    |
| ٨٠          | ٤ – باب                                    |
| ٨١          | ه – باب                                    |
| ٨١          | ۲ – باب                                    |
| AY          | ۷ – باب                                    |
| ۸۳          | ٨ – باب                                    |
| ۸۳          | ٩ – باب                                    |
| λξ          | . ۱ – باب                                  |
| ٨٥          | ١١ باب في ذي الثدية وأهل النهروان          |

| ٨٥   | ١٢ – باب القتال على التاويل           |
|------|---------------------------------------|
| ۸٦۲۸ | ١٣ باب في العصبية                     |
| λ7   | ۱٤ - باب فيمن دخل دارًا بغير إذن      |
| ۲۸   | ۱۵ – باب فیمن قتل دون مظلمته          |
| ΑΥ   | ١٦ – باب منه                          |
| λΥ   | ۱۷ – باب منه                          |
| ٨٨   | ٢٦ – كتاب البر والصلة                 |
|      | ۱ – باب في بر الوالدين                |
|      | ۲ – باب۲                              |
|      | ٣– باب                                |
|      | ٤ - باب صله الرحم وقطعها              |
|      | ه – باب                               |
|      | ٦ - باب صلة الرحم وإن قطعت            |
|      | ٧ – باب ما جاء في الأولاد             |
|      | ٨ - باب في الأقارب٨                   |
|      | ٩ – باب في الأيتام                    |
|      | . ۱ – باب                             |
|      | ۱۱ – باب ما حاء في الجار              |
|      | ١٢ – باب حق الجار والوصية بالجار      |
|      | ۱۳ – باب إكرام الجار                  |
|      | ۱۶ – باب فیمن یشبع وحاره حائع         |
| 1.8  | _                                     |
|      | ١٦ – باب خصومة الجيران يوم القيامة    |
|      | ۱۷ – باب فيمن يصبر على أذى حاره       |
|      | ۱۸ – باب ما حاء في الحلف              |
|      | ۱۹ – باب الزيارة وإكرام الزائرين      |
|      | . ٢ – باب ما حاء في الضيافة           |
|      | ۲۱ – باب النهي عن التكلف              |
|      | ٢٢ – باب فيمن اختقر مما قدم إليه      |
|      | ٢٣ – باب في شكر المعروف ومكافأة فاعله |
| 115  | 4 - ما <i>ب من</i> ه                  |

| ٢٥ – باب ما يقول إذا سئل عن حاله                        |
|---------------------------------------------------------|
| ۲ – باب فیمن یرحی خیره وخیر الناس شرارهم                |
| ۱۱٤                                                     |
| ٧٧ – باب حق المسلم على المسلم                           |
| ٢٠ - باب أحب للناس ما تحب لنفسك                         |
| ٣- باب في مكارم الأخلاق والعفو عمن ظلم                  |
| ٣ – باب رحمة [الناس]                                    |
| ٣٧ - باب الإحسان إلى الدراب                             |
| ٣١ – باب                                                |
| ٢٧ - كتاب الأدب                                         |
| ً – باب توقير الكبير [ورحمة الصغير]                     |
| ٠ - باب في [مدارة الناس ومن لا يؤمن شره]                |
| ١ - باب السلامة من الغش [والحسد]                        |
| : - باب في ما جاء في الرفق                              |
| ٠ - باب في ما حاء في الحياة والنهي عن الملاحة           |
| ۰ – باب                                                 |
| ۱۲۷                                                     |
| ، – باب من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه              |
| ٠ - باب ما جاء في [حسن الخلق]                           |
| ١ - باب ما جاء في الهجران                               |
| ١٣١ – باب [لايتناجى اثنان دون الثالث]                   |
| ١٣١ – باب لا يدخل أحد بين اثنين وهما يحدثان إلا بإذنهما |
| ١١ - باب فيمن قام من مجلس ثم رجع إليه                   |
| ١ - باب يسن البداءة بالسلام من الراكب وغيره             |
| ١ - باب إفشاء السلام                                    |
| ١٠ - باب السلام على من أتى جماعة أو فارقهم              |
| ۱۱ – باب فیمن رد السلام سرًا                            |
| ١٣٤ - باب في المصافحة                                   |
| ١٣٥ ياب السلام على النساء                               |
| ٢ - باب السلام على أهل الذمة                            |
| ٢ – باب الاستئذان                                       |

| إذن   | ٢٢ – باب في الإستئذان وفيمن أطلع في دار بغير |
|-------|----------------------------------------------|
| ١٣٨   |                                              |
|       | ۲۶ – باب في القيام                           |
| ل له  | ٢٥ – باب في العطاس وما يقول العاطس، وما يقا  |
| ١٤٠   | ٢٦ – باب الأسماء وما حاء في الأسماء الحسنة   |
| ١٤٠   | ۲۷ – باب الجمع بين اسمه وكنيته               |
| 1     | ٢٨ - باب ما يستحب من الأسماء                 |
| ١٤٢   | ٢٩ – باب في تغيير الأسماء                    |
| 1 & ٣ | ٣٠ – باب منه                                 |
|       | ٣١ – باب ما حاء في الغضب                     |
| \     | ٣٢ - باب ما يفعل إذا غضب                     |
| 1 £ 7 | ٣٣ – باب النهي عن سب النهر                   |
| ١٤٧   | ٣٤ – باب النهي عن اللعن                      |
| ١٤٨   | ٣٥ – باب النهى عن سب الأموات                 |
| ١٤٨   | ٣٦ – باب ما يقول إذا سبه أحد                 |
| ١٤٩   | ٣٧ - باب فيمن لعن من لا يستحق اللعنة         |
| 10.   | ۳۸ – باب في المستبين                         |
| 101   | ٣٩ – باب صحبة من عليه لعنة الله              |
| 107   | ٤٠ - باب فيمن عير مسلما أو طلب عورته         |
| 107   | ٤١ – باب فيمن احتقر مسلمًا                   |
|       | ٤٢ – باب الفخر بالنسب                        |
| \08   | ٤٣ – باب لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى     |
| 107   | \$ \$ – باب التواضع                          |
| 701   | ه٤ – باب المومن يألف ويؤلف                   |
|       | ٤٦ – باب فى مثل المؤمن من أهل الإيمان        |
| .\o\  | ٤٧ – باب ما حاء في الغيبة والنميمة           |
| 109   | ٤٨ - باب فيمن رَدَّ عن عرض مسلم              |
| 109   | <b> باب فيما يسوط الأذن</b>                  |
| 17.   | ٥٠ – باب فيما يجتنب من الكلام                |
|       | ٥١ – باب                                     |
| ١٦٠   | ٥٢ – باب حق المجالس                          |

| ٥٣ - باب غض البصر                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|
| ٥٤ - باب فيمن يضطجع ويضع إحدى رحليه على الأخرى                    |
| ٥٥ – باب فيمن يرقد على وجهه                                       |
| ٥٦ - باب في الجلوس من الظل والشمس                                 |
| ٥٧ - باب فيمن نام على سطح بعير بحجير أو ركب البحر عند ارتجاحه ١٦٤ |
| ٥٨ – باب النهي عن مباشرة الرحل الرحل والمرأة المرأة               |
| ٥٩ – باب فيمن تَشَبُّه من الرحال بالنساء                          |
| ٦٠ - باب ما جاء في الوحدة                                         |
| ٦١ – باب فيمن يسكن البادية                                        |
| ٦٢ – باب فيمن سمع كلامًا يكره صاحبه نقله عنه                      |
| ٦٣ - باب الوفاءِ بالوَّعد                                         |
| ٦٤ - باب الشروط                                                   |
| ٦٥ – باب احيفوا أبوابكم وأوكؤا الأسقية                            |
| ٦٦ – باب في الكتاب يختم                                           |
| ٦٧ - باب في صاحب الدابة أحق بصدرها                                |
| ٦٨ - باب النهي عن اتخاذ الدواب كراسي                              |
| ٦٩ - باب في لطم خدود الدواب                                       |
| ٧٠ – باب                                                          |
| ٧١ – باب النهي عن ضرب الوجه                                       |
| ٧٢ – باب النظر إلى الكوكب حين ينقض                                |
| ٧٧ - باب ما جاء في القمار                                         |
| ٧٤ – باب البيان وتشقيق الكلام                                     |
| ٧٥ – باب                                                          |
| ٧٦ - باب في الحمد والمدح والمداحين                                |
| ٧٧ - باب ما حاء في الشعر والشعراء١٧٦                              |
| ٧٨ – باب الشعر بعد العشاء الآخرة ١٧٨                              |
| ٧٩ – باب حواز الشعر والاستماع له                                  |
| ۸۰ – باب – ۸۰                                                     |
| ٨١ – باب هجاء المشركين                                            |
| ٨٢ - باب في عجائب المخلوقات١٨١                                    |
| ٨٣ – باك في النص                                                  |

| ١٨٤                                   | ۲۸ – كتاب التعبير                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| ١٨٤                                   | ١ – باب في الرؤيا الصالحة من المؤمن          |
| ١٨٥                                   | ۲ - باب فیمن رأی ما یحب أو غیره              |
| ١٨٦                                   | ۳ – باب فیمن کذب فی حلمه                     |
| \AY                                   | ٤ - باب في ما يدل على صدق الرؤيا             |
| ١٨٨                                   | ه – باب فیما رآه النبی ﷺ                     |
| ١٨٩                                   | ۲ – باب                                      |
| ١٨٩                                   | ٧ – باب                                      |
| 19.                                   | ٨ – ياب                                      |
| 19.                                   | ٩ – باب                                      |
| 19.                                   | ١٠ – باب رؤية النبي ﷺ في النوم               |
| 197                                   | ١١ – باب تعبير الرؤيا                        |
| 198                                   | ٢٩ – كتاب القدر                              |
| يان أهل الجنة وأهل النار              | ١- باب فيما سبق من الله سبحانه في عباده وبـ  |
| 197                                   |                                              |
| \ <b>\ \ Y</b>                        | ٣ – باب ما يكتب على العبد في بطن أمه         |
| ١٩٨                                   | \$ – باب فيما فرغ منه                        |
| 199                                   | ٥ – باب ما حاء في الأطفال                    |
| نترة وغير ذلك                         | ٦ – باب فيمن لم تبلغه الدعوة فيمن مات في ف   |
| Y • 1                                 | ٧ - باب الأعمال بالخواتيم                    |
| وغيرهما                               | ۸ – باب نجاح آدم وموسى صلوات الله عليهما     |
| Y · •                                 | ٩ – باب في الإيمان بالقدر                    |
| ، بعض الناس يعمله                     | ١٠ – باب لم يحرم الله سبحانه شيئا إلا علم أن |
| Y • V                                 | ۱۱ – باب ما حاء في القلب                     |
| Y • V                                 | ١٢ – باب في قضاء الله تعالى للمؤمن           |
| هم والزنادقة                          | ١٣ – باب ما حاء فيمن يكذب بالقدر ومسائلو     |
| Y ) Y                                 | • ٣ – كتاب التفسير                           |
| Y ) Y                                 | ١ – سورة الفاتحة                             |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ٢ – سورة البقرة                              |
| Y \ Y                                 | ٣ - سورة آل عمران                            |
| Y1A                                   | ٤ – سورة النساء                              |

| Y19                                          | ٥- باب قتل عدو الله         |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| ۲۲۰                                          | ٦ – سورة المائدة            |
| YYT                                          | ٧ – باب سورة الأنعام        |
| <b>***</b> ********************************* | ٨ – سورة الأعراف            |
| ۲۲٦                                          | ٩ – سورة الأنفال            |
| ۲۲۸                                          | ١٠ – سورة براءة             |
| YY9                                          | ١١ – سورة يونس عليه السلام  |
| ۲۳۰                                          | ١٢ – سورة هود               |
| 771                                          | ١٣ – سورة يوسف              |
| ۲۳۱                                          | ١٤ – سورة الرعد             |
| ۲۳۱                                          | ١٥ – سورة إبراهيم           |
| 777                                          | ١٦ – سورة النحل             |
| 777                                          | ١٧ – سورة الإسراء           |
| 770                                          | ۱۸ – سورة الكهف             |
| ۲۳٦                                          | ١٩ – سورة مريم عليها السلام |
| YTY                                          | ٢٠ – سورة الحج              |
| YYY                                          | ٢١ – سورة المؤمنين          |
| YYX                                          | ٢٢ – سورة النور             |
| 78                                           | ٢٣ - سورة طسم الشعراء       |
|                                              | ۲٤ – سورة العنكبوت          |
| Y &                                          | ٢٥ – سورة لقمان عليه السلام |
|                                              | ٢٦ – سورة السجدة            |
| 7 £ 1                                        | ٢٧ – سورة الأحزاب           |
| 7 8 7                                        | ۲۸ – سورة فاطر              |
| 7 £ 7                                        | ٢٩ – سورة الزمر             |
| Y- & Y                                       | ٣٠ – سورة حمعسق             |
| 7 8 8                                        | ٣١ – سورة الزَّخْرُفْ       |
| 7 5 5                                        | ٣١ - سورة الأحقاف           |

| 7 2 0        | ٣٣ – سورة الحجرات                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 7 £ 7        | ٣٤ – سورة ق                                                 |
| 4 £ A        | ٣٥ – سورة الرحمن عز وحل                                     |
| <b>7 £ A</b> | ٣٦ – سورة الواقعة                                           |
| 7 2 9        | ٣٧ – سورة الحديد                                            |
| ۲0.          | ٣٨ – سورة المحادلة                                          |
| 701          | ٣٩ – سورة المتحنة                                           |
| 707          | . ٤ – سورة ن                                                |
|              | ٤١ – سورة سأل                                               |
| 704          | ٤٢ – سورة قل أوحى إلىّ                                      |
|              | ٤٣ – سورة المدثر                                            |
| 704          | ٤٤ – سورة القيامة                                           |
| Y 0 £        | ٥٥ – سورة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت                 |
| 408          | ٤٦ - سورة والسماء والطارق                                   |
| Y 0 0        | ٤٧ - سورة سبح                                               |
| 700          | ٤٨ – سورة الفجر                                             |
| 707          | ٤٩ – سورة لم يكن                                            |
| <b>Y 0 A</b> | ٥٠ – سورة إذا زلزلت                                         |
| <b>40</b> X  | ٥١ - سورة ألهاكم التكاثر                                    |
|              | ٢٥ – سورة لإيلاف قريش                                       |
| 409          | ٥٣ – سورة إذ حاء نصر الله                                   |
| ٠,٢          | ٤٥ – باب في سورة الإخلاص والمعوذتين وما فيهم من فضائل السور |
|              | ٥٥ - باب ما جاء في المعوذتين                                |
| 777          | ٥٦ – باب أنزل القرآن على سبعة أحرف                          |
| 474          | ٥٧ – باب القراءآت                                           |
| 477          | ٥٨ - باب فضل القرآن                                         |
|              | ٩٥ – باب منه في فضل القرآن ومن قرأه                         |
| 777          | ٦٠ – باب منه                                                |

| YYY   | ٦١ – باب اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه |
|-------|----------------------------------------------------|
| YYY   | ٦٢ – باب تعاهد القرآن                              |
| YYY   | ٦٣ – باب في كم يقرأ القرآن                         |
|       | ٦٤ - باب فيمن تعلم القرآن ثم نسيه                  |
| ۲۷۰   | ٣١ – كتاب علامات النبوة                            |
|       | ۱ - باب كرامة أصله                                 |
| YY7   | ۲ – باب فی أول أمره وشرح صدره 🌋                    |
|       | ٣ – باب ما كان عند أهل الكتاب من أمر نبوته ﷺ       |
| YA8   | ٤ – باب منه                                        |
|       | ه – باب فی إخبار الذئب بنبوته ﷺ                    |
| YAY   | ٦ – باب إعلام الجن بنبوته                          |
| YAA   | ٧ – باب عموم بعثه ﷺ                                |
| Y4    | ۸ – باب فیمن سمع به ولم یؤمن به ﷺ                  |
| Y91   | ٩ – باب تبلغ بعثته ﷺ كل أحد                        |
| Y9Y   |                                                    |
| Y98   | ۱۱ – باب ما حاء في بعثته ﷺ وعمومها ونزول الوحي.    |
| 798   |                                                    |
| Ÿ     | ۱۳ – باب ما حاء في دعائه واشتراطه فيه ﷺ            |
| ٣٠١   | ١٤ – باب في دعاءه                                  |
| ٣.٢   | ١٥ – باب                                           |
| ٣٠٣   |                                                    |
| Y.Y   |                                                    |
|       | 🚜 – باب صفته ِ                                     |
| ٣٠٧   | ١٩ - باب في تأييده ﷺ على أعدائه من الجن والإنس     |
|       | .٠٠ – باب                                          |
| W. 4  | ٢١ – باب إخباره ﷺ بالمغيبات                        |
|       | ۲۲ - باد ، ما جاء في الشاة السمدمة                 |
| 1 7 3 | 44 44 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             |

| ابعه العمالية                    | ٢٣ – باب معجزاته ﷺ في الماء ونبعه من بين أم |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| ٣١١                              | ۲۶ – باب معجزته ﷺ في الطعام وبركته فيه      |
| <u> </u>                         | ۲۰ – باب منه                                |
| ٣١٣                              | ٢٦ – باب                                    |
| *\*                              | ۲۷ – باب فى قولە: bناولنى الذراع <u>ه</u>   |
|                                  | ۲۸ – باب بركته ﷺ في اللبن وآيته فيه         |
|                                  | ۲۹ – باب منه في معجزته ﷺ في الطعام وبركته   |
| ىر وغير ذلك ٣١٦                  | ٣٠ – باب في معجزاته ﷺ في الحيوانات والشج    |
| <b>TIV</b>                       | ٣١ – باب منه                                |
|                                  | ٣٢ – باب                                    |
| <b>TY1</b>                       | ٣٣ – باب قدوم وفد الجن وطاعتهم له           |
|                                  | ٣٤ – باب منه في طاعتهم                      |
|                                  | ۳۵ – باب                                    |
|                                  | ٣٦ – باب في حديث حابر في قصة بعيره          |
|                                  | ۳۷ – باب فی سره وعلانیته ﷺ                  |
|                                  | ٣٨ – باب في شجاعته ﷺ                        |
|                                  |                                             |
| ٣٣٠                              | ۳۹ – باب فی تواضعه ﷺ<br>٤٠ – باب            |
|                                  | ٤١ – باب في حسن خلقه وحياته وحسن معاش       |
|                                  | ٤٢ – باب                                    |
| TT1                              | ٤٣ – باب في حوده                            |
| TT1                              | ٤٤ – باب منه                                |
| عالى عليه من ذلكعالى عليه من ذلك | ٥٥ – باب في مرضه ووفاته ﷺ وما أطلعه الله ت  |
|                                  | ٤٦ – باب منه                                |
| TTT                              | ٤٧ – باب تخييره بين الدنيا والآخرة          |
| TT0                              | 4۸ – باب                                    |
| TTO                              | ٤٩ – باب                                    |
| TT7                              | .ه - باب حصول                               |
| <b>٣٣</b> ٦                      | ١٥ – باب                                    |
| TTV                              | ٥٢ – باب                                    |

| ٣٣٩         | ۰۳ – باب                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 71          | ٣٣ - كتاب فيه ذكر الأنبياء                                         |
| 781         | ١ – باب ذكر آدم عليه السلام                                        |
| ٣٤١         | ٢ - باب في ذكر إبراهيم الخليل وبنيه صلى الله على نبينا وعليهم وسلم |
|             | ٣ – بابِ في ذكر موسى عليه السلام                                   |
|             | ٤ – بَابِ في ذَكَرَ داود عليه السلام                               |
|             | ه - باب في ذكر يحيى عليه السلام                                    |
| ٣٤٦         | ٦ - باب في ذكر الأنبياء عليهم السلام                               |
| ٣٤٨         | ٣٣- كتاب المناقب                                                   |
| ٣٤٨         | ۱ – باب في فضل أبي بكر الصديق                                      |
| 401         | ۲ – مناقب عمر بن الخطاب                                            |
| <b>700</b>  | ٣ – مناقب عثمان بن عفان                                            |
| ٣٦.         | ٤ – مناقب على بن أبي طالب، رضى الله عنه                            |
| ٣٦٢         | ٥ – باب منه                                                        |
| ٣٦٣         | ۲ – باب                                                            |
| ٣٦ ٤        | ٧ – باب                                                            |
|             | ۸ – باب بشارته بالجنة                                              |
| 411         | ٩ – باب                                                            |
|             | ۰ ۱ - باب منه                                                      |
| ٣٦٧         | ١١ – باب جامع فيمن يحبه ومن يبغضه                                  |
|             | ١٢ – باب فيمن يفرط في محبته وبغضه                                  |
| ۳۷۱         | ۱۳ – باب فی قوله: bمن کنت مولاه فعلیًّ مولاهه                      |
|             | ١٤ – باب في ماله                                                   |
| <b>7</b> 70 | ١٥ – باب في وفاته رضي الله عنه                                     |
|             | ١٦ - باب خطبة الحسن بن على، رضي الله عنهما                         |
|             | ١٧ – مناقب الزبير بن العوام                                        |
|             | ۱۸ – مناقب سعد بن أبي وقاص                                         |
|             | ١٩ – مناقب عبد الرحمن بن عوف                                       |
|             | ٢٠ – مناقب أبي عبيدة بن الجرَّاح                                   |
|             | ۲۱ – مناقب إبراهيم ابن رسول الله ﷺ                                 |

| ٣٨١        | ٢٢ – مناقب أهل البيت             |
|------------|----------------------------------|
| TAT        | ۲۲ – بقية مناقب أبي عبيدة        |
| ٣٨٤        | ۲۶ – مناقب الحسن بن على          |
| <b>TAY</b> | ٢٥ – مناقب الحسين بن على         |
| ٣٨٩        | ٢٦ – مناقب فاطمة بنت رسول الله ﷺ |